المنهن المنطقة المنطق

Sussing the suspension of the

تَصَّنِيفُ بِخَتِّمِ الدِّينِ الظُّوفِي العَلاَمَة أَبِي الزَّبِيعِ شَلِيْمَان بَنْ عَبْدالْفَوِيُ الْحَنْئِلُ العَلاَمَة أَبِي الزَّبِيعِ شَلِيْمَان بَنْ عَبْدالْفَوِيُ الْحَنْئِلُ (١١٧م)

> تَحَقِيقُ د . حُسَامِ الدِّين بِنْ أَمِين حَسَارًا

> > الجُزُّ الرَّائِحُ



# الْبَهُمُ الْحَيْلِ الْبَهْنِينِ الْمُكُنْبُ وَالرَّسَائِلُ الْعِلْمِيَةِ لِنَشْرِنَفِيشِلُ الْمُكُنْبُ وَالرَّسَائِلُ الْعِلْمِيَّةِ دَوْلَةُ الْمُؤْنِيَة

E-mail: s.faar16@gmail.com Twitter: @sfaar16



## مَكْتُنَدِّ الْمُعْلِ الذَّهِيِّ لِلنَّهُ مِثْلِ النَّهِيِّ النَّهُ مِثْلِ النَّهُ مِثْلِ النَّهُ مِثْلِ النَّهُ مِثْلِ النَّهُ مِثْلِ النَّهُ مِثْلُ النَّهُ مِنْ النَّالِ النَّهُ مِنْ النَّالِي مِنْ النَّالِ النَّهُ مِنْ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّهُ مِنْ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِ النَّالِي النَّالِ النَّالِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعِلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِيلُولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْم

- \* الفرع الرئيسي : حولي ـ شارع المثنى ـ مجمع البدري ت: ٢٠٦١٢٠٠٤ فاكس: ٢٢٦١٢٠٠٤
- - \* فرع المساحف: حولي \_ مجمع البشري ت ٢٢٦٢٩٠٧٨
- \* قرع الفعيعيل: البرج الأخضر . شارع النبوس ت ٢٥٤٥٦٠٦ \_ ٧٥٢٨٥٠٠٩
  - # فرع الجهراء ، التاسر مول . ت ١٠٨٥٥٥٨
- ♦ فرع الريسان ، الملكة العربية المعودية ـ الآراث الذهبي: ١٣٨ ٥٧٧٥٥ ١٦٦ ٠٠٩٦٦

ص. ب: ١٠٧٥ ، الرمز البريني ٢٢٠١١ الكويت

الساخن: ت ۹۱۱،۰۹۱۱ م۱۹۲۰

E-mail: z.zahby74@yahoo.com

# اَبْهِ الْمِهِ الْمُؤْمِنَةِ اللَّهِ الْمُؤْمِنَةِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

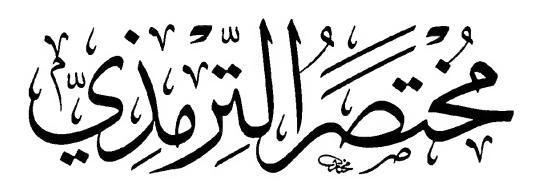

تَصْنِيفُ بَخَمِ الدِّينِ الطُّوفِيِّ العَلاَمَة أَبِي الرَّبِيعِ سُلِيَمَان بَنْ عَبْدالقَوِيِّ الحَنْبَالِيِّ العَلاَمَة أَبِي الرَّبِيعِ سُلِيَمَان بَنْ عَبْدالقَوِيِّ الحَنْبَالِيِّ (8٧١٦)

> تَحَقِیْقُ د.حُسَامِ الدِّین بِن أَمِین حَمَدَان

> > الجُزُّءُ الرَّابِعُ

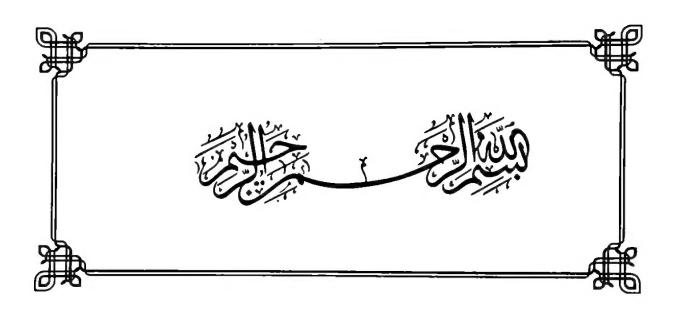

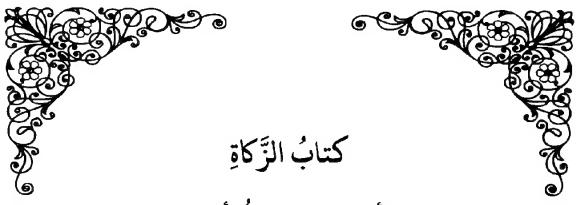

# الأمرُبها، والبراءةُ بأدائها والوعيدُ على منعِها والاعتداءِ فها

[٢٠٩٦] عن سُلَيم بن عامرٍ قال: سمعت أبا أمامة الله يَوَل: سمعت رسول الله عَلَيْ يخطُبُ في حجَّةِ الوداعِ ، فقال: «اتقوا الله ربَّكم ، وصلُوا خمسكم ، وصوموا شهرَكم ، وأدُّوا زكاة أموالِكم ، وأطيعوا ذا أمرِكم \_ وفي لفظ: أمراءَكم \_ ؛ تدخلوا جنَّة ربِّكم».

قال: فقلت لأبي أمامة: منذُ كم سمعتَ من رسول الله ﷺ هذا الحديث؟ قال: سمعتُه وأنا ابنُ ثلاثين سنةً.

## حسن صحيح (١).

ولم يُجِبْ سائلَه طِبقَ سؤالِه، لكنْ عساه فَهِمَ بمقدِّمةٍ أخرى، وهو أن يكونَ قد عَلِمَ أنَّ عمرَه يومَ حدَّثه بهذا الحديثِ سبعون سنةً مثلًا، فيعلم أن قد سمعه منذ أربعين سنةً.

### ~ ?

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السفر/ باب منه، رقم: ٦١٦).

أَنْ لا إِلهَ إِلاَ اللهِ وأني رسولُ الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأُعلِمُهم أَنَّ الله افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلةِ ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلِمُهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة أموالِهم ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإيَّاك وكرائمَ أموالِهم ، واتَّقِ دعوة المظلوم ؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجابٌ».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة<sup>(٢)</sup>.

وهو لمسلم (٣)، من حديث معاذٍ ﷺ.

وفي لفظ الصَّحيح، من رواية ابن عباس ﴿ فَيُهَا: «فليكن أُوَّلَ ما تدعوهم إليه عبادةُ الله، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم»، الحديث.

ويحتجُّ بعضُهم من هذا الحديثِ على أنَّ الكفارَ غيرُ مخاطَبين بفروعِ الإسلامِ (١٤)، وأنَّ الزَّكاةَ تَجِبُ في مالِ الصَّبيِّ والمجنونِ (٥)، وأنها لا تُخرَجُ عن بلدِها (١٦)، وقد بيَّنتُ في «القواعدِ» أنه لا دليلَ فيه على شيءٍ من ذلك.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ، رقم: ٦٢٥).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۱٤٥٨)، وصحيح مسلم (۱۹)، وسنن أبي داود (۱٥٨٤)، وسنن النسائي (۲۰۲۲)، وسنن ابن ماجه (۱۷۸۳).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: إكمال المعلم (٢٣٩/١)، وإحكام الأحكام (١/٥٧٥)، وشرح المشكاة للطيبي (٥/١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: المنتقى للباجي (١١٠/٢)، وفتح الباري (٣٦٠/٣)، وشرح المشكاة للطيبي (٥) انظر: المنتقى للباجي (١٤٦٩/٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الأم (٩٠/٢)، والمغني (١٣١/٤)، والبناية (٩٧٩/٣).



[٢٠٩٨] وعن ثابت، عن أنس ﴿ قَالَ: كنا نتمنَّى أن يأتي (١) الأعرابيُّ العاقلُ ، فيسألَ النبيَّ عَلَيْ ونحن عنده ، فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابيٌّ ، فجثا بين يدَي النبي ﷺ، فقال: يا محمد، إنَّ رسولَك أتانا فزعم لنا أنك تزعمُ أنَّ الله أرسلك؟ فقال النبي عَلَيْ : «نعم»، قال: فبالذي رفع السَّماءَ وبسط الأرضَ ونصب الجبالَ، آللهُ أرسلك؟ فقال النبي ﷺ: «نعم»، قال: فإنّ رسولَك زعم لنا أنك تزعُمُ أنَّ علينا خمسَ صلَواتٍ في اليوم واللَّيلةِ ، فقال النبي ﷺ: «نعم»، قال: فبِالذي أرسلك، [ج٢ ١/٥٩] آللهُ أمرك بهذا؟ قال: «نعم»، قال: فإنَّ رسولَك زعم لنا أنك تزعُمُ أنَّ علينا صومَ شهرٍ في السَّنة؟ فقال النبي عَلَيْد: «صدق»، قال: فبالذي أرسلك، آللهُ أمرك بهذا؟ قال النبي عَلَيْد: «نعم» ، قال: فإنَّ رسولَك زعم لنا أنك تزعُمُ أنَّ علينا في أموالِنا الزَّكاة ؟ فقال النبي عَيَّكِيْ (صدق)، قال: فبالذي أرسلك، آللهُ أمرك بهذا؟ قال النبي وَعَلِيْهُ: «نعم»، قال: فإنَّ رسولَك زعم لنا أنك تزعُمُ أنَّ علينا الحجَّ إلى البيتِ مَن استطاع إليه سبيلًا ، فقال النبي عَلَيْكُم: «نعم» ، قال: فبالذي أرسلك ، آللهُ أمرك بهذا؟ فقال: «نعم»، فقال: والذي بعثك بالحقِّ لا أدعُ منهنَّ شيئًا ولا أَجاوِزُهنَّ ، ثم وثب ، فقال النبي ﷺ: «إن صدق الأعرابيُّ دخل الجنَّـةَ».

حسن غريب من ذا الوجه<sup>(۲)</sup>.

رواه النسائي وأخرجاه (٣)، ولفظُ مسلمِ أتمُّ، لكنَّ البخاريَّ بيَّن أنَّ

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: (يبتدئ).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء: إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، رقم: ٦١٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (عقب الحديث رقم: ٦٣) معلَّقًا، وصحيح مسلم (١٢)، وسنن النسائي =

الأعرابيَّ ضِمامُ بن ثعلبة ﴿ اللهُ اللهُ

وقوله: «آللهُ» في مواضعَ من هذا الحديث؛ أصُله: (أَالله) بهمزتَين؛ أولاهما للاستفهام، فيجوز تخفيفُهما وقَلبُ الثانيةِ أَلفًا.

ويُحَتَجُّ به على جوازِ القراءةِ والعَرْضِ على المحدِّثِ وغيرِه، وإقراره بما يُعرِّفُ عليه؛ لأنَّ الأعرابيَّ عرض ما عنده على النبيِّ ﷺ، فأقرَّ به (١٠).

وهو حجَّةٌ في أنَّ الإسلامَ لا يفتقِرُ إلى التَّلفُظِ بالشَّهادتَين، بل يكفي الاعتقادُ باطنًا وما يُحصِّلُ معناهما ظاهرًا؛ لأنَّ النبي ﷺ حكم بإسلامِ هذا الأعرابيِّ بقوله: «والذي بعثك بالحقِّ»، وهو قبل ذلك كان شاكًا، ولهذا سأله وأَحلَفَه وأكَّدَ عليه (٢).

وقد يحتجُّ به من يرى أنَّ الأعمالَ ركنٌ في الإيمان؛ لكونه إنما رتَّبَ الفلاحَ عليها وعلى التَّصديقِ، وفيه نظرٌ، وقد سبق في موضعِه (٢).

S Pos

[٢٠٩٨] وعن أبي هريرة ﴿ مَا اللَّهُ ، أَنَّ النبي ﷺ قال: ﴿ إِذَا أَدَّيتَ زَكَاةَ مَالِكَ

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٦٣)، والنسائي (٢٠٩٢)، وابن ماجه (١٤٠٢)، من طريق شَريك.

<sup>(</sup>١) نقل الترمذي عن البخاري استدلالَ بعض أهل الحديث به، وذكره البخاري في الصحيح قبل سياق الحديث.

<sup>(</sup>٢) الاستدلال بالحديث على هذه المسألة فيه نظر؛ فقد ورد في بعض ألفاظه أن الرجل نطق بالشهادتَين بعدما أجاب النبي ﷺ عن سؤالاته، وفيه بحث آخر أيضًا.

انظر: المفهم (١٦٢/١ ـ ١٦٤)، وفتح الباري (١٥٢/١)، وعمدة القاري (٢٢/٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر: (١٠٠/١)، وتقدَّم التنبيه على أن الأعمال داخلةٌ في مسمى الإيمان وحقيقته، كما
 دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع السلف.



## فقد قضيت ما علىك».

حسن غریب<sup>(۱)</sup>.

رواه ابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

وفيه دليلٌ على أنَّ فعلَ المأمورِ به يقتضي الإجزاءَ، وخالف فيه بعضُ الأصوليين، قال: كما أنَّ فعلَ المنهيِّ عنه قد لا يقتضي الفسادَ<sup>(٣)</sup>.

#### A 130

[٢١٠٠] وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة والت: قال رسول الله ﷺ: «ما خالطَت الصَّدقةُ مالًا إلا أهلكتهُ».

## رفعه غريب (١).

(١) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء: إذا أدَّيت الزكاة فقد قضيت ما عليك، رقم: ٦١٨).

(۲) سنن ابن ماجه (۱۷۸۸)٠

(٣) وهو قول القاضي عبد الجبار وأبي هاشم الجُبَّائي وأتباعهما من المعتزلة.
 انظر: اللمع للشيرازي (١٩)، والمحصول للرازي (٢٤٦/٢)، وشرح مختصر الروضة (٣٩٩/٢).

(٤) هذا الحديث غير موجود فيما وقفت عليه من نسخ الجامع، ولم يعزُه للترمذي أحدٌ من المخرِّجين أو الشُّرَّاح، بل ذكره أصحاب كتب الزوائد، مما يدل على أنه ليس موجودًا في نسخهم من الجامع، لكن أشار الشارح إلى وجود هذا الحديث في بعض النسخ الصحيحة. فالله أعلم.

وقد أخرج الترمذي هذا الحديث في العلل الكبير \_ كما في ترتيبه (١١٠، رقم: ١٨٨) \_ من طريق محمد بن عثمان بن خلف عن هشام بن عروة به، وقال: «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هكذا حدَّثونا عن محمد بن عثمان بن خلف مرفوعًا، وهذا حديثه، ولا أعلم أحدًا رفع هذا الحديث غيرُه».

فيحتمل أن يكون هذا الحديث قد نُقِل إلى هوامش بعض نسخ الجامع، ثم أُدخِل فيها وهمًا،=

وهو يوجدُ في بعضِ النُّسخِ الصَّحيحةِ.

<u>@</u>

قيل: المرادُ بالمخالطةِ منعُ الزَّكاةِ، فيختلِطُ حقَّ الفقراءِ بالمالِ، وقيل: أخذُ الزَّكاةِ من غيرِ استحقاقِ<sup>(١)</sup>.

#### A Par

[۲۱۰۱] وعن المعرور بن سُويد، عن أبي ذر الله على قال: جئتُ إلى رسول الله على وهو جالسٌ في ظلِّ الكعبةِ، قال: فرآني [٢٠٥/٠] مُقبلًا، فقال: «هم الأخسرون ـ وربِّ الكعبةِ ـ يومَ القيامةِ»، فقلت: ما لي؟ لعله أُنزِل فِيَّ شيءٌ، قال: فقلت: مَن هم، فداك أبي وأمِّي؟ فقال رسول الله على الأكثرون، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا»، فحثا بين يدَيه وعن يمينِه وعن شمالِه، ثم قال: «والذي نفسي بيدِه، لا يموتُ رجلٌ فيدعُ إبلًا أو بقرًا لم يؤدِّ زكاتها؛ إلا جاءته يومَ القيامةِ أعظمَ ما كانت وأسمنَه، تطوُّهُ بأخفافِها، وتنطحُه بقرونِها، كلَّما نَفِدَت أُخراها عادت عليه أولاها، حتى يُقضَى بين الناس».

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة ، إلا أبا داود<sup>(٣)</sup>.

ومعنى صدرِه أيضًا في الصَّحيحين (٤)، وفي سياقِه حديثُ: «وإن زنى،

<sup>=</sup> أو شيئًا قريبًا من هذا. والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٦٣/٢)، والمطالب العالية (٥٨٩/٥).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في منع الزكاة من التشديد، رقم: (٦١٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٦٦٣٨)، وصحيح مسلم (٩٩٠)، وسنن النسائي (٢٤٤٠)، وسنن ابنماجه (١٧٨٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٦٢٦٨)، وصحيح مسلم (٩٤).



وإن سرق» المذكورُ في كتاب الإيمان(١).

والمرادُ بـ «الأكثرين»: المكثرون من المالِ، قال الضَّحَّاك: «هم أصحابُ عشرةِ آلافٍ». قلتُ: الكثرةُ معنى إضافيٌّ لا ينحصِرُ في مقدارٍ، والمكثِرُ معروفٌ عُرفًا.

غريب(۲).

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

وتكلُّم أحمدُ في سعدِ بن سِنانٍ.

وليس المرادُ بـ «المعتدي» هاهنا من فعل فعلًا خاصًّا ، بل من وُجِدَ منه عدوانٌ فيها \_ من مُؤَدِّ أو آخِذٍ أو عاملٍ أو إمامٍ \_ فهو معتدٍ فيها ، وهو كمانِعها في أنه عاصٍ آثِمٌ ، لا في مقدارِ الإثمِ ؛ فإنَّ الجزاءَ يتفاوتُ بتفاوُتِ العملِ .

# ما ذُكِرَأَنَّ فِي المَالِ حقًّا سوى الزَّكاةِ

إلى عن ميمون الأعور أبي حمزة ، عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس التنافي عن ميمون الأعور أبي عن النبي على النبي على النبي على المال التنافي التن

<sup>(</sup>١) برقم (٤٢٣).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في المعتدي في الصدقة، رقم: ٦٤٦).
 وفي تحفة الأشراف (٢٢٢/١، رقم: ٨٤٧): «حسن غريب».

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٥٨٥)، وسنن ابن ماجه (١٨٠٨).

لَحَقًا سوى الزَّكاةِ»، ثم تلا هذه الآيةَ التي في البقرة: ﴿ لِيَّسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية.

وميمونٌ ضعيفٌ، والصحيحُ أنه من كلامِ الشَّعبي<sup>(۱)</sup>. وأخرجه ابن ماجه (۲).

وبكلِّ حالٍ فمعناه صحيحٌ؛ إذ في المالِ صدقةُ التَّطوُّعِ، وكانت واجبةً قبل فرضِ الزَّكاةِ، كان أحدُهم ينفِقُ ما فَضَلَ عن مؤنتِه وجوبًا، ثم نُسِخَ بالزَّكاةِ.

وموضعُ الاستدلالِ من الآيةِ قولُه: ﴿وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ﴾ إلى قوله: ﴿وَالسَّاَيِلِينَ﴾.

[۲۱۰٤] وعن أمِّ بُجَيدٍ ﴿ الله على الله على النبيَّ عَلَيْ النبيَّ عَلَيْ النبيَّ عَلَيْ النبيَّ عَلَيْ النبيَ عَلَيْ النبيَ عَلَيْ النبيَ عَلَيْ المسكينَ لَيقومُ على بابي، فما أجدُ له شيئًا أعطيه إياه، فقال لها رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ إِن لَم تجدي له شيئًا تعطينه إياه إلا ظِلفًا مُحرَقًا ؛ فادفعيه إليه في يدِه ».

حسن صحیح<sup>(۳)</sup>.

رواه أبو داود، والنسائى(؛).

انظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (١٠٦/١ ـ ١٠٧)، وطرح التثريب (١١/٤).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة، رقم: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (١٧٨٩)، ولفظه: «ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة». وهذا المتن فيه اضطراب، والظاهر أن هناك اختلافًا في نسخ سنن ابن ماجه أيضًا.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في حق السائل، رقم: ٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٦٦٧)، وسنن النسائي (٢٥٧٤).



# حكمُ أنواعِ المالِ في الزَّكاةِ جَهيمةُ الأنعامِ

[٢١٠٥] عن الزهري، عن سالم، [٢١٠٠] عن أبيه هيء: أنَّ رسول الله عَمَّالِه حتى قُبِضَ، فقَرَنه بسيفِه، فلمَّ قَبِضَ؛ عمل به أبو بكر هيه حتى قُبِضَ، وعمرُ هيه حتى قُبِضَ، وكان فيه: "في خمس من الإبلِ شاةٌ، وفي عشرِ شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أدبع شياه، وفي خمس وعشرين بنتُ مَخاضٍ (١) إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لَبونٍ (١) إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها جقّةٌ (١) إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فعيها ابنة كبونٍ (١) إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لَبونٍ إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقّتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة ألبون، وفي الشّاء في كلّ أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت فثاتان إلى مئتين، فإذا زادت فثاتان إلى مئتين، فإذا زادت فلاثِمئة شياه إلى ثلاثِمئة، فإذا زادت على ثلاثِمئة شاة ففي كلّ مئتين، فإذا زادت على ثلاثِمئة أبين مُنفرق ولا يُفرقُ بين مُجتمع مَخافة الصّدقة، وما كان من خليطَين (٥) فإنهما بتراجعان بالسّويّة، ولا يؤخذُ في الصّدقة هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبِ».

<sup>(</sup>١) بنت المخاض: الناقة التي أتمت السنة الأولى ودخلت في الثانية. النهاية (٣٠٦/٤).

<sup>(</sup>٢) بنت اللَّبون: الناقة التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. المصدر السابق (٤/٢٨).

<sup>(</sup>٣) الحِقَّة: الناقة التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. المصدر السابق (٢١٥/١).

<sup>(</sup>٤) الجَذَعة: الناقة التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة. المصدر السابق (٢٥٠/١).

<sup>(</sup>٥) الخليط: الشريك الذي يخلط ماله بمال شريكه، المصدر السابق (٦٣/٢).

حسن، قال: ولم يرفعه عن الزهريِّ إلا سفيانُ بن حسين<sup>(۱)</sup>. رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

وهو للبخاري (٢)، من حديث أنس ﴿ الله عن كتاب أبي بكر ﴿ اللهُ عَلَىٰ عَالِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ

وفي حديث لأبي داود والنسائي (١)، من حديث معاوية بن حَيدة القُشيري ﴿ وَلا تُفرَّقُ إِبلٌ عن حسابِها ».

#### ~ ~

إلى النبيُّ عَلَيْهُ إلى النبيُّ عَلَيْهُ النبيُّ النبيُّ عَلَيْهُ النبيُّ عَلَيْهُ إلى النبيُّ عَلَيْهُ إلى النبيُ النبيُّ ومن كلِّ النبين بقرةً تَبيعًا (١) أو تَبيعةً ، ومن كلِّ النبين مُسِنَّةً (٧) ، ومن كلِّ حالِم (٨) دينارًا أو عِدلَه مَعافِرَ (٩)».

حسن، وفي لفظٍ عن مسروق: «أنَّ النبي ﷺ بعث معاذًا، فأمره»، وهو أصحُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، رقم: ٦٢١).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (١٥٦٨)، وسنن ابن ماجه (١٧٩٨)، ولم أقف عليه عند النسائي.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٥٧٥)، وسنن النسائي (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط، وفي نسخ الجامع: (فأمرني أن آخذً)، وسيأتي كلام الشارح عليها.

<sup>(</sup>٦) التَّبيع: ولد البقرة أولَ سنةٍ. النهاية (١٧٩/١).

<sup>(</sup>٧) المسِنَّة: ما أكملت سنتين من البقر ودخلت في الثالثة. المصدر السابق (٤١٢/٢).

 <sup>(</sup>٨) الحالم: من بلغ الحُلُمَ وجرى عليه حكمُ الرِّجال، سواءٌ احتلم أو لم يحتلم. المصدر السابق
 (٢٤/١).

<sup>(</sup>٩) المعافِر: بُرُودٌ باليمن منسوبةٌ إلى «مَعافِر»، وهي قبيلةٌ باليمن، المصدر السابق (٢٦٢/٣).

<sup>(</sup>١٠) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في زكاة البقر، رقم: ٦٢٣).

رواه الثلاثة<sup>(١)</sup>.

وعلى اللفظِ الأوَّلِ: يكونُ قوله: «بعثني، فأمره» التفاتًا من معاذٍ ﴿ النَّفَةُ أُو مَن بعض الرُّواة ·

وأخذُ الدِّينارِ من كلِّ حالِم كان جِزيةً ، لا زكاةً (٢).

[٢١٠٧] وعن أبي عبيدة ، عن عبد الله على النبي عَلَيْ قال: «في ثلاثين من البقرِ تَبيعٌ أو تَبيعةٌ ، وفي أربعين مُسِنَّةٌ »(٣).

رواه ابن ماجه<sup>(٤)</sup>.

## النَّقدان

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۱۵۷٦)، وسنن النسائي (۲٤٥٠)، وسنن ابن ماجه (۱۸۰۳).

<sup>(</sup>۲) انظر: معالم السنن (۲/۲)، والتمهيد (۲/۹۲).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في زكاة البقر، رقم: ٦٢٢)٠

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (١٨٠٤)٠

<sup>(</sup>٥) الرِّقة: الفضَّةُ، والدراهمُ المضروبةُ منها. النهاية (٢٥٤/٢).

<sup>(</sup>٦) وفي بعض النسخ: (درهمٌ)، وكلاهما له وجهٌ صحيحٌ لغةً.

 <sup>(</sup>٧) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، رقم: ٦٢٠).
 والترمذي إنما أسند رواية عاصم بن ضمرة، أما رواية الحارث فأشار إليها عقب الحديث.

في قوله: "قد عفوتُ" تنبية على جوازِ حكمِه وَ الجَهادِه، وعلى جوازِ تعلَي قوله: "قد عفوتُ" تنبية على جوازِ تعلى شرعِ الأحكامِ إليه، وهما مسألتا [ج١٠٠/ب] خلافٍ في الأصول (١٠) وذلك حيث أضاف العفو إلى نفسِه، وإلا كان أضافه إلى الله تعالى، كما قال في حديثٍ آخر: "فهو مما عفا الله عنه" (٢)، ويجوز أنه أضاف العفو إلى نفسِه لكونِ حكمِه من حكمِ الله، فلا فرقَ بين الإضافتين حكمًا.

ووجهُ العفوِ عن الخيلِ والرَّقيقِ: هو أنَّ قولَه تعالى: ﴿ خُذْ مِنَ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [النوبة: ١٠٣] يقتضي بعمومِه وجوبَ الزَّكاةِ فيهما، وحكمةُ الزَّكاةِ أيضًا تقتضي ذلك، فعدمُ إيجابِ الزَّكاةِ فيهما عفوٌ، وإنما عُفِيَ عن زكاتِهما العَينيَّةِ، أما القِيميَّةُ \_ إذا كانا للتجارةِ \_ فلا؛ لعمومِ حديثِ سَمُرة ﴿ اللهِ اللهُ الل

وفي الصَّحيحين (١) من حديث أبي هريرة ﷺ في الزَّكاةِ ، وذكرَ الخيلَ ، وقال: «هي لرجلٍ وزرِّ ، ولرجلٍ سِترٌ ، ولرجلٍ أجرٌ» ، قال: «وأما التي هي له سِترٌ فرجلٌ ربطها في سبيلِ الله ، ثم لم ينسَ حقَّ الله في ظهورِها ولا رقابِها» ،

<sup>(</sup>۱) تقدَّم الكلام على مسألة اجتهاد النبي ﷺ في الأحكام (۹۰/۱)، والاستدلالُ بالحديث على هذه المسألة فيه مناقشةٌ. انظر: العدة في أصول الفقه (١٥٨٥/٥)، والإحكام للآمدي (٢١٣/٤).

<sup>(</sup>۲) الظاهر أن الشارح هي يريد حديث سلمان هي مرفوعًا: «الحلالُ ما أحلَّ الله في كتابه، والحرامُ ما حرَّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». تقدم برقم (١٠١٤). والصواب أنه موقوف على سلمان، كما ذكر الترمذي، وانظر: جامع العلوم والحكم (١٥١/٢). – ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٣٧١)، وصحيح مسلم (٩٨٧).



فظاهرُه زكاةُ القيمةِ.

وعند أبي حنيفة رهب في سائمة الخيل: إن شاء أعطى عن كلّ فرس دينارًا، وإن شاء قوَّمَها، فأعطى من كلّ مئتَي درهم خمسة دراهم؛ لحديث رواه، وحمل حديث عليً الهيه على خيل المجاهدين (۱).

وقوله: «من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا»: ليس المرادُ حقيقتَه، بدليل قولِه: «وليس في تسعين ومئة شيءٌ»، وإنما المرادُ بيانُ مقدارِ جنسِ الواجبِ، وهو ربعُ العُشرِ، وذكرَ ذلك مثالًا له؛ لأنه أقلُّ مَخرَجٍ له ربعُ عُشرٍ صحيحٌ، كما يُقال: من ردَّ لُقَطتي فله عشرُها؛ من كلِّ عشرةٍ درهمٌ.

## زكاةُ مالِ اليتيمِ

[٢١٠٩] عن المثنَّى بن صبَّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ النبي ﷺ خطب الناسَ فقال: «ألا من وَلِيَ يتيمًا له مالٌ فلْيَتَجِرْ فيه، ولا يترُكْه حتى تأكلَه الصَّدقةُ»(٢).

وقد سبق الكلامُ في روايةِ عمرو بن شعيبِ<sup>(٣)</sup>، قال: ومن ضعَّفه فإنما ضعَّفه من جهةِ أنه يُحدِّثُ من صحيفةِ جدِّه عبدِ الله بن عمرو.

قلتُ: ذكر أبو الفضل بنُ طاهرٍ "عمرَو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه"،

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط (١٨٨/٢)، وفتح القدير (١٨٣/٢ ـ ١٨٥).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، رقم: ٦٤١)، وقال: «في إسناده مقال»، وذكر أن بعضهم رواه عن عمرو بن شعيب: «أنَّ عمر بن الخطاب»، وذكر الحديث.

<sup>(</sup>٣) انظر: (٢/٥٧٨)٠

<u>@</u>

قال: «جدُّه الأدنى محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وجدُّه الأدنى محمدٌ لم يدرك النبيَّ عَلَيْ ولم يسمع منه ، وإنما معنى الرِّواية نشعيبٌ ، عن جدّه» ، وذكر بإسناده عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النَّيسابوريِّ الفقيه قال: «هو عمرو بن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو ، وقد صحَّ سماعُ عمرو من أبيه شعيبٍ ، وصحَّ سماعُ شعيبٍ من جدِّه عبد الله بن عمرو» ، [ج١٦١] وذكر عن الدَّارقُطني أنه قال: «إذا قال: "عن أبيه عن جدِّه" يوهِمُ أن يكون جدَّه الأعلى وجدَّه الأدنى ، ما لم يبيِّن ، فإذا بيَّن فهو صحيحٌ»(١) ، وقد سبق ذكرُ ما أفادنا به شيخُنا المزِّيُّ في ذلك (٢).

قال الترمذي: والمثنَّى يُضعَّفُ.

## الخارجُ من الأرضِ

[٢١١٠] عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري النبي عَلَيْ قال: «ليس فيما دون خمسِ ذَودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسةِ أُوسُقٍ صدقةٌ».

حسن صحيح (٣).

رواه الخمسة إلا مسلمًا(١)،.....

<sup>(</sup>١) إيضاح الإشكال (٢٩ ـ ٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: (٢/٥/١).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، رقم: ٦٢٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٤٠٥)، وسنن أبي داود (١٥٥٨)، وسنن النسائي (٢٤٤٥)، وسنن ابن ماجه (١٧٩٩).





لكنه له(١) من حديث جابرٍ ﴿ ﴿ وَأَخْرِجَاهُ (٢) من وَجَهُ آخَرُ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ وَأَخْرُجَاهُ ٢٠

«الذَّود»؛ قيل: ما بين الثلاثِ إلى العشرِ، وقيل: ما بين التِّسعِ إلى الثلاثين (٣)، واللَّفظةُ مؤنَّثةٌ، ولا واحدَ لها من لفظِها؛ كالنَّعَمِ والخيلِ والنِّساء. قال أبو عُبَيد: الذَّودُ من الإناثِ دون الذُّكورِ، والحديثُ أعمُّ من ذلك؛ لوجوبِها في النَّوعينِ (٤).

والذَّودُ في الأصل: مصدرُ (ذُدْتَ الإبلَ أو غيرها، أَذُودُ، ذَودًا)؛ إذا منعتُه، ومنه في حديث الحوضِ: «أذودُ الناسَ عن حوضي» (٥)، والمادَّةُ راجعةٌ إلى معنى (المنعِ) بالاستقراء، فتسميةُ هذا الحيوانِ بالذَّودِ تسميةٌ للمفعولِ بالمصدرِ مجازًا؛ لأنه يُذادُ؛ أي: يُمنَعُ (١).

وهذا يقتضي أنَّ كلَّ واحدٍ من آحادِ الإبلِ ذَودٌ، وتكون الرِّوايةُ: «خمس ذَودٍ» بالإضافة أُولى من التنوينِ وإبدالِ (الذَّودِ) من (الخمسِ)، ويكون هذا بيانًا لأكثرِ ما تنتفي عنه الزَّكاةُ وأقلِّ ما تجبُ فيه منها، وهو الأصحُّ(٧).

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (٩٧٩) أيضًا من الوجه نفسِه.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۹۸۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٤٥٩)، من طريق عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد ، (٢) أما مسلم فأخرجه من طريقين آخرين عن يحيى بن عمارة (والد عمرو بن يحيى المازني).

 <sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط، ولم أقف على قائل به، والشارح ينقل غالبًا من «النهاية» لابن الأثير،
 وقد ذكر ابن الأثير قولين: ما بين الثنتين إلى التسع، أو: ما بين الثلاث إلى العشر.

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٧١/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٣٦٧)، ومسلم (٢٤٧)، من حديث أبي هريرة ﷺ بمعناه.

<sup>(</sup>٦) انظر: مقاييس اللغة (٣٦٥/٢)، والمفهم (٨/٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح النووي على مسلم (٧/٥)، وفتح الباري (٣٢٣/٣).

وذكر الترمذيُّ أنَّ المراد: «ليس في دون خمس وعشرين من الإبلِ زكاةً من جنسِها، بل من الشَّاة (١)»، ولم يتابعه على هذا التفسيرِ أحدٌ فيما علمتُ، ولا يتِّجِهُ هذا إلا على أن تكونَ الرِّوايةُ بالإضافةِ، وتكونَ الدَّودُ خمسًا، فتصير خمسةً في خمسةٍ، وذلك خمسٌ وعشرون.

و (الأوقيَّة): أربعون درهمًا، فخمسُ الأُواقي مئتا درهم (٢)، كما سبق.

و «الوَسْق» \_ بفتح الواو، وسكون السين \_: ستُّون صاعًا (٢)، والصَّاعُ: خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ عند الأكثرين، وثمانيةُ أرطالٍ عند أهلِ الكوفة، فخمسةُ الأُوسُقِ: ثلاثُمئةِ صاعٍ؛ ألفٌ وستُّمئةِ رطلٍ أو ألفان وأربعُمئةٍ، على اختلافِ المذهبَين (٤).

#### co m

[٢١١١] وعن الزهري، عن سالم، عن أبيه ﴿ ثَنَهُ مَنَ رَسُولَ اللهُ ﷺ «أنه سَنَّ فيما سقت السَّماءُ والعيونُ [ج٢١٦/ب] أو كان عَثَرِيًّا العُشورَ (٥) ، وفيما سُقِي بالنَّضْح نصفَ العُشرِ ».

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط، ولها وجه، لكن لعلُّ الأصوب: (الشَّاءِ). والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) انظر: النهاية في غريب الحديث (۸۰/۱).
 ووزنها بالمقاييس المعاصرة نحو: ۸۱۸٫۸ غرامًا. انظر: المقادير الشرعية (۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٨٥/٥).

 <sup>(</sup>٤) انظر: المهذب للشيرازي (٣٠٣/١)، والمبسوط (٩٠/٣)، والكافي (٩٩/١)، والذخيرة
 (٧٨/٣).

وتقدُّم الكلام على تقدير حجم الصاع بالمقاييس المعاصرة (٧٦/٣).

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط وفي بعض نسخ الجامع، وفي نسخ أخرى: (العُشر).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها، رقم: ٦٤٠)٠



رواه الخمسة إلا مسلمًا (١) ، لكنْ له معناه (٢) من حديثِ جابرٍ ﷺ مرفوعًا ، ومن حديث ابن عمر ﷺ موقوفًا (٣) .

[۲۱۱۲] وعن سليمان بن يسار وبُسْر بن سعيد، عن أبي هريرة اللهُ: مثلُ حديثِ الزُّهري عن سالم عن أبيه، متصلًا ومرسلًا، وهو أصحُّ (١).

رواه النسائي، وابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

و «العَثَريُّ» \_ بفتح العين المهملة، والثاء المثلثة \_ قيل: السَّيح (١)، وقيل: العِذْي (٧)، وقيل: ما شرب بعروقِه من ماءِ المطرِ يجتمع في حَفِيرةٍ فيشرب منه النَّخُلُ (٨).

و«العُشور»: جمعُ (عُشر).

و «النَّضْح»: هو الاستقاءُ بداليةٍ أو دُولابٍ على بعيرٍ ونحوه، ويُسمَّى

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۱٤۸۳)، وسنن أبي داود (۱۵۹٦)، وسنن النسائي (۲٤۸۸)، وسنن ابن ماجه (۱۸۱۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٩٨١).

 <sup>(</sup>٣) لم يخرجه مسلم من هذا الوجه، إنما أخرجه عبد الرزاق (١٣٥/٤، رقم: ٧٢٣٩)، وابن
 أبي شيبة (٢/٦٤، رقم: ١٠١٧٩)، من طريق نافع عن ابن عمر موقوفًا.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها، رقم: ٦٣٩)٠

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (١٨١٦)، ولم أقف عليه عند النسائي.

<sup>(</sup>٦) في النهاية: «ما يُسقَى سَيحًا»، والسَّيح: الماء الجاري على وجه الأرض. تاج العروس (٤٩١/٦).

<sup>(</sup>٧) وهو الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر. المصدر السابق (٣٩/٣٩).

 <sup>(</sup>٨) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٨٢/٣). والعبارة الأخيرة في نقلها شيءٌ من الإشكال،
 وهي في النهاية هكذا: «هو من النخيل الذي يشربُ بعروقِه من ماء المطر يجتمع في حَفيرة».

البعيرُ الذي يُسقى عليه: ناضحًا(١).

<u>@</u>

وقد ظهر تأثيرُ الكُلفةِ وزيادةِ المؤنةِ في تقليلِ الواجبِ هنا، وفي إسقاطِه بالكُليَّةِ في سَوم الماشيةِ.

#### A 130

[۲۱۱۳] وعن عتَّاب بن أَسِيد ﴿ اللهِ عَلَيْهُ : أَنَّ النبي عَلَيْهُ كَانَ يَبَعِثُ على الناسِ مَثَلِيْهُ لَا يَعْنِي النبي عَلَيْهُ لَا في زكاةِ من يَخْرُصُ عليهم كُرومَهم وثمارَهم، وقال \_ يعني النبي عَلَيْهُ \_ في زكاةِ الكُرومِ: ﴿ إِنهَا تُخرَصُ كما يُخرَصُ النَّخلُ، ثم تُؤدَّى زكاتُه زَبيبًا، كما تُؤدَّى زكاةُ النَّخلِ تمرًا».

حسن غريب(۲).

رواه الثلاثة<sup>(٣)</sup>.

[٢١١٤] وعن سهل بن أبي حَثْمة ﴿ أَنَّ رسول الله عَلِي كان يقول: «إذا خرصتُم فخذوا ودعُوا الثَّلثَ، فإن لم تدَعوا الثُّلثَ فدعُوا الرُّبعَ »(٤).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(ه)</sup>.

و «الخَرص»: تقديرُ ما في الشَّجرِ من التَّمرِ حالًا وما يحصُلُ منه مآلًا ،

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (٦٩/٥).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في الخرص، رقم: ٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٦٠٣)، وسنن النسائي (٢٦١٨)، وسنن ابن ماجه (١٨١٩). لكن صورته عند النسائي صورة المرسَل.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في الخرص، رقم: ٦٤٣).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (١٦٠٥)، وسنن النسائي (٢٤٩١).

وطريقُه الظَّنُّ (١).

والخِيَرةُ في تركِ الثُّلثِ أو الرُّبع فيه للسَّاعي؛ لأنه المخاطَبُ بالأخذِ والتَّركِ، بخلافِ الصُّعودِ والنُّزولِ في جُبرانِ الإبل؛ فإنه إلى ربِّ المالِ؛ لأنه المخاطَبُ هناك بذلك.

## الخَضراوات

[٢١١٥] عن عيسى بن طلحة ، عن معاذ ﷺ أنه كتب إلى النبي ﷺ يَّالِيْكُ النبي ﷺ يَّالِيُّ النبي اللهُ اللهُ عن الخَضراوات \_ وهي البُقولُ \_، فقال: «ليس فيها شيءٌ».

في إسناده الحسن بن عُمارة، وهو ضعيفٌ، ولا يصحُّ في هذا البابِ متصلًا شيءٌ، إنما يُروى عن موسى بن طلحة عن النبي ﷺ مرسلًا، والعملُ عليه(٢).

## الرِّكازُوالمَعدِنُ

الله عن ابن المسيّب وأبي سلمة ، عن أبي هريرة الله ، عن رسول الله عن قال: «العَجْماءُ جَرحُها جُبارٌ ، والمعدِنُ جُبارٌ ، والبئرُ جُبارٌ ، وفي الرّكازِ الخُمسُ».

حسن صحيح (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٢/٢)٠

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الخضراوات، رقم: ٦٣٨).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء أن العجماء جرحها جُبار وفي الركاز الخمس، رقم: ٦٤٢).

رواه الخمسة<sup>(١)</sup>.

ورواه أيضًا في باب الأحكام (٢)، وقدَّم البِئرَ على المعدِنِ.

و «الجُبار» \_ بضمَّ الجيم، وتخفيف الباء \_: الهَدَر، والمراد: [ج١٦٢] أنَّ ما أتلفته العَجْماءُ \_ وهي البَهيمةُ \_ ليلًا = أو حيث لا يوجَدُ من صاحبِها تفريطٌ، والمعدِنُ إذا سقط على المستخرِجين منه فأتلفهم، والبئرُ إذا حفرها غيرَ متعدَّ بحفرِها، فتلف فيها شيءٌ بغيرِ تفريطٍ منه = لا يُضمَنُ (٢).

و «الرِّكاز»: كنوزُ أهلِ الجاهليَّةِ وغيرِهم من الكفَّارِ، مأخوذٌ من (رَكَزْتُ الشَّيءَ، أَركُزُه)؛ إذا دفنتُه وأخفيتُه، ومنه: الرِّكْزُ، وهو الصَّوتُ الخفيُّ (١٠).

## العسل

إربره عن نافع ، عن ابن عمر الله على الله على الله على العسل: «في كلِّ عشرةِ أَرْقٌ زِقٌ».

وفي إسنادِه صدقةُ بن عبد الله، وليس بحافظٍ (٥).

[٢١١٨] والمعروفُ عن نافعٍ قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقةِ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٦٩١٢)، وصحيح مسلم (١٧١٠)، وسنن أبي داود (٢٥٩٣)، وسنن النسائي (٢٤٩٥)، وسنن ابن ماجه (٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء في: العجماء جرحها جُبار، رقم: ١٣٧٧).

 <sup>(</sup>٣) بيّن الترمذي معنى الحديث بإيجاز في كتاب الأحكام.
 وانظر أيضًا: معالم السنن (٤٠/٤)، وشرح النووي على مسلم (٢٢٥/١١ \_ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٥٨/٢).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في زكاة العسل، رقم: ٦٢٩).

العسلِ، قال: ما عندنا عسَلٌ فنصَّدَّق (١) منه، ولكن أخبرَنا المغيرةُ بن حكيم أنه قال: «ليس في العسلِ صدقةٌ»، فقال عمر: «عَدلٌ مرضيٌ»، فكتب إلى الناسِ أن تُوضَعَ ؛ يعني: عنهم.

قال: ولا يصحُّ في البابِ كبيرُ شيءٍ (٢).

وأصل «أَزُقِّ»: أَزْقُق، وهي جمعُ (زِقِّ) جمعَ قلَّةٍ على غيرِ قياسِ، إلا أن يثبت أن (زِقًّا) تُفتَحُ زاؤُه، فيكون مَقيسًا؛ كـ(فَلْس، وأَفْلُس)<sup>(٣)</sup>.

ومُعتَمَدُ من أوجب الزَّكاةَ في العسلِ عمومُ قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [النوبة: ١٠٣]، وما روى أحمدُ وابنُ ماجه (١)، من حديثِ أبي سَيَّارة المُتعي ﴿ قَالَ: ﴿ فَأَدِّ العُشُورَ ﴾ ، المُتعي ﴿ قَالَ: ﴿ فَأَدِّ العُشُورَ ﴾ ، قال: قلت: يا رسول الله ، إنَّ لي نحلًا ؟ قال: ﴿ فَأَدِّ العُشُورَ ﴾ ، قال: قلت: يا رسول الله ، احمِ لي جَبَلَها ، فحمى لي جَبَلَها .

وروى ابنُ ماجه (ه)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: «أنه أخذ من العسل العُشرَ».

ولأبي داود والنسائي وابن ماجه معناه (٦٠)، وفي رواية ٍ لأبي داود: «من كلِّ عشرِ قِرَبٍ قِربةٌ».

<sup>(</sup>۱) كذا في المخطوط، وفي بعض النسخ: (نتصدَّق)، وفي نسخ أخرى: (يُتصَدَّق)، واقتصر في بعضها على قوله: (ما عندنا عسل).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في زكاة العسل، رقم: ٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المشكاة للطيبي (١٤٩٦/٥)، وقوت المغتذي (٢٤٣/١)، وتاج العروس (٣) (٤١١/٢٥).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢٩/ ٢١، رقم: ١٨٠٦٩)، وسنن ابن ماجه (١٨٢٣).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (١٨٢٤).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (١٦٠٠، ١٦٠١، ١٦٠٠)، وسنن النسائي (٢٤٩٩).



## الخلِيّ

[۲۱۱۹] عن المثنَّى بن الصَّبَّاح وابن لَهِيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدِّه: أنَّ امرأتين أتتا رسولَ الله ﷺ وفي أيديهما سواران من ذهب ، فقال لهما: «أتودِّيان زكاته؟» ، قالتا: لا ، قال: فقال لهما رسول الله ﷺ: «أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله بسوارين من نارٍ؟» ، قالتا: لا ، قال: «فأدِّيا زكاتَه».

وراوياه عن عمرٍو ضعيفان<sup>(١)</sup>.

ورواه أبو داود والنسائي (۲)، ورجَّح كونَه مرسلًا، فقال: عن عمرو: «أنَّ امر أتين» هكذا.

## ~ ?»

[۲۱۲۰] وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود على قالت: خطبنا رسولُ الله على الله عشر النّساءِ، تصدَّقْنَ ولو من حُلِيّكُنَّ، فإنّكنَّ أكثرُ أهلِ جهنَّمَ يومَ القيامةِ»(٣).

رواه الخمسة، إلا أبا داود(؛).

وأخرجا(٥) معناه، من حديث أبي سعيدٍ وابن عباسٍ وجابرٍ ﴿ الْهِيْتُهُمْ .

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الحلي، رقم: ٦٣٧)٠

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (١٥٦٣)، سنن النسائي (٢٤٧٩، ٢٤٨٠)، وهو عند النسائي موصولًا ومرسلًا، ورجح المرسل.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الحلي، رقم: ٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٤٦٦)، وصحيح مسلم (١٠٠٠)، وسنن النسائي (٢٥٨٣)، وسنن ابن ماجه (١٨٣٤)، وليس عند ابن ماجه موضع الشاهد منه.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣٠٤)، وصحيح مسلم (٨٨٩)، من حديث أبي سعيد ﷺ. 🔋 =

وهذا أدَلُّ على عدمِ وجوبِ الزَّكاةِ [ج٢ ١٢/ب] في الحُلِيِّ منه على وجوبِها ؛ لوجهَين:

أحدهما: أنه أمرهنَّ بالصَّدقةِ في مَعرِضِ تخويفِهنَّ بالنَّارِ ، فكأنه يقول: اتَّقِينَ النَّارَ بالصَّدقةِ ، فهو ظاهرٌ في صدقةِ التَّطوُّعِ ، كما قال: «اتَّقوا النَّارَ ولو بشِقً تمرةٍ»(١) ، وإلا فالزَّكاةُ واجبةٌ على أهل النَّارِ وغيرِهم من الأَمَّة .

الثاني: قوله: «تصدَّقنَ ولو من حُلِيِّكُنَّ»، فلفظةُ (ولو) تقتضي امتثالَ الأمرِ بدون المذكورِ بعدها، ولو كانت تجبُ في الحُلِيِّ زكاةٌ؛ قال: تصدقنَّ من حُلِيِّكُنَّ، ولم يحتَجْ إلى (ولو)، بل لم يَجُزْ ذكرُها.

وهذا كلَّه فيما أعدَّه مالِكُه ليستعمِلَه، أمَّا ما أُعِدَّ لإجارةٍ أو تجارةٍ أو للنَّفقةِ عند الحاجةِ؛ فتجبُ فيه كالنَّقدَين (٢).

## الخَيل

[۲۱۲۱] عن عِراك بن مالك، عن أبي هريرة هيه قال: قال رسول الله على المسلم في فرسِه ولا في عبدِه صدقةٌ».

حسن صحيح<sup>(۳)</sup>.

وصحیح البخاري (۹۸)، وصحیح مسلم (۸۸٤)، من حدیث ابن عباس ...
 وصحیح البخاري (۹۷۸)، وصحیح مسلم (۸۸۵)، من حدیث جابر ...

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤١٧)، ومسلم (١٠١٦)، من حديث عَدى بن حاتم ﷺ.

 <sup>(</sup>۲) وهو مذهب الأثمة الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة، وفي زكاة المعدِّ للإجارة خلافٌ.
 انظر: روضة الطالبين (۲۲۰/۲ ـ ۲۲۱)، ومواهب الجليل (۲۹۹/۲ ـ ۳۰۰)، وشرح منتهى الإرادات (٤٣٢/١).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء: ليس في الخيل والرقيق صدقة، رقم: ٦٢٨).

رواه الخمسة<sup>(١)</sup>.

والزَّكاةُ المنفيَّةُ هنا: زكاةُ العَين، وقد سبق حكايةُ مذهبِ أبي حنيفة في هذا (٢)، وأنه حملَه على فرسِ المجاهدِ، أما زكاةُ القيمةِ إذا كانا للتَّجارةِ وزكاةُ الفطرِ؛ فلا.

وفي لفظٍ لمسلمٍ (٣): «ليس في العبدِ صدقةٌ ، ولا صدقةُ الفِطرِ» ، وهذا إمَّا منسوخٌ أو مخصوصٌ بالعبدِ الكافرِ ، لِما سيأتي في حديث الفِطرة (١) .



<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱٤٦٣)، وصحيح مسلم (۹۸۲)، وسنن أبي داود (۱۰۹۰)، وسنن النسائي (۲٤٦٩)، وسنن ابن ماجه (۱۸۱۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص١٧)٠

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٩٨٢)، ولفظه: «ليس في العبد صدقةٌ، إلا صدقة الفِطرِ».
وقد تصحَّف الحديث على الشارح رحمه الله، فصارت صدقة الفطر منفيةٌ عن العبد، وهو
معارض لما ثبت في الصحيح من إيجابها على الرقيق، لذا قال بأن الحديث منسوخ أو
مخصوص بالعبد الكافر؛ ليدرأ التعارض بين الحديثين، والواقع أنهما متفقان، والتعارض
إنما كان بسبب ذلك التصحيف.

<sup>(</sup>٤) برقم (٢١٣٦)٠



## اعتبارُ الحَولِ

[٢١٢٢] عن نافع، عن ابن عمر الله قال: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه (١)، حتى يحول عليه الحولُ عند ربِّه»(١).

#### (A)

[۲۱۲۳] وروی عبد الرحمن بن زید بن أسلم، عن أبیه، عن ابن عمر هر وعًا مثله، ولم یقل: «عند ربّه» (۳).

وعبد الرحمن ضعيفٌ، وحديثُ نافعِ أصحُّ.

ولابن ماجه (٤) ، من حديث عائشة هي مرفوعًا: «لا زكاةً في مالٍ» إلى آخره .

وهذا محمولٌ على ما استُفيدَ غيرَ مبنيٍّ على غيرِه؛ كالمستفادِ بعقدٍ أو إرثٍ، أمَّا ما كان مبنيًّا على غيرِه \_ كنتاجِ المالِ وكسبِه \_ فحولُه حولُ أصلِه، مع أنَّ الحديثَ يقتضي اعتبارَ الحولِ لعمومِ المستفادِ، لكنَّه خُصَّ في اعتبارِ الحولِ بما عدا الماشيةِ والنَّقدِ والعُروضِ، فلا يُعتبَرُ الحَولُ لغيرها(٥).

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: (فيه).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء: لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، رقم: ٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء: لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، رقم: ٦٣١).

وزيادة: (عند ربه) ثابتةٌ في بعض النسخ أيضًا.

 <sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (١٧٩٢)، وسنده ضعيف، واختُلِف في رفعه ووقفه.
 انظر: علل الدارقطني (٢٦/١٤)، ونصب الراية (٣٣٠/٢)، ومصباح الزجاجة (٨٧/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى (٤/٥٧)، والمجموع (٥/٤٣ ـ ٣٦٧)، والبناية (٣٥٣/٣ ـ ٥٥٥).

## ذِكرُ العاملِ على الزَّكاةِ، ومَصرِفِها، وتعجيلِها

[۲۱۲۱] عن رافع بن خَديج هُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «العاملُ على الصَّدقةِ بالحقِّ كالغازي في سبيلِ الله، حتى يرجعَ إلى بيتِه». حسن (۱).

حسن .

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

#### A 130

[٢١٢٥] وعن الشَّعبي، عن جرير ﷺ قال: قال النبي ﷺ: «إذا أتاكم المصَدِّقُ فلا يُفارِقَنَّكم إلا عن رِضًا» (٢).

رواه مسلم، والنسائي، وابن ماجه(١).

«المصدِّق» \_ بتخفیف الصاد \_: السَّاعي، وبتشدیدِها: ربُّ المال (٥).

[٢١٢٦] وعن أبي جُحَيفة ﴿ إِنَّهُ الْهِ اللهِ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النبيِّ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النبيِّ عَلَيْمًا، وَعَنْ اللهِ عَلَيْنَا، وَعَنْ عَلَامًا يَتِيمًا، وَعَنْ عَلَامًا يَتِيمًا، وَعَنْ عَلَامًا يَتِيمًا، وَعَطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا».

حسن(۱).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق، رقم: ٦٤٥).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۹۳٦)، وسنن ابن ماجه (۱۸۰۹).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في رضا المصَدِّق، رقم: ٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٩٨٩)، وسنن النسائي (٢٤٦١)، وسنن ابن ماجه (١٨٠٢)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٨/٣)٠

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الزكاة/باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء، رقم: ٦٤٩) -=

**\_\_\_\_\_**\_\_\_

وقد سبق معناه في حديثِ معاذٍ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِي اللَّالللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

و ((الْقَلُوصِ): النَّاقَةُ الشَّابَّةُ، وجمعُها: قَلائِصُ، وقُلُصٌ (٢).

### ~ ~~

[٢١٢٧] وعن سعيد بن المسيِّب، أنَّ صفوان بن أميَّة ﴿ وَعَن سعيد بن المسيِّب، أنَّ صفوان بن أميَّة ﴿ وَعَن سعيد بن المسيِّب ، أنَّ صفوان بن أميَّة ﴿ وَعَن سعيد بن وإنه لَأَبغَضُ الخلقِ إليَّ ، فما زال يعطيني حتى إنه لَأَخَبُ الخلقِ إليَّ » (٣).

واختلفوا في المؤلَّفةِ؛ هل انقطع حكمُهم أم لا؟ والصَّوابُ أنه لم ينقطِع؛ لأنه من مصالحِ الإسلامِ العامَّةِ (٤).

## مَن تَحِلُّ له الزَّكاةُ، ومَن لا تَحِلُّ

[۲۱۲۸] عن أبي سعيد الخدري وله قال: أصيب رجلٌ في عهدِ رسول الله والله وا

حسن صحيح (٥).

<sup>=</sup> وفي بعض نسخ الجامع: «حسن غريب».

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۰۹۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٠٠/٤).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم، رقم: ٦٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (٣١٦/٩)، وروضة الطالبين (٣١٤/٢)، والذخيرة (١٤٦/٣)، والبناية (٤٤٣/٣).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الزكاة/ باب من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم، رقم: ٦٥٥).

رواه الخمسة، إلا البخاري(١).

<u>@</u>

وفيه جوازُ أخذِ الغارمِ لنفسِه الصَّدقةَ، وسقوطُ المطالبةِ عن الغريمِ المفلِسِ، لكنَّ الصَّدقةَ فيه متردِّدةٌ بين الفرضِ والتَّطقُّعِ.

CO 300

[٢١٢٩] وعن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ قال: «لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغنيِّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَويُّ».

حسن (۲).

رواه أبو داود<sup>(٣)</sup>.

[ ١٦٣٠] وعن حُبْشي بن جُنادة السَّلولي ﴿ قَالَ: سمعت رسول الله وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

غريب(ه).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۵۵٦)، وسنن أبي داود (۳٤٦٩)، وسنن النسائي (٤٥٣٠)، وسنن ابن ماجه (۲۳۵٦).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الزكاة/ باب من لا تحل له الصدقة ، رقم: ٦٥٢) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٦٣٤)٠

<sup>(</sup>٤) أي: خدوشًا. النهاية (٨٠/٢).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الزكاة/ باب من لا تحل له الصدقة ، رقم: ٦٥٣) ·

ولمسلم (١) ، من حديث أبي هريرة هيه: «من سأل الناسَ تكثُّرًا فإنما يسألُ جَمرًا ، فلْيَستِقَلَّ أو لِيستَكثِر » .

و «المِرَّة» \_ بكسر الميم \_: القوَّة (٢) ، ومنه: ﴿ ذُو مِرَّقِ فَٱسْتَوَىٰ ﴾ [النجم: ٦] ·

و «المُدْقِع» \_ بالقاف والعين المهملة \_: الشَّديدُ، المفضي بصاحبِه إلى الصاقِ خدِّه بالدَّقْعاء، وهي التُّراب، ولذلك قيل: مَثْرَبَة، وتَرِبَ الرَّجلُ، وتَرِبَ الرَّجلُ، وتَرِبَ الرَّجلُ، وتَرِبَ الرَّجلُ،

و ((المُفظِع): العظيمُ الهائلُ ، ومنه: أمرٌ فَظيعٌ (١٠).

و «الرَّضْف»: الحجارةُ المحماةُ بالنَّار، واحدتُها: رَضْفة، وقد سبق ذكرُها في كتابِ الصَّلاة (٥٠).

#### OF Pro

[۲۱۳۱] وعن [ج۲ ۱۳۲] ابن مسعود ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل الناسَ وله ما يُغنيه؛ جاء يوم القيامة ومسألتُه في وجهِه خُمُوشٌ، أو خُدُوشٌ، أو كُدُوحٌ (٢)»، قيل: يا رسول الله، وما يُغنيه؟ قال: «خمسون درهما، أو قيمتُها من الذَّهب».

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۰٤۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢١٦/٤)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (٢٧/٢)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (٣/٩٥٤)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: (٢٥١/٣).

<sup>(</sup>٦) جمع (كَدْح)، وهو: كلُّ أثرِ من خَدشِ أو عضُّ. النهاية (٤/٥٥١).

حسن(۱).

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

وفي إسنادِه حَكيمُ بن جُبَير، تكلَّم فيه شعبةُ لأجلِ هذا الحديث. ورواه سفيانُ عن حكيمٍ وزُبَيدٍ \_ أحسبه: الياميَّ \_، فقد ثبت من جهتِه (٣). والأكثرُ الأجوَدُ أنَّ المانعَ من أخذِ الزَّكاةِ كفايةُ الحَولِ، لا هذا القَدرُ. والله أعلم.

# تحريمُ الزَّكاةِ على النَّبِيِّ ﷺ وألِه

[٢١٣٢] عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّه هُ قال: كان رسول الله عن جدِّه الله عن بهُ قال: كان رسول الله عن إذا أُتِي بشيءٍ؛ سأل: «أصدقةٌ هي أم هديَّةٌ؟»، فإن قالوا: صدقةٌ؛ لم يأكل، وإن قالوا: هديَّةٌ؛ أكل.

حسن غريب(١).

رواه النسائي(٥).

وهو للبخاري(٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله المنطقة الم

(۵) سنن النسائي (۲٦١٣).

(٦) صحيح البخاري (٢٥٧٦).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الزكاة/ باب من تحل له الزكاة، رقم: ٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (١٦٢٦)، وسنن النسائي (٢٥٩٢)، وسنن ابن ماجه (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب من تحل له الزكاة، رقم: ٦٥٠).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي ﷺ وأهل بيته ومواليه، رقم: ٢٥٦).



[٢١٣٣] وعن أبي رافع ﴿ إِنَّ رَسُولَ الله كَالِيُّ بِعَثْ رَجَلًا مِن بَنِي مَخْرُومُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فقال لأبي رافع : اصحَبني كَيما تُصيبَ منها ، فقال: لا ، حتى آتِيَ رَسُولَ الله كَالِيُّ فأسألَه ، فأنطلق إلى النبيِّ كَالِيُّ فسأله ، فقال: ﴿إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لنا ، وإنَّ مواليَ القومِ من أنفسِهم » .

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(٢)</sup>.

قال العلماء: عُوِّضَ النبيُّ عَلَيْهُ عن الزَّكاة المنبِئةِ عن ذُلِّ آخذِها بالغنيمةِ المنبِئةِ عن عِزِّه.

#### OF 700

وعن علي ﴿ اللهُ عَلَيْهُ: ﴿ أَنَّ العَبَّاسَ سأَل رسولَ اللهُ عَلَيْهُ عَن تعجيلِ صدقتِه قبل أَن تَحِلَّ ، فرخَص له في ذلك » (٣).

رواه أبو داود، وابن ماجه (<sup>۱)</sup>.

[٢١٣٥] وفي رواية: أنَّ النبي ﷺ قال لعمر ﷺ: «إنَّا قد أخذنا زكاةَ العبَّاسِ عامَ الأُوَّلِ للعام»(٥).

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (١٠٧٧) أيضًا.

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي ﷺ وأهل بيته ومواليه، رقم: ۲۵۷).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۱۲۵۰)، وسنن النسائي (۲۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في تعجيل الزكاة ، رقم: ٦٧٨).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٦٢٤)، وسنن ابن ماجه (١٧٩٥).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في تعجيل الزكاة ، رقم: ٦٧٩).

قال: والأوَّلُ أصحُّ من الثاني.

والأكثَرُ على جوازِ تعجيلِ الزَّكاةِ قبل الحَولِ بعد كمالِ النَّصابِ، ويجوُز لعامٍ لهذا الحديثِ، لا لثلاثةٍ لعدمِ ورودِ الأثرِ فيه، وفي العامَين خلافٌ لتردُّدِه بينهما(١).

ويُحتَجُّ على الجواز بقوله على في قصَّةِ منعِ ابنِ جميلٍ وخالدٍ والعباسِ: «وأمَّا العبَّاسُ فهي علَيَّ ومثلُها معها»، رواه أحمد ومسلم (٢).

قالوا: فدلَّ على أنه كان يُسلِفُها لعامَين، وقال بعضهم: أخَّر عنه الصَّدقة عامَين لحاجة عرضت للعبَّاس ﴿ وللإمام فعلُ ذلك على وجهِ النَّظرِ، وللإمام فعلُ ذلك على وجهِ النَّظرِ، ولولا أنَّ حديثَ عليِّ ﴿ فَهُ يَعضُدُ القولَ الأوَّلَ لرَجَحَ هذا؛ لأن قوله: «هي عليَّ ومثلُها» ظاهرٌ في الالتزام والضَّمانِ (٣).



<sup>(</sup>١) ومنع بعض الفقهاء تعجيلَها مطلقًا.

انظر: المغني (۷۹/۶ ـ ۸۰)، والمجموع (۲/۵۶ ـ ۱٤۷)، والذخيرة (۱۳۷/۳)، والبناية (۳۲۳/۳ ـ ۲۲۳/۳).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٣٨/١٤) رقم: ٨٢٨٤)، وصحيح مسلم (٩٨٣)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأموال لأبي عبيد (٧٠٥ ـ ٧٠٦)، وإكمال المعلم (٤٧٣/٣ ـ ٤٧٥)، وإحكام الأحكام (٣٨٣/١ ـ ٤٨٣).



# صدّقةُ الفِطرِ

[٢١٣٦] عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر الله على الله على فرض زكاة الفطرِ من رمضان صاعًا من تمر المراز الله على كلّ حُرِّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة<sup>(٢)</sup>.

[۲۱۳۷] وعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر على قال: «فرض رسول الله على الذّكرِ والأنثى، والحُرِّ والمملوك، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ»، قال: فعَدَلَ الناسُ إلى نصفِ صاع من بُرِّ.

حسن صحیح<sup>(۳)</sup>.

رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٤) ، وأخرجاه (٥) من حديث عبيد الله العمري عن نافع .

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في صدقة الفطر، رقم: ٦٧٦).

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۱۵۰٤)، وصحیح مسلم (۹۸۶)، وسنن أبي داود (۱٦۱۱)، وسنن النسائی (۲۵۰۲)، وسنن ابن ماجه (۱۸۲٦).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في صدقة الفطر، رقم: ٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري (۱۵۱۱)، وصحیح مسلم (۹۸٤)، وسنن أبي داود (۱٦١٥)، وسنن النسائی (۲۵۰۰).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٥١٢)، وصحيح مسلم (٩٨٤).

ولفظةُ: «من المسلمين» تفرَّد بها مالكُ (١) ، واحتجَّ بها جماعةٌ من الأئمةِ على أنْ لا فِطرةَ عن عبدٍ كافرٍ.

#### ~ ?»

[٢١٣٨] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدًه ﴿ النَّهِ عَلَمُ النَّبِي ﷺ عَلَى كُلِّ مسلم = ذكر بعث مناديًا في فِجاجِ مكَّة: «ألا إنَّ صدقةَ الفِطرِ واجبةٌ على كلِّ مسلم = ذكر أو أنثى، حُرِّ أو عبدٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ = مُدَّانِ (٢) من قمحٍ، أو سواه صاعٌ من طعامٍ ».

حسن غريب(٣).

#### A 130

[٢١٣٩] وعن أبي سعيد الخدري ﴿ قال: «كنَّا نُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ إِذَ كَانَ فَينا رسولُ الله ﷺ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ (١)»، فلم نَزَلْ نُخرِجُه حتى قدِمَ

<sup>(</sup>۱) كذا فهم بعض أهل العلم من كلام الترمذي: أن مالكًا تفرد بهذه الزيادة في الحديث دون أصحاب نافع، وفيه نظر؛ فقد ذكر الترمذي في كتاب العلل الصغير الملحق بآخر الجامع (٢/٣٥٦): أن مالكًا توبع على هذه الزيادة ممن لا يُعتمَدُ على حفظه، فيقيَّد كلامه هنا بكلامه في العلل؛ إذ يبعد على حافظٍ مثلِه أن تخفى عليه تلك الطرق، وهي مشهورة وبعضها مخرَّجُ في الصحيحين.

وانظر: شرح علل الترمذي (٦٣٢/٢)، والتقييد والإيضاح (١١١ ـ ١١٢)، والنكت لابن حجر (٢٩٧/٢).

 <sup>(</sup>۲) مثنًى (مُدًّ)، والمُدُّ: ربع الصَّاع. النهاية (٣٠٨/٤).
 وفي تقدير الصاع خلاف تقدم (٧٦/٣)، وتقدَّم تقديره بالمقاييس الحديثة (ص٢٠).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في صدقة الفطر، رقم: ٦٧٤)٠

<sup>(</sup>٤) الأَقِط: لبن مجفَّف يابس مستحجِر، يُطبَخُ به، النهاية (١/٥٥).

معاويةُ المدينةَ ، فتكلَّم ، [فكان](١) فيما كلَّم به الناسَ: «إني لأرى مُدَّين من سَمراءِ(٢) الشَّام تَعدِلُ صاعًا من تمرِ» ، قال: فأخذ الناس بذلك ، قال أبو

سعيد: فلا أزال أُخرِجُه كما كنتُ أُخرِجُه.

حسن صحيح<sup>(٣)</sup>.

رواه الخمسة(١).

وهو حجَّةٌ في إثباتِ القياسِ، وملاحظةِ معنى الماليَّةِ في الزَّكاةِ وجوازِ إخراجِ القيمةِ فيها؛ لإقرارِ الصَّحابةِ معاويةَ هِ على ذلك، وأخذِهم بقولِه، فصار إجماعًا منهم، فأما أبو سعيد هِ فإنه آثرَ اتباعَ السُّنَّةِ الأُولى على جهةِ الاستحباب، لا الوجوبِ(٥).

وقد أخذ بهذه الأحاديثِ الثلاثةِ سفيانُ الثوري وابنُ المبارك وأهلُ الكوفة؛ في أنَّ الفِطرةَ من البُرِّ نصفُ صاع، والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ قالوا: صاعٌ كبقيَّة الأصنافِ، ورأوا أنَّ حكمَ رسول الله ﷺ أُولى من اجتهادِ معاوية الأحاديث الموجِبةَ لصاعٍ منه أقوى من حديثِ عمرو بن شعيبٍ، فلا

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوط، تم استدراكها من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>۲) أي: الحنطة (القمح). النهاية (۲/۹۹۸).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في صدقة الفطر، رقم: ٦٧٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٥٠٨)، وصحيح مسلم (٩٨٥)، وسنن أبي داود (١٦١٦)، وسنن النسائي (٢٥١٣)، وسنن ابن ماجه (١٨٢٩).

<sup>(</sup>٥) في حكاية إجماع الصحابة نظر؛ فقد خالف أبو سعيد وابن عمر أيضًا، ولا يتجه حملُ كلام أبي سعيد على الاستحباب؛ إذ هو خلاف الظاهر، انظر: معرفة السنن والآثار (١٩٧/٦)، وفتح الباري (٣٧٤/٣).

يُعارِضُها، وفي هذا نظرٌ؛ لِما سبق من أخذِ الصَّحابةِ بقولِ معاوية ﷺ.

[۲۱٤٠] وعن السائب بن يزيد ﷺ قال: «كان الصَّاعُ على عهدِ النبيِّ عَلِيْ مُدًّا وثُلثًا بـمُدِّكم اليومَ، وقد زِيدَ فيه».

ذكر في «الأطراف» (١) أنَّ الترمذي ذكره في الزَّكاة، ولم أجده في الأَصلِ، ولعلَّه من تفاوُتِ النُّسَخ.

ورواه البخاري (٢) ، وقال: «فزِيدَ فيه في زمنِ عمر بن عبد العزيز».

وروى مالك، عن نافع قال: «كان ابن عمر يُعطي زكاةَ رمضانَ بمُدِّ النبيِّ عَلَيْقٍ» (٢٠) النبيِّ عَلَيْقٍ» (٣) ب النبيِّ عَلَيْقٍ؛ المدِّ الأوَّلِ، (ج٢٠/ب) وفي كفَّارةِ اليمينِ بمُدِّ النبيِّ عَلَيْقٍ» (٣) ب يعنى: الآخر.

وهذا يدلُّ على اختلافِ مقدارِ المُدِّ على عصرِه ١١٤٠٠.

<sup>(</sup>۱) لم يعزُه المزي في التحفة (۲٥٨/٣ ، رقم: ٣٧٩٥) للترمذي ، إنما عزاه للبخاري في الكفارات ، والنسائي في الزكاة ، فلعل رَقْم النسائي تصحَّف عنده إلى رَقْم الترمذي . والله أعلم . وهذا الحديث لم أقف عليه في شيء من نسخ الجامع ، ولا عزاه للترمذي أحدٌ من الشراح أو المخرجين .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦٧١٢)٠

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٦٧١٣)٠

الذي يذكره أهل العلم أن النبي على لم يكن له إلا مُدَّ واحدٌ، ولم يختلف مقدار المُدِّ في عهده، إنما زاد فيه هشام بن إسماعيل زمنَ بني أميَّة، وتفسير المدِّ بـ(الآخر): إنما هو من الشارح، لا من أحد الرواة، وهو وهمٌ، إنما معنى الحديث: أن ابن عمر على كان يخرج زكاة الفطر وكفارة اليمين بمد النبي على فقط، لا بالمدِّ الآخر، والله أعلم، انظر: شرح البخاري لابن بطال (١٧٤/٦)، وفتح الباري (٩٨/١١)، وإرشاد الساري (١٤/٩).



#### وقت إخراجها

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَأْمُرُ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَأْمُرُ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَأْمُرُ المِّلَاةِ يَوْمَ الفِطرِ».

حسن غريب<sup>(۱)</sup>.

رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وأخرجاه من حديث موسى بن عقبة عن نافع، ولفظُه: «أمر بزكاةِ الفِطرِ أن تُؤدَّى قبل خروجِ الناسِ إلى المصلَّى»(٢).



<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، رقم: ٦٧٧). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٢٣٤/٦، رقم: ٨٤٥٢): «حسن غريب صحيح».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۱۵۰۹)، وصحيح مسلم (۹۸٦)، وسنن أبي داود (۱۲۱۰)، وسنن النسائي (۲) صحيح البخاري (۲۵۲۱)، وصحيح مسلم (۲۸۲)، ولفظه: «قبل خروج الناس إلى الصلاة».

## أحكامُ صدقةِ التَّطَوُّعِ فضلُها سرًا وجهرًا، وكراهةُ العَودِ فها إلا بإرثٍ

حسن صحيح (٣).

رواه الخمسة، إلا أبا داود(١).

#### CO 300

[٢١٤٣] وعن القاسم بن محمد، عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله وَلَمْ الله يقبَلُ الصَّدقة ويأخذُها بيمينِه، فيُربِّيها لأحدِكم كما يُربِّي أحدُكم مُهْرَه، حتى إنَّ اللَّقمة لتصيرُ مثلَ أُحُدِ»، وتصديقُ ذلك في كتاب الله: وهو الذي (٥) ﴿يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [النوبة: ١٠٤]، و ﴿يَمْحَقُ ٱللّهُ ٱلرِّبَوْلُ وَيُرْبِى

<sup>(</sup>١) الفَلُونُ المُهُرُ الصغيرُ، النهاية (٤٧٤/٣).

<sup>(</sup>٢) الفّصيل: البعير الصغير، مشارق الأنوار (١٦٠/٢)٠

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في فضل الصدقة ، رقم: ٦٦١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٤١٠)، وصحيح مسلم (١٠١٤)، وسنن النسائي (٢٥٢٥)، وسنن ابن ماجه (١٨٤٢).

 <sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط وفي كثير من نسخ الجامع، وهو تخليط من بعض الرواة كما أشار العراقى،=



اً اَلصَّهَدَقَاتِ﴾ [البغرة: ٢٧٦]٠

حسن صحيح (١).

متفقٌ على معناه (٢).

وقد سبق تقريرُ قاعدةِ هذا الحديثِ وأمثالِه من أخبارِ الصَّفاتِ في تفسيرِ سورةِ المائدةِ<sup>(٣)</sup>.

#### A 120

وعن صدقة بن موسى، عن ثابت، عن أنس عن قال: سُئِل رسول الله عَلِيَةِ: أيَّ الصَّومِ أفضلُ بعد رمضان؟ قال: «شعبان؛ لتعظيم رمضان»، قيل: فأيُّ الصَّدقةِ أفضلُ؟ قال: «صدقةٌ في رمضان».

غريب، وصدقةً ليس بالقويِّ (١٠).

[٢١٤٥] وعن الحسن، عن أنس ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ

<sup>=</sup> فنص الآية: ﴿أَلْرَ يَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ﴾، وإنما أبقَيتُ نصَّ المخطوط كما هو لأن الخطأ من نسخ الجامع، بل هو من بعض الرواة، كما جاء عند غير الترمذي أيضًا.

انظر: مسند الحميدي (۲۸۸/۲، رقم: ۱۱۸۸)، ومصنف ابن أبي شيبة (۳۲٥/۲، رقم: ۹۹۰۷)، وقوت المغتذي (۲۵۱/۱).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في فضل الصدقة، رقم: ٦٦٢). وفي بعض نسخ الجامع: «صحيح».

<sup>(</sup>٢) وهو الحديث السابق نفسه (٢١٤٢).

 <sup>(</sup>٣) انظر: (١٣٠/١ ـ ١٣١). وقد بين الترمذي طريقة أهل السنة في مثل هذه النصوص عقب
 الحديث.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في فضل الصدقة، رقم: ٦٦٣).

الصَّدقةَ لَتُطفِئُ غضبَ الرَّبِّ، وتدفعُ عن مِيتةِ السُّوءِ».

حسن غريب من ذا الوجه<sup>(١)</sup>.

ويُروى: «وتدفَعُ مِيتةَ السُّوءِ» بلا (عن)، ولهذا وجهٌ، وهو: أنها تدفَعُ صاحبَها المتصدِّقَ عن مِيتةِ السُّوءِ، وعلى اللَّفظِ الآخرِ: تدفَعُ المِيتةَ عن المتصدِّقِ.

و «المِيتة»: بكسر الميم.

#### ~ ?»

قال: «لَمَّا خلق الله الأرضَ جعلت تميدُ، فخلق الجبالَ، فعاد بها \_ وفي لفظٍ: قال بها \_ عليها فاستقرَّت، فعَجِبت الملائكةُ من شدَّةِ الجبالِ، قالوا: يا رب، فقال بها \_ عليها فاستقرَّت، فعَجِبت الملائكةُ من شدَّةِ الجبالِ، قالوا: يا رب، هل من خلقِك شيءٌ أشدُّ من الجبالِ؟ قال: نعم، الحديدُ، قالوا: يا رب، فهل من إلى المن عليه أشدُّ من الحديدِ؟ قال: نعم، النَّارُ، فقالوا: يا رب، فهل من خلقِك شيءٌ أشدُّ من النَّارِ؟ قال: نعم، الماءُ، قالوا: يا رب، فهل من خلقِك شيءٌ أشدُّ من الماء؟ قال: نعم، الربعُ ، قالوا: يا رب، فهل من خلقِك شيءٌ أشدُّ من الماء؟ قال: نعم، الربعُ ، قالوا: يا رب، فهل من خلقِك شيءٌ أشدُّ من الربع؟ قال: نعم، الربعُ ، تصدَّقَ بصدقةٍ بيمينه من خلقِك شيءٌ أشدُّ من الربع؟ قال: نعم، ابنُ آدمَ ، تصدَّقَ بصدقةٍ بيمينه من خلقِك شيءٌ أشدُ من الربع؟ قال: نعم، ابنُ آدمَ ، تصدَّقَ بصدقةٍ بيمينه يُخفيها من شمالِه».

غريب، قال: لا نعلمه مرفوعًا إلا من ذا الوجه (۲).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في فضل الصدقة، رقم: ٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (تفسير القرآن/ ٣٣٦٩، رقم: ٣٣٦٩).

## فضلُها سرًّا وجهرًا، وكراهمُ العَودِ فيها إلا يارثٍ هُ فَضَلُها سرًّا وجهرًا، وكراهمُ العَودِ فيها إلا يارثٍ هُ

[٢١٤٧] وعن أبي مَيسَرة، عن عائشة ﴿ الله الله الله عن عائشة ﴿ الله الله الله عن عائشة ﴿ الله عن عنه الله عنه ال

صحيح (١).

#### A 120

[۲۱٤٨] وعن حُصَين قال: جاء سائلٌ فسأل ابن عباس على الله الله عباس عباس الله عباس الله عباس الله عباس الله أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله على قال: نعم، قال: سألتَ وللسَّائلِ حقٌّ، إنه لَحقٌّ علينا أن نَصِلَك، فأعطاه ثوبًا، ثم قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْهُ يقول: «ما من مسلم أن نَصِلَك، فأعطاه ثوبًا؛ إلا كان في حفظِ الله ما دام منه عليه خِرقةٌ».

حسن غريب من ذا الوجه<sup>(٣)</sup>.

#### A 130

[٢١٤٩] وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، عن عمر ، أنه حَمَل على فرسٍ في سبيل الله، ثم رآها تُباعُ، فأراد أن يشتريَها، فقال النبي الله تُعُدُ في صدقتِك».

### حسن صحيح (١).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (صفة القيامة والرقائق والورع/ باب، رقم: ٢٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) في نسخ الجامع جعلهما سؤالين: (أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (صفة القيامة والرقائق والورع/ باب، رقم: ٢٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في كراهية العَود في الصدقة، رقم: ٦٦٨).

رواه الخمسة، إلا أبا داود<sup>(١)</sup>.

وأخرجاه<sup>(۲)</sup> من حديث مالك [و]<sup>(۳)</sup> العُمَري، عن نافع، عن ابن عمر ﷺ، وأخرجاه<sup>(1)</sup> أيضًا من حديث عمر ﷺ،

#### C 30

[۲۱۰۰] وعن بُرَيدة ﴿ قَالَ: كَنْتُ جَالَسًا عند النبيِّ عَلَيْتُ إِذَ أَتَهُ امرأةً ، فقالت: يا رسول الله ، إني كنتُ تصدقَّتُ على أمِّي بجارية ، وإنها ماتت ، قال: «وجب أجرُكِ ، وردَّها عليكِ الميراثُ » ، قالت: يا رسول الله ، إنها كان عليها صومُ شهرٍ ، أفأصومُ عنها ؟ قال: «صومي عنها» ، قالت: يا رسول الله ، إنها لم تَحُجَّ قطَّ ، أفأَحُجُ عنها ؟ قال: «نعم ، حُجِّي عنها» .

حسن صحيح (٥).

رواه الخمسة، إلا البخاري(٦).

وروى النسائي(٧)، من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱٤٨٩)، وصحيح مسلم (١٦٢١)، وسنن النسائي (٢٦١٧)، وسنن ابن ماجه (٢٣٩٠).

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۲۹۷۱)، وصحيح مسلم (۱۹۲۱)، من حديث مالك.
 صحيح البخاري (۲۷۷۵)، وصحيح مسلم (۱۹۲۱)، من حديث عبيد الله بن عمر العمري.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: (عن)، وهو خطأ؛ فمالك يروي الحديث عن نافع، لا عن عبيد الله العُمَري.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٤٩٠)، وصحيح مسلم (١٦٢٠)، من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته، رقم: ٦٦٧).

<sup>(</sup>٦) صحیح مسلم (١١٤٩)، وسنن أبي داود (١٦٥٦)، والسنن الکبری (١٠١/٦، رقم: ١٦٢٨)، وسنن ابن ماجه (٢٣٩٤).

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (١٠١/٦)، رقم: ٦٢٧٩).



تصدَّق على أبوَيه، ثم تُوفِّيا، فردَّه رسولُ الله عَلَيْ إليه مِيراثًا».

وقال قومٌ: إذا ورِثَ الإنسانُ صدقتَه جعلها في جهةِ الصَّدقةِ ؛ لأنه شيءٌ جعله للهِ . وموافقةُ الحديثِ أُولَى وأفقَهُ ؛ لأنَّ الجهةَ تغيَّرت ، فتغيَّر الحكمُ (١) ، كما قال النبي ﷺ: «هو لها صدقةٌ ، ولنا هديَّةٌ »(٢).

### الصَّدقةُ على ذي الرَّحِمِ، وعن الميِّتِ

[٢١٥١] عن سلمان بن عامر ﴿ يبلغ به النبيُّ ﷺ قال: ﴿ إِذَا أَفَطَرُ أَحَدُكُمُ فَلَيُفَطِرُ عَلَى تَمْرٍ ؛ فإنه بركةٌ ، فإن لم يجد تمرًا فالماءُ ؛ فإنه طَهورٌ » ، وقال: «الصَّدقةُ على المسلمين صدقةٌ ، وعلى ذي الرَّحِم ثنتان: صدقةٌ وصِلَةٌ » .

حسن(۳).

رواه الثلاثة<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهي قاعدة فقهية ، يُعبَّر عنها بـ «تبدُّلُ سبب الملك قائمٌ مقامَ تبدُّل الذَّاتِ». انظر: شرح القواعد الفقهية (٤٦٧) ، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (٢٧/١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٩٣)، ومسلم (١٠٧٥)، من حديث عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ، رقم: ٦٥٨).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٢٣٥٥)، وسنن النسائي (٢٥٨٢)، وسنن ابن ماجه (١٨٤٤). وليس=

[٢١٥٢] وعن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله ، إنَّ أمي تُوفِّيت ، أفينفَعُها إن تصدقَّتُ عنها ؟ قال: «نعم» ، قال: فإنَّ لي مَخْرَفًا ، فأشهِدُك أنى قد تصدَّقتُ به عنها .

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

رواه أبو داود، والنسائي(٢).

و «المَخْرَف»: البستان (٣).

### إنفاقُ المرأةِ والعبدِ من مالِ سيِّدِه

[٢١٥٣] عن أبي أمامة ﴿ قَالَ: سمعتُ رسول الله ﷺ في خُطبتِه عامَ حجَّةِ الوداعِ يقول: «لا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها»، قيل: يا رسول الله، ولا الطَّعام؟ قال: «ذلك أفضلُ أموالِنا».

حسن(١).

رواه ابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

<sup>=</sup> عند أبي داود محلُّ الشاهد منه.

 <sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في الصدقة عن الميت، رقم: ٦٦٩).
 وفي عدد من نسخ الجامع، ومختصر الأحكام (٢٧٧/٣، رقم: ٦١٢)، وتحفة الأشراف
 (١٥٣/٥، رقم: ٦١٦٤): «حسن».

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۸۸۲)، وسنن النسائي (۳٦٥٥).
 وأخرجه البخاري (۲۷۷۰) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) ذكره الترمذي عقب الحديث.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الزكاة/ باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، رقم: ٦٧٠).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (٢٢٩٥).

[٢١٥٤] وعن أبي وائل، عن عائشة ﴿ عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إذَا تَصدّ قَت المرأةُ من بيتِ زوجِها ؛ كان لها به أجرٌ ، وللزَّوجِ مثلُ ذلك ، وللخازنِ مثلُ ذلك ، ولا ينقُصُ كلُّ واحدٍ منهم من أجرِ صاحبه شيئًا ؛ له بما كسب، ولها بما أنفقت ».

حسن(۱).

رواه النسائي(٢).

#### A To

[٢١٥٥] وعن مسروق، عن عائشة هي قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا أعطت المرأةُ من بيتِ زوجِها بطيبِ نفسٍ غيرَ مُفسدةٍ؛ كان لها مثلُ أجرِه، لها ما نوت حسنًا، وللخازنِ مثلُ ذلك».

حسن صحيح (۴).

رواه الخمسة(٤).

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (٣٥٦٥).

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الزكاة/ باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، رقم: ٦٧١). وفي مختصر الأحكام (٢٨٠/٣، رقم: ٦١٤)، وتحفة الأشراف (٢٢٤/١١، رقم: ١٦١٥٤): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٢٥٣٩)٠

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الزكاة/ باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، رقم: ٦٧٢)، وقال: «هذا أصحُ من حديث عمرو بن مرَّة عن أبي وائل [يعني الحديث السابق]، وعمرو بن مرَّة لا يذكرُ في حديثه: عن مسروق».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٤٢٥)، وصحيح مسلم (١٠٢٤)، وسنن أبي داود (١٦٨٥)، والسنن الكبرى (٢٧٥/٨، رقم: ٩١٥٣)، وسنن ابن ماجه (٢٢٩٤).

وأخرجا(١) نحوه، من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّا الللَّهُ

ومعنى ذلك: أنها إذا أنفقت بإذنِ زوجِها عن طيبِ نفسٍ منها كانت مأجورةً؛ ليوافق حديث أبي أمامة وينه في اشتراطِ إذنِ الزَّوج، ويدلُّ عليه قولُه: «وللخازنِ مثلُ ذلك»، فجعل حكمَها حكمَ الخازنِ، والخازنُ لا يجوزُ له الإنفاقُ إلا بإذنِ ربِّ المالِ، فإن أنفقت غيرَ طيِّبةِ النَّفسِ بذلك كان المأجورُ الزَّوجَ والخازنَ \_ إن طابت نفسُه \_ دونَها، ولعلَّ إليه الإشارةَ بقوله: «لها ما نوت حسنًا»؛ أي: لا تؤجَرُ حتى تنويَ القُربةَ.

وقوله: «غير مُفسِدةٍ»؛ كأنه يقول: غير مُضِرَّةٍ بزوجِها وعيالِها<sup>(۲)</sup>، وإلا فالإنفاقُ في أبوابِ الفسادِ لا أجرَ فيه، أما إن أمرَها بإنفاقٍ يُضِرَّ بهم، ففعلت؛ كان عُهدةُ ذلك عليه خاصَّةً إن لم توافقه بقلبها.

ولمسلم (٣) ، من حديث عُمَير مولى آبي اللَّحمِ ﴿ قَالَ: كنتُ مملوكًا ، فَسَأَلتُ النبي وَ الْأَجْرُ بينكما فَسَأَلتُ النبي وَ الْأَجْرُ بينكما نصفان ».

وهذا محمولٌ على الشَّيءِ اليسيرِ؛ بدليل أنَّ في روايةٍ أخرى لهذا الحديث: قال: أمرني مولايَ أن أُقَدِّدَ<sup>(٤)</sup> لحمًا، فجاءني مسكينٌ فأطعمتُه،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٠٦٦)، وصحيح مسلم (١٠٢٦). وسيذكره الشارح في أثناء البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر: الميسَّر (٢/٥٥٪)، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان (٩٢/٨)، والمرقاة (٢/٨). (١٣٥٧/٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٠٢٥).

<sup>(</sup>٤) أي: أقطُّعه، ويطلق التقديد أيضًا على تمليح اللحم وتجفيفه في الشمس، انظر: النهاية (٢٢/٤)، والمرقاة (٢٣٥٨).



فضربَني مولاي، فقال له النبي عَلَيْقَ: «لِمَ ضربتَه؟»، فقال: يعطي طعامي المراه النبي عَلَيْقَ: «لِمَ ضربتَه؟»، فقال: يعطي طعامي المراه الرّواية واحدة واحدة والله والمراه الرّواية واحدة والرّواية والمراه السّبب، فهي أبيَنُ، ولعلّ الأولى رُوِيت بالمعنى مقطوعة عن السّبب، فحُرِّفت.

وأخرجا(٢) ، من حديث أبي هريرة ﴿ عَنِ النبي عَلَيْكُ قال: ﴿ إِذَا أَنْفَقَتُ الْمَرَأَةُ مِنْ كُسِبِ زُوجِها من غيرِ أمرِه ؛ فله نصفُ أجرِه ﴾ .

ولعلَّ هذا محمولٌ على ما إذا علمت أنه لا يكرَهُ ذلك؛ لأنَّ المرأة لا تملكُ مالَ زوجِها، وتصرُّفُ الإنسانِ في مِلكِ غيرِه على خلافِ النَّصِّ والقياسِ، فيجب تأويلُ مثلِ هذا ما أمكنَ، ولولا حديثُ أبي أمامة والمتقدِّمُ لكانَ للأحاديثِ على إطلاقِها وجةٌ، وهو أنَّ كلَّا من الزَّوجين صار له حقٌ متعلَقٌ بمالِ الآخرِ وارتفاقٌ به؛ بحيث لو مات لوَرثِه، وما داما حيَّين فنفقةُ الزَّوجةِ في مالِ الزَّوج، وهي محجورٌ عليها لحقِّه أن تتصرَّف في مالِها إلا بإذنِه مطلقًا، أو فيما زاد عن الثُّلُثِ؛ لحديثِ عمرو بن شعيبِ المرفوعِ: (لا بإذنِه مطلقًا، أو فيما زاد عن الثُّلُثِ؛ لحديثِ عمرو بن شعيبِ المرفوعِ: (هو لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلكَ زوجُها عِصمَتَها» (٣)، قال الحاكم: «هو

<sup>(</sup>١) أخرجها مسلم عقب الرواية السابقة -

<sup>(</sup>٢) تقدم عزوه لهما قريبًا.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦٣٢/١١، رقم: ٧٠٥٨)، وأبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي (٣٧٥٦)،
 والحاكم (٤/٢)، رقم: ٢٢٩٩)، وغيرهم، من طريق حماد بن سلمة، عن داود بن أبي
 هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه به.

وإسناده من هذا الطريق حسن، وله طرق أخرى عن عمرو بن شعيب وغيره، هذا أمثلها. أما تضعيف ابن عبد البر لهذا الحديث فلم أقف عليه، إلا أنه ضعَف حديث خَيرة امرأة كعب ابن مالك في هذا المعنى. انظر: الاستيعاب (٤/١٨٣٥).

صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»؛ يعني الشيخين، غيرَ أنَّ ابنَ عبدِ البَرِّ ضعَّفه.

ومن الأحكام: أنَّ أحدَهما لا يدفعُ زكاتَه إلى الآخرِ ، ولا يُقطعُ بسرقةِ مالِه ، وأنَّ مالَ المرأةِ متقوِّمٌ على الزَّوجِ ؛ بدليلِ زيادةِ مهرِ المفوِّضةِ عند فرضِه بزيادةِ مالِها ، وتفاوتِه بتفاوتِه قلَّةً وكثرةً ، فتمكَّنَ حقُّ كلِّ واحدٍ منهما في مالِ الآخرِ ، واختصَّت المرأةُ بوجوبِ نفقتِها فيه ، فصار إنفاقُها منه كإنفاقِها من مالِها ، والله أعلم .



وقد اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث وتوجيهه على أقوال. انظر: معالم السنن (١٧٤/٣)، وشرح البخاري لابن بطال (١٠٩/٧)، والمغني (٦٠٥/٦ \_ ٦٠٦)، ونيل الأوطار (٢٤/٦ \_ ٢٥).

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم (۲۸۹۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، من حديث أبي هريرة ﴿ ﴿ ٢٠)



### النَّيئ عن المسألةِ

[۲۱۵۲] عن قيس بن أبي حازم ، عن أبي هريرة الله قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: «لَأَن يغدوَ أحدُكم ، فيحتَطِبَ على ظهرِه ، فيتصدَّقَ منه ، فيستغني به عن الناسِ = خيرٌ له من أن يسألَ رجلًا ، أعطاه أو منعه ذلك ؛ فإنَّ اليدَ العليا أفضلُ من اليدِ السُّفلي ، وابدأ بمن تَعُولُ»(١).

[٢١٥٧] وعن سمرة بن جندب ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الْمُسَأَلَةُ كَدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجَهَهُ ، إِلا أَنْ يَسَأَلَ الرَّجُلُ سَلَطَانًا ، أَوْ فِي أَمْرِ لا بَدَّ منه ﴾ (٢).

كلاهما حسن صحيح.

الأولُ متفقٌ عليه (٣)، والثاني رواه أبو داود والنسائي (١).

و «يَكُدُّ»: يُتعِبُ، وهو كنايةٌ عن ذهابِ ماءِ الوجهِ ورَونَقِه (٥)، وقد سبق لـ (يَكُدُّ) معنَّى آخرُ في سياقِ حديثِ العُرنيِّين (٦)، هو أشبَهُ من هذا.

والمرادُ بسؤالِ السُّلطانِ فيما إذا كان عادلًا ؛ لأنَّ عطاءَه يكون من بيتِ

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في النهي عن المسألة ، رقم: ٦٨٠). وفي عددٍ من نسخ الجامع ، وتحفة الأشراف (٢٩٨/١٠ ، رقم: ١٤٢٩٣): «حسن صحيح غريب» ، وفي مختصر الأحكام (٢٩٣/٣ ، رقم: ٦٢٢): «حسن غريب».

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء في النهي عن المسألة ، رقم: ٦٨١).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٤٨٠، ١٤٧٠)، وصحيح مسلم (١٠٤٢). لكنه عند البخاري من طريق الأعرج وأبي صالح، لا قيس بن أبي حازم.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٦٣٩)، وسنن النسائي (٢٦٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٥٥/٤).

<sup>(</sup>٦) برقم (١٤٢٦)٠

المالِ، بخلافِ ما إذا كان جائرًا؛ يَنهَبُ ويَهَبُ (١).

والأمرُ الذي لا بدَّ منه: كما سبق من «فقرٍ مُدقِعٍ، أو غُرْمٍ مُفظِعٍ» (٢)، وكما ذكر في حديثِ قَبيصةً ﴿ اللهِ مَن تَحَمُّلِ الحَمالةِ (٣) ونحوِها (١٠).

[٢١٥٨] وعن حكيم بن حِزام ﴿ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، ثم قال: «يا حكيم، إنَّ هذا المالَ خَضِرةٌ حُلوةٌ، فمن أخذه بسَخاوةِ نفسٍ بورِكَ له فيه، ومن أخذه بإشرافِ نفسٍ لم يُبارَكُ له فيه، كالذي يأكلُ ولا يشبَعُ، واليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السُفلى»، [٢٦٦/ب] فقال حكيمٌ: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحقِّ لا أَرْزَأُ(٥) أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارِقَ الدُّنيا.

فكان أبو بكرٍ يدعو حكيمًا إلى العطاءِ، فيأبى أن يقبلَه، ثم إنَّ عمر دعاه ليُعطيَه، فأبى أن يقبلَ منه شيئًا، فقال عمر: «إني أُشهِدُكم يا معشرَ المسلمين على حكيمٍ أني أعرِضُ عليه حقَّه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذَه»، فلم يَرزَأُ حكيمٌ أحدًا من الناسِ شيئًا بعد رسول الله ﷺ حتى تُوفِّيَ.

صحيح (١).

<sup>(</sup>١) انظر: معالم السنن (٦٦/٢)، وشرح المشكاة للطيبي (١٥١٦/٥).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) الحَمَالة: ما يتحمَّله الإنسان عن غيرِه من ديةٍ أو غرامةٍ. النهاية (٢/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٠٤٤).

<sup>(</sup>٥) أي: لا آخُذُ. النهاية (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (صفة القيامة والرقائق والورع/ باب، رقم: ٣٤٦٣).

أخرجاه، والنسائي(١).

وأخرجا (٢) ، من حديث المغيرة ﴿ إِنَّ الله ﴿ كُرِهَ لَكُم قَيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ المَالِ ، وَكُثْرَةَ السُّؤَالِ » .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٤٧٢)، وصحيح مسلم (١٠٣٥)، وسنن النسائي (٢٥٣١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٤٧٧)، وصحيح مسلم (٩٣٥).

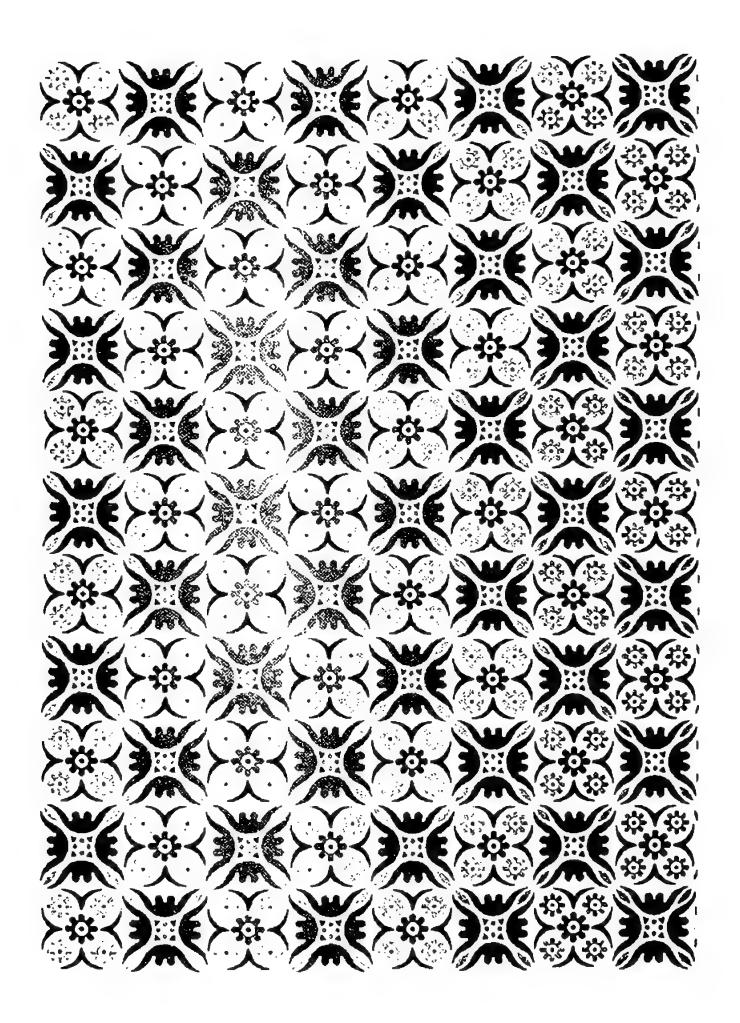

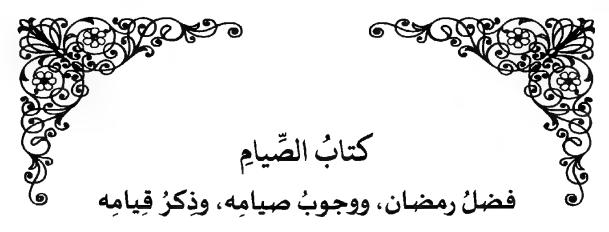

[٢١٥٩] عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قالَ النبي ﷺ: ﴿ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيلَةٍ مَنَ شَهْرِ رَمْضَانِ ؛ صُفِّدت الشَّياطينُ ومَرَدةُ الجِنِّ ، وغُلِّقت أبوابُ النَّارِ فلم يُفتَحْ منها بابٌ ، وفُتِّحتَ أبوابُ الجنَّةِ فلم يُغلَقْ منها بابٌ ، وينادي منادٍ: يا باغيَ الخيرِ أقبِلْ ، ويا باغيَ الشَّرِّ أقصِرْ ، ولله عُتقاءُ من النَّارِ ، وذلك كلَّ ليلةٍ ».

غريب، وقال البخاري: هو من قولِ مجاهدٍ (١).

لكنْ للشَّيخين ولابنِ ماجه نحوُه<sup>(٢)</sup>.

~~~~

[٢١٦٠] وعن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ﴿ فَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُمْ: «من صام رمضان وقامَه إيمانًا واحتسابًا ؛ غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه».

حسن صحيح (٣).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في فضل شهر رمضان، رقم: ٦٨٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٨٩٨، ١٨٩٩)، وصحيح مسلم (١٠٧٩)، من طريق مالك بن أبي عامر، عن أبي هريرة ﷺ، بنحوه.

وأما ابن ماجه (١٦٤٢) فأخرجه من نفس الطريق الذي عند الترمذي، بمثله.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في فضل شهر رمضان، رقم: ٦٨٣). ولا أدري وللحديث تتمة: «ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِر له ما تقدَّم من ذنبِه»، ولا أدري هل اختصره الشارح عمدًا أم سقطت تتمَّتُه سهوًا.

وفي عدد من نسخ الجامع: «صحيح».

- **6** 

رواه البخاري وابن ماجه<sup>(۱)</sup>، وأخرجاه<sup>(۲)</sup> من وجهٍ آخرَ عنه.

[٢١٦١] وعن سلَمة بن الأكوع ﴿ قَالَ: ﴿ لَمَّا نزلَتَ: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَلَا عَلَى أَلَا اللَّهُ ا

حسن صحيح غريب (٣).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(١)</sup>.

والمرادُ بالتي بعدها: ﴿ فَمَن شَهِ دَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

[۲۱٦٢] وعن أبي ذرِّ ﴿ اللهُ عَلَى قال: صُمنا مع رسول الله عَلَيْ ، فلم يُصلِّ بنا حتى بقي سبعٌ من الشَّهرِ ، فقام بنا حتى ذهب ثلثُ اللَّيلِ ، ثم لم يَقُمْ بنا في السَّادسة (٥) ، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شَطرُ اللَّيلِ ، فقلنا له السَّادسة (١ الله ، لو نقَلتنا بقيَّة ليلتِنا هذه ، قال: ﴿ إنه من قام مع الإمام حتى ينصَرِفَ ؛ كُتِبَ له قيامٌ ليلةٍ » ، ثم لم يُصَلِّ بنا حتى بقيَ ثلاثٌ من الشَّهرِ ، يُنصَرِفَ ؛ كُتِبَ له قيامٌ ليلةٍ » ، ثم لم يُصَلِّ بنا حتى بقيَ ثلاثٌ من الشَّهرِ ،

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری (۳۸)، وسنن ابن ماجه (۱٦٤١). وأخرجه مسلم (۷٦٠)، وأبو داود (۱۳۷۲)، والنسائی (۲۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٧)، وصحيح مسلم (٧٥٩)، من طريق حميد بن عبد الرحمن، بذكر قيام رمضان فقط.

وصحيح البخاري (٣٥)، وصحيح مسلم (٧٦٠)، من طريق الأعرج، بذكر قيام ليلة القدر.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ ﴾، رقم: ٧٩٨).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٢٣١٥)، وسنن النسائي (٢٣١٦).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (الرابعة)، والتصويب من نسخ الجامع.



وصلًى بنا في الثَّالثةِ، ودعا أهلَه ونساءَه، فقام بنا حتى تخوَّفْنا الفلاحَ، قلتُ: له وما الفلاح؟ قال: السُّحورُ.

حسن صحيح (١).

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

#### A M

[٢١٦٣] وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُمْ يُرغِّبُ في قيامِ رَمضانَ مِن عَيْرِ أَن يأمرَهم بعزيمةٍ ، ويقول: [٢١٧٠] «من قام رمضان إيماناً واحتساباً ؛ غُفِر له ما تقدَّم من ذنبِه » ، فتوُفِّيَ رسولُ الله ﷺ والأمرُ على ذلك ، ثم كان الأمرُ كذلك في خلافة أبي بكرٍ وصدرًا من خلافة عمرَ على ذلك .

حسن صحيح (٣).

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه<sup>(؛)</sup>.

قوله: «صُفِّدت الشَّياطين»: أُوثِقَت بالأصفاد، وهي: الأغلالُ والقُيودُ (٥). و (نقَّلتَنا بقيَّةَ ليلتِنا) ؛ أي: قُمتَها بنا لتكونَ لنا نفَلًا ؛ أي: غنيمةً .

### ~~~

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم: ٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (١٣٧٥)، وسنن النسائي (١٦٠٥)، وسنن ابن ماجه (١٣٢٧).

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل ، رقم: ٨٠٨).
 وفي عدد من نسخ الجامع ، وتحفة الأشراف (٤٨/١١) ، رقم: ١٥٢٧٠): «صحيح».

 <sup>(</sup>٤) صحیح البخاري (۲۰۰۹)، وصحیح مسلم (۷۵۹)، وسنن أبي داود (۱۳۷۱)، وسنن
 النسائی (۲۱۹۸).

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٥/٣).

### تعاهُدُ هلالِ رمضانَ

[٢١٦٤] عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَحصُوا هلالَ شعبانَ لرمضانَ».

غريب، قال: والمعروفُ من هذا الوجه: «لا تقدَّموا شهرَ رمضانَ بيومٍ ولا يومين»(١).

ومعنى الحديثِ صحيحٌ؛ فإنَّ من الواجبِ تعاهُدَ الهلالِ؛ ليُعلَمَ وقتُ الدُّخولِ في العبادةِ.



<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان، رقم: ٦٨٧).



## مُوجِباتُ الصَّومِ الرُّؤية

[٢١٦٥] عن ابن عباس هُ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصوموا قبل رمضانَ، صوموا لرُؤيتِه، وأفطِروا لرؤيتِه، فإن حالت دونَه غَيَايةٌ (١) فأكمِلوا ثلاثين يومًا».

حسن صحيح (٢).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(٣)</sup>.

وظاهر قوله: «أكمِلوا ثلاثين»؛ يعني: شعبان، وأصحابُنا يتأوَّلونه على إكمالِ رمضان (٤)؛ بدليل أنه عَقِبَ «وأفطِروا»، وجاء التَّصريحُ بذكرِ شعبانَ فيه في البخاريِّ (٥) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ اللهُ المأويلُ المذكورُ.

لكنَّ بعضَهم يُوَهِّمُ البخاريَّ فيه، وتأويلٌ يُفضي إلى توهيمِ البخاريِّ في زيادةٍ يرويها: غيرُ جيِّدٍ، ثم قد وافقه رواياتٌ صحيحةٌ ثابتةٌ، منها:

ما رواه أحمد وأبو داود<sup>(١)</sup>، من حديث عائشة ﷺ قالت: «كان

<sup>(</sup>١) أي: سحابةٌ أو قَتَرةٌ. النهاية (٣/٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له، رقم: ٦٨٨).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٣٢٧)، وسنن النسائي (٢١٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٩٠٩).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٨٢/٤٢، رقم: ٢٥١٦١)، وسنن أبي داود (٢٣٢٥).

<u>@</u>

رسول الله ﷺ يتحفَّظُ من هلالِ شعبانَ ما لا يتحفَّظُ من غيرِه، يصومُ لرؤيةِ رمضان، فإن غُمَّ<sup>(۱)</sup> عليه عَدَّ ثلاثين يومًا، ثم صام». قال الدَّارقطني: هو حسن صحيح<sup>(۲)</sup>.

ومنها ما روى أبو داود والنسائي (٣) ، من حديث حذيفة ولي قال: قال رسول الله تَكْمِلوا العِدَّة ، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تُكمِلوا العِدَّة ، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تُكمِلوا العِدَّة ». وهذا صريحٌ ، يُبطِلُ تأويلَ من يتأوّلُ إكمالَ العِدَّة على عِدَّة رمضان.

ومأخَذُ الخلافِ في صومِ يومِ الغيمِ: ترجيحُ الاحتياطِ لرمضانَ، أو ترجيحُ السَّلامةِ من الشَّكِ، والتمسُّكُ بالاستصحابِ لعدم وجوبِ الصَّومِ؟

### الشَّهادة

[٢١٦٦] عن عكرمة ، عن ابن عباس على قال: جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْم ، فقال: إني رأيتُ الهلال ، قال: «أتشهدُ أن لا إله إلا الله ؟ أتشهدُ أنَّ محمدًا رسول الله ؟» ، قال: نعم ، قال: «يا بلال ، أذن في الناسِ [٢٠ ١٠/ب] أن يصوموا غدًا».

والأكثرُ أنَّ هذا الحديثَ مسنَدٌ، وسفيانُ وبعضُ أصحابِ سِماكٍ، روَوه عن سِماكٍ، روَوه عن سِماكٍ، عن عكرمة، عن النبي ﷺ (١).

<sup>(</sup>١) أي: حال دون رؤيته غيمٌ أو نحوُه. النهاية (٣٨٨/٣).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (٩٨/٣، رقم: ٢١٤٩)٠

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٣٢٦)، وسنن النسائي (٢١٢٦).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الصوم بالشهادة، رقم: ٦٩١).





رواه الثلاثة<sup>(١)</sup>.

و «أذِّنْ في الناس»: نادِ، ولهذا عدَّاه بـ (في).

ويحتجُّ به من يرى قَبولَ خبرِ الواحدِ وروايةِ المجهولِ<sup>(٢)</sup>، ودلالتُه على ذلك ظاهرةٌ، وثبوتَ رمضان برؤيةِ واحدِ<sup>(٣)</sup>.

ومن اعتبر اثنين احتج بما روى أحمد والنسائي أن من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن أصحاب النبي سَيَّة قال: «صوموا لرؤيتِه، وأفطروا لرؤيتِه، وانسُكوا لهما، فإن غُمَّ عليكم فأتِمُّوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان \_ وفي لفظ أحمد: مسلمان \_ فصوموا وأفطروا». ومعناه لأبي داود والدَّارقطني (٥).

هذا مأخذُ الخلافِ نقلًا ، أما مأخذه قياسًا فهو: أنَّ هذا روايةٌ أو شهادةٌ ؟ لتردُّدِه بينهما ؛ إذ الخبرُ إن تضمَّنَ إثباتَ حكم عامٍّ فهو روايةٌ ، أو حكم على معيِّنٍ فهو شهادةٌ ، والإخبارُ بهلالِ رمضان فيه الشَّبَهان ؛ نظرًا إلى عمومِ المكلَّفين تارةً ، وإلى خصوصِ هذا الهلالِ أو أهلِ هذا العصرِ أو البلدِ أخرى ، وهو بالرِّوايةِ أشبَهُ ، وقُبِل فيه الواحدُ احتياطًا لطرَفَى الشَّهرِ ، والله أعلم .

وفي نقل كلام الترمذي وهم؛ فإنه قال: «أكثر أصحاب سِماكٍ رووا عن سماك، عن عكرمة،
 عن النبي ﷺ مرسلًا».

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۳٤٠)، وسنن النسائي (۲۱۱۲)، وسنن ابن ماجه (۱٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصول في الأصول (٨٢/٣)، وروضة الناظر (١/٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (٤١٧/٤)، والمجموع (٢/٢٨٢)، والبناية (٤/٢٧).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (۱۹۰/۳۱، رقم: ۱۸۸۹٥)، وسنن النسائي (۲۱۱٦).

<sup>(</sup>ه) سنن أبي داود (۲۳۳۸)، وسنن الدارقطني (۱۱۹/۳، رقم: ۲۱۹۲)، من حديث الحارث ابن حاطب ،

### اختلافُ الرُّؤيةِ لاختلافِ البلادِ

[۲۱۱۷] عن كُريبِ: أنَّ أمَّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشَّامِ، قال: فقدِمتُ الشَّامِ، فقضيتُ حاجتَها، واستُهِلَّ علَيَّ هلالُ رمضانَ وأنا بالشَّامِ، فرأيتُ الهلالَ ليلةَ الجمعةِ، ثم قدمتُ المدينةَ في آخرِ الشَّهرِ، فسألني ابنُ عباسٍ، ثم ذكر الهلالَ، فقال: «متى رأيتُم الهلالَ؟»، فقلت: رأيناه ليلة الجمعةِ، فقال: «أنتَ رأيتَه ليلةَ الجمعةِ؟»، فقلتُ: رآه الناسُ وصاموا وصام معاوية، قال: «لكنْ رأيناه ليلةَ السَّبتِ، فلا نزال نصومُ حتى تكمُلَ ثلاثون يومًا أو نراه»، فقلت: ألا تكتفي برؤيةِ معاويةَ وصيامِه؟ قال: «لا، هكذا أمرنا رسولُ الله ﷺ».

حسن صحيح غريب(١).

رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي(٢).

وقوله: «هكذا أمرَنا»: الظَّاهرُ أنه تأويلٌ من ابن عباسٍ ﷺ لقوله ﷺ: «وأفطِروا لرؤيتِه».

وليس المرادُ بالرُّؤيةِ حقيقتَها في كلِّ بلدٍ، بل ثبوتَها بطريقِها الشَّرعيِّ في كلِّ بلدٍ، وهو حاصلٌ بالخبرِ.

وتفاوُتُ المطالعِ إنما يؤثّرُ في الأماكنِ المتباعدةِ الزائدةِ على مسافةِ القَصرِ بكثيرِ، وهم يقتصرون عليها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم، رقم: ٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٠٨٧)، وسنن أبي داود (٢٣٣٢)، وسنن النسائي (٢١١١).

<sup>(</sup>٣) للفقهاء أكثر من طريقة في تحديد اتفاق المطالع أو اختلافها.



### متابعة الإمام

[٢١٦٨] عن أبي هريرة ﷺ، أنَّ النبي ﷺ قال: «الصَّومُ يومَ تصومون، والفِطرُ يومَ تُضحُون».

حسن غريب<sup>(١)</sup>.

ويحتجُّ بهذا من يقولُ: إنَّ الناسَ في يومِ [ج٦ ١/١] الغيمِ تَبَعُ الإمامِ، قال: لأنَّ حملَ هذا على ظاهرِه غيرُ مفيدٍ، فيُحمَلُ على يوم يصومُ الإمامُ، وذُكِرَ بلفظ الجمعِ لأنَّ الناسَ تحت طاعتِه، على ما جرت عادةُ العربِ في إطلاقِ ضمائرِ الجمعِ على آحادِ الرُّؤساءِ(٢).

وقال بعضُهم: معناه أنَّ الصَّومَ والفِطرَ والأضحى مع الجماعةِ وعُظْمِ الناس، وهذا أُجوَدُ؛

[٢١٦٩] لِما روى محمد بن المنكَدِر، عن عائشة ﴿ قَالَتَ: قال رسول الله ﷺ (الفِطرُ يومَ يُفطِرُ الناسُ، والأضحى يومَ يُضَحِّي الناسُ».

حسن صحيح غريب (٣).

فبيَّن هاهنا ما يرجعُ إليه الضَّميرُ ثَمَّ، لكنْ يرجعُ المعنى إلى الأوَّلِ؛ لأنَّ مُعظَمَ الناسِ إذا كان لهم إمامٌ إنما يفعلون هذه الشَّعائرَ معه.

<sup>=</sup> انظر: المغني (٢/٣٢٨)، والمجموع (٦/٣٧٣ ـ ٢٧٤).

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، رقم: ۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكافي لابن قدامة (١/٤٣٧)، والشرح الكبير (٩/٥).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون، رقم: ٨٠٢).

#### <u>@</u>

## صومُ الشَّكِّ، وتقدُّمُ الشَّهرِ بالصَّومِ

[۲۱۷۰] عن أبي إسحاق، عن صِلَة \_ هو: ابن زُفَر أبو العلاء \_ قال: كنا عند عمارِ ابن ياسر على ، فأتي بشاةٍ مَصليّة ، فقال: «كلوا»، فتنحّى بعض القوم، فقال: إني صائمٌ، فقال عمار: «من صام اليومَ الذي يشُكُ فيه الناسُ؛ فقد عصى أبا القاسم عَلَيْكُ ».

حسن صحيح (١).

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

لا خلافَ في كراهة صوم يوم الشَّكِّ، لكن اختُلِف في يوم الشَّكِّ؛ فمَن أوجب صومَ يوم الغيم لم يجعله يومَ شَكُّ، ومن لم يوجِبْه جعله يومَ شَكُّ (٣).

[٢١٧١] وعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قالَ رسولَ الله ﷺ: ﴿إِذَا بَقِي نَصَفُّ مِن شَعِبَانَ فَلا تَصُومُوا ﴾.

حسن صحيح (١).

رواه الثلاثة<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، رقم: ٦٨٦).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٢٣٣٤)، وسنن النسائي (٢١٨٨)، وسنن ابن ماجه (١٦٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (٣٩٩/٦)، والذخيرة (٢٠١/٢)، والبناية (١٧/٤)، والمبدع (٣/٣ \_ ٦، ٥٢).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان، رقم: ٧٣٨).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢٣٣٧)، والسنن الكبرى (٢٥٤/٣، رقم: ٢٩٢٣)، وسنن ابن ماجه (١٦٥١).



والمرادُ بهذا: النَّهيُّ عن ابتداءِ صومٍ بعد نصفِ شعبان احتياطًا لرمضان ؛

الله عَلَيْهُ: «لا روى أبو هريرة هُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لا تَقَدَّمُوا الشَّهَرَ بيومٍ ولا يومَين، إلا أن يوافقَ ذلك صومًا كان يصومُه أحدُكم، صوموا لرؤيتِه، وأُفطِروا لرؤيتِه، فإن خُمَّ عليكم فعُدُّوا ثلاثين، ثم أُفطِروا»(١).

وفي رواية: «لا تَقَدَّموا شهرَ رمضان بصيامٍ قبلَه بيومٍ أو يومَين ، إلا أن يكونَ رجلٌ كان يصومُ صومًا ؛ فليَصُمْهُ »(٢).

حسن صحيح.

رواه الخمسة (٣).

#### S Pro

حسن(٤).

رواه الثلاثة<sup>(ه)</sup>.

وهذا يدلُّ على التأويلِ المذكورِ.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم، رقم: ٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم، رقم: ٦٨٥).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٩١٤)، وصحيح مسلم (١٠٨٢)، وسنن أبي داود (٢٣٣٥)، وسنن
 النسائي (٢١٧٢)، وسنن ابن ماجه (١٦٥٠).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في وصال شعبان برمضان، رقم: ٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢٣٣٦)، وسنن النسائي (٢١٧٥)، وسنن ابن ماجه (١٦٤٨).

أخرجاه (٢<sup>)</sup>، وزادا: وكان يقول: «خذوا من العملِ ما تطيقون، فإنَّ اللهَ لا يَمُلُّ حتى تَمَلُّوا»، وقد سبقت [ج٦٨٨/ب] هذه الزِّيادةُ في كتابِ الصَّلاةِ (٣<sup>)</sup>.

وتأوَّله ابنُ المباركِ على أنه كان يصومُ أكثرَه، وإطلاقُ الكلِّ على الأكثرِ جائزٌ لغةً، نحو: قام ليلَه أجمَعَ، وإن تشاغَلَ بعَشاءِ ونحوِه.



<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في وصال شعبان برمضان، رقم: ٧٣٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٩٦٩، ١٩٧٠)، وصحيح مسلم (٧٨٢، ١١٥٦)٠

<sup>(</sup>٣) لم يسبق لهذه الزيادة ذكرٌ في كتاب الصلاة.



### نَقصُ الشَّهرِ وتمامُه

[۲۱۷۰] عن عبد الرحمن بن أبي بَكْرة، عن أبيه هي قال: قال رسول الله علي الله على الله

حسن(۱).

رواه الخمسة، إلا النسائي(٢).

ویُروی مرسلًا .

قال أحمد: «معناه: لا ينقُصان معًا في سنة واحدة»، وقال إسحاق: «لا يلحقُهما النُقصان مطلقًا؛ لأنَّ أقلَ ما يكون الشهرُ تسعة وعشرين، وهو مع ذلك تمامٌ»؛ لقوله ﷺ: «الشَّهرُ تسعٌ وعشرون»(٣)، فلَحَظ أحمدُ النَّقصَ العدديَّ، وإسحاقُ النَّقصَ الهلاليَّ، لكنَّ تأويلَه يُبطِلُ فائدةَ التَّخصيصِ؛ إذ سائرُ الشُّهورِ كذلك، فتأويلُ أحمد \_ إن صحَّ واطَّرَدَ \_ أولى.

[٢١٧٦] وعن ابن مسعود ﷺ قال: «ما صمتُ مع النبيِّ ﷺ تسعًا وعشرين أكثرُ مما صمنا ثلاثين»(٤).

رواه أبو داود<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء شهرا عيدٍ لا ينقصان، رقم: ٦٩٢).

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۱۹۱۲)، وصحیح مسلم (۱۰۸۹)، وسنن أبي داود (۲۳۲۳)، وسنن
 ابن ماجه (۱۲۵۹).

<sup>(</sup>٣) سيأتي قريبًا برقم (٢١٧٧).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين، رقم: ٦٨٩).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢٣٢٢).

[۲۱۷۷] وعن حُمَيد، عن أنس ﷺ أنه قال: آلَى (۱) رسول الله ﷺ من نسائه شهرًا، فأقام في مَشرُبة (۲) تسعًا وعشرين يومًا، قالوا: يا رسول الله، إنك آلَيتَ شهرًا؟ فقال: «الشَّهرُ تسعٌ وعشرون».

حسن صحيح (٣).

<u>@</u>

رواه النسائي(١).

وقد سبق بطوله في تفسيرِ سورةِ ﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾(٥).

وأخرجا<sup>(1)</sup>، من حديثِ ابن عمر ﴿ يَنْ يَا أَمَّةُ أَمِيَّةٌ ، لا نكتُبُ ولا نحسِبُ ، الشَّهرُ هكذا وهكذا» ؛ يعني: مرة تسعة وعشرين ، ومرة ثلاثين .

ولمسلم (٧): سمع ابنُ عمر شي رجلًا يقول: اللَّيلةُ ليلةُ النِّصفِ، فقال: ما يدريك؟ سمعتُ النبيَّ عَلَيْ يقول: «الشَّهرُ هكذا»، الحديث.

ولمسلم من حديثه: «إنما الشُّهرُ تسعُّ وعشرون»(^)، ومن حديث

<sup>(</sup>١) أي: حلف لا يدخل عليهنَّ. النهاية (٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) أي: غُرفة، المصدر السابق (٢/٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين، رقم: ٦٩٠).

 <sup>(</sup>٤) سنن النسائي (٣٤٥٦).
 وأخرجه البخاري (٥٢٠١) أيضًا.

<sup>(</sup>٥) برقم (٣٣٤)٠

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١٩١٣)، وصحيح مسلم (١٠٨٠)٠

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم (۱۰۸۰).

<sup>(</sup>۸) صحیح مسلم (۱۰۸۰).



### عائشة ﷺ: «إنَّ الشَّهرَ تسعٌ وعشرون»(١).

والأشبَهُ أنَّ اللامَ فيه للعهدِ؛ يعني: ذلك الشَّهر المحلوف عليه، أو معناه: يكون تسعًا وعشرين، كما صُرِّح به في بعضِ الألفاظِ<sup>(٢)</sup>.

وللبخاري<sup>(٣)</sup> من حديثِ ابن عمر ﷺ: «الشَّهرُ تسعٌ وعشرون»، وهو لمسلم<sup>(١)</sup> من حديث جابر ﷺ،

### تَبييتُ النِّيَّةِ، وصومُ الجُنُبِ

(٢١٧٨] عن سالم، عن أبيه هيه ، عن حفصة هي ، عن النبي علي قال: هن لم يُجمع الصّيامَ قبل الفجرِ ؛ فلا صيامَ له ».

غريبُ الرَّفعِ، والأكثرُ أنه موقوفٌ [ج٢٦١] على ابن عمر ﷺ (٥). وأخرجه الثلاثة (٦).

و «يُجمع» \_ مخفَّفًا ، مضموم الياء \_: يَعزِم (٧).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۰۸۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري (١٩١١) من حديث أنس ﷺ، ومسلم (١٠٨٤) من حديث جابر ﷺ،

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٠٨٤).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، رقم: ٧٣٠).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٢٤٥٤)، وسنن النسائي (٢٣٣٣)، وسنن ابن ماجه (١٧٠٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٩٦/١).

والمراد به الصَّومُ الواجبُ، أمَّا التَّطوُّعُ فتجوزُ نيَّتُه من النَّهارِ، لِما سيأتي (١).

[۲۱۷۹] وعن أبي [بكر بن] (۲) عبد الرحمن قال: أخبرتني عائشة وأم سلمة هي زُوجا النبي علي النبي علي كان يُدرِكُه الفجرُ وهو جُنُبٌ من أهلِه، ثم يغتسلُ فيصومُ».

حسن صحيح (٢).

أخرجاه عنهما(١).

وفي لفظٍ لأمِّ سلمة ﷺ: «كان يُصبِحُ جُنُبًا من جِماعٍ لا حُلمٍ، ثم لا يُفطِرُ ولا يقضى »(٥).

وهو لأبي داود والنسائي(٦) عنهما أيضًا.

وأخرجه البخاريُّ (٧) من وجهٍ آخر.

برقمي (۲۲۲۱، ۲۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) ساقط من المخطوط، تم استدراكه من الجامع.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم، رقم: ٧٧٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٩٢٥، ١٩٢٦)، صحيح مسلم (١١٠٩)٠

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١١٠٩)٠

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (۲۳۸۸)، والسنن الكبرى (۲۲۸/۳، رقم: ۲۹۵٤).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (١٩٣٠)، من طريق عروة عن عائشة ﷺ،

<sup>(</sup>۸) أخرجه ابن ماجه (۱۷۰۲)، والنسائي في الكبرى (۲۵۹/۳، رقم: ۲۹۳٦)، من طريق=



ولَمَّا سُئِل عنه قال: «لم أسمع من النبي ﷺ، إنما أخبرني مُخبِرٌ عنه»(١)، وربما ضعَفه بعضُهم بهذا، وليس تضعيفًا؛ إذ قُصاراه أنه مرسَلُ صحابيًّ، وهو مقبولٌ، بل أولى ما حُمِلَ عليه أنه منسوخٌ، وقد رجع أبو هريرة ﷺ عن حكمِه، ولأن الجُنُبَ ليس بأسوأ حالًا من الحائضِ، وهي إذا انقطع حيضُها قبل الفجرِ؛ صحَّ صومُها قبل الغُسلِ.

### ~~.@%.@....

= عبد الله بن عمرو القاري عن أبي هريرة الله قال: لا وربِّ الكعبةِ ، ما أنا قلتُ: «من أصبح وهو جُنُبٌ فليُفطِر» ، محمَّدٌ ﷺ قاله .

وأخرجه أحمد (٣٤٨٥)، رقم: ٨١٤٥)، وابن حبان (٢٦١/٨، رقم: ٣٤٨٥)، من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة ﷺ مرفوعًا: «إذا نودي للصلاة \_ صلاة الصبح \_ وأحدكم جُنُبٌ؛ فلا يصُمْ يومئذٍ».

وإسناداهما صحيحان، وجاء عن أبي هريرة من غير طريقيهما أيضًا.

<sup>(</sup>١) جاء في رواية الشيخين: أن أبا هريرة هذه قال: سمعتُ ذلك من الفضلِ بن عباس، ولم أسمعه من النبي ﷺ، ورجع عمًّا كان يقول في ذلك.



# أحكامُ الصَّومِ والفِطرِ لذي العُذرِ

[۲۱۸۰] عن أبي سعيد ﴿ قَالَ: ﴿ كُنَّا نَسَافَرَ مَعَ رَسُولَ اللهُ وَ عَلَيْ فَي رَمُضَانَ ، فَمَا يُعَابُ \_ وَفِي لَفَظِ: يعيب \_ على الصَّائمِ صومُه ، ولا على المفطِرِ إفطارُه ﴾ (١).

وفي رواية: «كنَّا نسافر مع رسول الله ﷺ، فمنَّا الصَّائمُ ومنَّا المفطِرُ، فلا يجِدُ المفطِرُ، فكانوا يرَون أنه من وجد قوةً فصام؛ فحسنٌ، ومن وجد ضعفًا فأفطر؛ فحسنٌ».

حسن صحيح (٢).

رواه مسلم، والنسائي $^{(7)}$ .

A Pro

[٢١٨١] وعن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﴿ ثَانَ حَمْزَةَ بَنَ عَمُرُو اللَّهِ عَلَيْهُ السَّفَرِ، وَكَانَ يَسُرُدُ الصَّومَ، فقال رسول الله ﷺ: «إن شئتَ فَصُمْ، وإن شئتَ فأفطِرْ».

## حسن صحيح (١).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر، رقم: ٧١٢).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر، رقم: ٧١٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١١١٦)، وسنن النسائي (٢٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر، رقم: ٧١١).

# رواه الخمسة (۱) ، وأخرجاه (۲) من وجه آخر .

[۲۱۸۲] وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر الله الله عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر الله علم الناس علم مكّة عام الفتح، فصام حتى بلغ كُراع الغَميم، وصام الناس معه، فقيل له: إنَّ الناسَ قد شقَّ عليهم الصِّيامُ، وإنَّ الناسَ ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدَح من ماء بعد العصر، فشرب والناسُ ينظرون، فأفطر بعضُهم وصام بعضُهم، فبلغه أنَّ ناسًا صاموا، فقال: «أولئك العُصاةُ».

حسن صحيح (٣).

رواه مسلم، والنسائي (١٤). [ج١٩٦٠/ب]

و «كُراع الغَميم» \_ بغين معجمة \_: موضعٌ بين مكَّةَ والمدينة (٥).

والكُراع: جانبٌ مستطيلٌ من الحَرَّة، تشبيهًا لها بالكُراعِ، وهو ما دون الرُّكبةِ من السَّاقِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۱۹٤۳)، وصحیح مسلم (۱۱۲۱)، وسنن أبي داود (۲٤۰۲)، وسنن النسائی (۲۳۰٦)، وسنن ابن ماجه (۱٦٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٢١)، من طريق عروة بن الزبير، عن أبي مراوح، عن حمزة بن عمرو الأسلمي ﷺ قال: يا رسول الله، أجِدُ بي قوَّةً على الصِّيامِ في السَّفر، الحديث.

ولم يخرجه البخاري إلا من طريق هشام عن أبيه عن عائشة رهيه.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، رقم: ٧١٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١١١٤)، وسنن النسائي (٢٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) وموقعه جنوب عُسفان، على بُعدِ (٦٤ كم) من مكة على طريق المدينة، ويُعرَف اليوم بـ«برقاء الغميم».

انظر: معجم البلدان (٤/٤/٤)، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة (٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٦٥/٤)٠

<u>@</u>

والغَميم: مشتقٌ من (الغَمِّ)، وهو السَّترُ والتَّغطيةُ، فلعلَّ هذا الموضعَ مستتِرٌ بشجرِ أو جبالٍ أو غيرِ ذلك<sup>(١)</sup>.

وأصحابُنا ومن وافقهم يحتجُّون بهذا على أفضليَّةِ الفطرِ في السَّفرِ مطلقًا(٢)؛ نظرًا إلى أنه على أفطر، وما هو إلا حجَّةٌ عليهم؛ لأنه لو كان الفطرُ أفضلَ لَما شرَعَ في الصَّومِ، ولَما انتظرهم حتى يشتكوا إليه المشقَّة، ولَما أخَّر الفِطرَ إلى العصرِ، ولَما استمرَّ بعضُ الصَّحابةِ على الصَّومِ مع فقههم، وهم في آخرِ الأمرِ عند استكمالِ الدِّينِ، وإنما عصَّاهم لأنهم كانوا مجاهدين، فأضعَفهم الصَّومُ عن الجهادِ، أو لعلَّه آنسَ منهم الرَّغبةَ عن الرُّخصةِ وعدمَ سكونِهم إليها، وعلى هذا حُمِل قولُه: «ليس من البِرِّ الصِّيامُ في السَّفرِ»، أخرجاه (٣) من حديث جابر في في فيوه.

وحديثُ حمزة بن عمرو ﴿ يَهُ يدلُّ على أنه مباحٌ على السَّواءِ بغيرِ رُجحانٍ مع عدم المشقَّةِ، وحديثُ أبي سعيدٍ ﴿ يَهُ يدلُّ على أفضليَّةِ الصَّومِ عند عدمِ المشقَّةِ؛ لقوله: «فكانوا يرون أنَّ من وجد قوةً صام»، وهو الصَّوابُ.

<sup>(</sup>١) الغَميم: الكَلَّ الأخضر تحت اليابس، وهو هنا: اسمُ وادِ بالحجاز. انظر: النهاية في غريب الحديث (١٦٥/٤)، ومعجم البلدان (٢١٤/٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر: الإفصاح (۳۵۳/۸)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين (۳۰/۳)، والمغني
 (۲) د ٤٠٧/٤).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٩٤٦)، صحيح مسلم (١١١٥)، من حديث جابر ، ولم يخرجاه عن غيره.

لكن أخرجه النسائي (٢٢٥٥)، وابن ماجه (١٦٦٤)، من حديث أبي مالك الأشعري ﷺ، وأخرجه ابن ماجه (١٦٦٥) أيضًا، من حديث ابن عمر ﷺ.



فأمَّا ما رواه ابن ماجه (۱) ، من حديث عبد الرحمن بن عوف ﴿ اللهُ الظَّاهِ وَ السَّفْرِ كَالمَفْطِ فِي الحَضَرِ » إن ثبتَ ؛ فهو متروكُ الظَّاهرِ إجماعًا ، فيُحمَلُ على أحدِ التأويلين المذكورَين قبلُ ؛ جمعًا بين الكُلِّ .

ثم هو مُعارَضٌ بما أخرجاه (٢)، من حديثِ أبي الدَّرداءِ ﴿ قَالَ: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في شهرِ رمضانَ في حرِّ شديدٍ، حتى إن كان أحدُنا لَيَضَعُ يدَه على رأسِه من شدَّةِ الحرِّ، وما فينا صائمٌ إلا رسولُ الله ﷺ وعبدُ الله ابن رَواحة ».

فيلزمُ مَن قال بأفضليَّةِ الصَّومِ مطلقًا أن يكون الصَّحابةُ = في هذه الحالِ من هذه الحالِ من هذه الجهةِ = أفضلَ من رسولِ الله ﷺ.

### إفطار المسافر قبل مفارقتِه أهلَه

[۲۱۸۳] عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن كعب أنه قال: أتيتُ أنس ابن مالك ﷺ في رمضانَ وهو يريدُ سفرًا، وقد رُحِلَت له راحلتُه، ولبس ثيابَ السَّفرِ، فدعا بطعامِ فأكل، فقلت له: سنَّةٌ؟ فقال: «سنَّة»، ثم ركب.

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (١٦٦٦)، من طريق أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه به.

قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيفٌ ومنقطعٌ، رواه أسامة بن زيد: هو ابن أسلم، وهو ضعيف، وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا، قاله ابن معين والبخاري»، ثم أشار إلى أنه روي عن الزهري موقوفًا. مصباح الزجاجة (٦٤/٢).

والصواب في الحديث الوقفُ. انظر: العلل لابن أبي حاتم (٦٧/٣)، والعلل للدارقطني (٢٨٢/٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٩٤٥)، وصحيح مسلم (١١٢٢).

حسن، وفي إسناده عبد الله بن جعفر \_ هو ابن نَجيح، وهو أبو عليًّ ابن المديني \_، ضعَّفه ابنُ مَعينِ<sup>(۱)</sup>.

وقد ذهب بعضُهم إلى هذا، وهو جيِّدٌ لا بأسَ به؛ لأنه بالعزمِ يُسمَّى مسافرًا، ولأنه لا فرقَ بين أكلِه في منزلِه وفيما جاوزَه بقليلٍ.

والفرقُ بين الفِطرِ والقصرِ: أنَّ زمنَ الصَّلاةِ أقصرُ من زمنِ الصَّومِ، فلا مشقَّةَ في إتمامِها قبل السَّفرِ، بخلافِ الصَّومِ؛ فإنه يصيرُ إلى مشقَّةِ السَّفرِ عن قريبٍ، وإذا (ج٠٠١) لم يكن بُدُّ من جوازِ الفطرِ عن قريبٍ؛ فما المانعُ منه في البيوتِ؟

نعم، لقائلٍ أن يقولَ: يجوزُ أن يعزِمَ على السَّفرِ، ولا يتِمَّ له لعائقٍ، فإذا بادرَ بالفطرِ في منزلِه يكونُ قد أفطر مقيمًا.

ويُجابُ: بأنَّ سببَ الرُّخصةِ قد تحقَّقَ، وهو العزمُ الجازمُ، فحصولُ العائقِ موهومٌ، ثم إن حصل كان كالجاهلِ في سقوطِ الإثمِ، ويقضي، ولا يكونُ كالنَّاسي في عدم القضاءِ؛ لعدمِ النَّصِّ فيه.

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الصوم/ باب من أكل ثم خرج يريد سفرًا، رقم: ۷۹۹، ۸۰۰). واختصار الشارح الله لكلام الترمذي هنا: فيه خللٌ؛ فإن الترمذي أسند الحديث من طريق عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم، ثم أسنده من طريق محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم؛ متابعة للطريق الأول، وذكر أن محمد بن جعفر ثقة، وعبد الله بن جعفر ضعيف، فلا يضر ضعفه؛ لأنه متابع بثقة، فلا يحسن الاقتصار على ذكر رواية الضعيف وإهمال رواية الثقة.



## الفِطرُ للغازي، والحاملِ، والمُرضِع

[٢١٨٤] عن ابن المسيّب، عن عمر بن الخطاب ﷺ قال: «غزَونا مع رسول الله ﷺ في رمضانَ غزوتَين: يومَ بدرٍ والفتح، فأفطرنا فيهما».

غريب، لكنَّ معناه قد صحَّ من حديثِ أبي سعيدٍ ﷺ (۱).

حسن، قال: ولا يُعرَفُ لأنسٍ هذا غيرُ هذا الحديثِ (٢). ورواه الثلاثة (٣).

قوله: «لقد قالهما»؛ يعني: لفظة (الصُّوم) و(الصَّيام)، وهذا الرَّاوي

 <sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار ، رقم: ٧١٤) ، وقال:
 «لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

وحديث أبي سعيد ﷺ: أخرجه مسلم (١١٢٠)، وأبو داود (٢٤٠٦). وسيأتي برقم (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلي والمرضع، رقم: ٧١٥).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٤٠٨)، وسنن النسائي (٢٢٧٦)، وسنن ابن ماجه (١٦٦٧).

أيضًا شاكٌ في أيِّهما سمع، والظاهرُ أنه ﷺ إنما قال لفظةً واحدةً، والظاهرُ أنها أنها (الصِّيام)؛ متابعةً للفظِ القرآنِ؛ فإنه كان يتحرَّى ألفاظَه، كما سبق في قوله: «وابعثه مقامًا محمودًا»(١) عقِبَ الأذانِ.

أما قوله: «الحامل أو المرضع»؛ فليس شكًّا من الرَّاوي، بل من متنِ الحديثِ، وهي إمَّا بمعنى الواو، أو على أصلِها في اقتضاءِ أحدَ الشَّيئين؛ لأنَّ صفتَي الحملِ والإرضاعِ لا تجتمعان غالبًا.

~~.@<del>\</del>

تقدَّم برقم (١٦٢٤).



# أحكامُ السُّحورِ والإِفطارِ فضلُ السُّحودِ

[٢١٨٦] عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس ﷺ، أنَّ النبي ﷺ قال: «تسحَّروا؛ فإنَّ في السَّحورِ بركةً».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة ، إلا أبا داود (٢).

[۲۱۸۷] وعن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص الله عن عمرو بن العاص الله عن النبي عليه قال: «فَصلُ ما بين صيامِنا وصيامِ أهلِ الكتابِ: أَكُللهُ السَّحَر».

حسن صحيح (٢).

رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي(؛).

«فَصل» \_ بالصاد المهملة \_ ؛ يعني: فَرْق (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في فضل السحور، رقم: ۲۰۸)٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٩٢٣)، وصحيح مسلم (١٠٩٥)، وسنن النسائي (٢١٤٦)، وسنن ابن ماجه (١٦٩٢).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في فضل السحور، رقم: ٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٠٩٦)، وسنن أبي داود (٢٣٤٣)، وسنن النسائي (٢١٦٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح النووي على مسلم (٢٠٧/٧)٠

و«أُكلة»: بفتح الهمزة.

ولابن ماجه (١): «استعينوا بطعام السَّحَرِ على صيام النَّهارِ، وبالقَيلولةِ له على قيامِ اللَّيلِ».

## بيانُ الفجرِ، وتأخيرُ السُّحورِ

[۲۱۸۸] عن سَمُرة بن جندب ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَمنعنَّكم من سُحورِكم [ج٠٠٧-] أذانُ بلالٍ ولا الفجرُ المستطيلُ (٢)، ولكنِ الفجرُ المستطيلُ (٣)، ولكنِ الفجرُ المستطيرُ (٣) في الأُفْقِ».

حسن (٤).

رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي(٥).

وأخرجا(٦) معناه ، من حديث ابن مسعود ﴿ اللَّهُهُ .

[٢١٨٩] وعن طَلْق بن علي ﷺ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «كلوا واشربوا، ولا يَهيدَنَّكم السَّاطعُ المُصعِدُ، وكلوا واشربوا حتى يعترِضَ لكم الأحمرُ».

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه (١٦٩٣)، من حديث ابن عباس ١٠٠٠

قال البوصيري: «فيه زَمْعة بن صالح، وهو ضعيف». مصباح الزجاجة (٧٠/٢).

<sup>(</sup>٢) أي: الصَّاعد إلى الأُفُق، وهو الفجر الكاذب، مشارق الأنوار (٣٢٤/١).

<sup>(</sup>٣) أي: الذي انتشر ضَورُه واعترض في الأُفْتِ. النهاية (١٥١/٣).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في بيان الفجر ، رقم: ٧٠٦).

<sup>(</sup>a) صحيح مسلم (١٠٩٤)، وسنن أبي داود (٢٣٤٦)، وسنن النسائي (٢١٧١).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٦٢١)، وصحيح مسلم (١٠٩٣).

حسن غريب من ذا الوجه<sup>(١)</sup>.

رواه أبو داود<sup>(۲)</sup>.

و «لا يهيدنّكم» \_ بياء آخر الحروف، ودالٍ مهملة \_ ؛ أي: يزعجكم ويروعكم، فتمتنعوا من السُّحور (٣).

و «السَّاطِع المُصعِد»: هو الفجرُ المستطيلُ (٤).

#### A 100

الله عن زيد بن ثابت الله قال: «تسحّرنا عن زيد بن ثابت الله قال: «تسحّرنا مع النبي عَلِيْة ، ثم قُمنا إلى الصّلاة»، قال: قلتُ: كم كان قَدرُ ذلك؟ قال: «قَدرُ خمسين آيةً».

حسن صحيح (٥).

رواه النسائي وابن ماجه (٦)، وأخرجاه (٧) من حديث زيدٍ وأنسٍ ﷺ جمعًا.

#### 

(١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في بيان الفجر، رقم: ٧٠٥).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۳٤۸)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٥/٢٦٨)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (٣٦٥/٢)٠

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في تأخير السحور، رقم: ٧٠٣).

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي (٢١٥٥)، وسنن ابن ماجه (١٦٩٤).

 <sup>(</sup>۷) صحیح البخاري (۱۹۲۱)، وصحیح مسلم (۱۰۹۷)، من حدیث زید بن ثابت هذه.
 وصحیح البخاري (۵۷٦)، من حدیث أنس هذه ولم یخرجه مسلم.

## وقتُ الإفطارِ، وتعجيلُه، وما يُستحَبُّ به

[٢١٩١] عن عمر بن الخطاب الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقبلَ اللهُ عَلَيْكُ: «إذا أقبلَ اللهُ عَلَيْكُ: «إذا أقبلَ اللهُ عَلَيْلُ، وأدبرَ النَّهارُ، وغابت الشَّمسُ؛ فقد أفطرْتَ».

حسن صحيح (١).

00

رواه الخمسة ، إلا ابن ماجه (٢).

وأخرجا(٢) معناه ، من حديث ابن أبي أوفى ﴿ وَالْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والمراد: فقد حلَّ الإفطارُ ، وخرج وقتُ الصَّوم ، وأفطرْتَ حكمًا .

وإنما قال: «وغابت الشَّمسُ»؛ لأنَّ إقبالَ اللَّيلِ وإدبارَ النَّهارِ في عُرفِ اللِّسانِ يحصُلُ باصفرارِ الشَّمسِ، وإن لم تَغِبْ (١).

[٢١٩٢] وعن أبي عطيَّة \_ واسمه مالك بن عامر الهَمْداني \_ قال: دخلت

(۱) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء: إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم، رقم: ۱۹۸ ).

وفي بعض نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٣٤/٨، رقم: ١٠٤٧٤): «صحيح».

(۲) صحیح البخاري (۱۹۵۶)، وصحیح مسلم (۱۱۰۰)، وسنن أبي داود (۲۳۵۱)، والسنن الکبری (۳۲۹/۳، رقم: ۳۲۹۲).

(٣) صحيح البخاري (١٩٥٥)، وصحيح مسلم (١١٠١).

(٤) وقيل: إنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروبَ الشمسِ، فيعتمدُ إقبالَ الظَّلامِ وإدبارَ الضَّياءِ، أو: لبيان كمال الغروب؛ كيلا يُظَنَّ أنه إذا غرب بعضُ الشَّمسِ جاز الإفطارُ.

انظر: شرح النووي على مسلم (٢٠٩/٧)، وشرح المشكاة للطيبي (١٥٨٥/٥)، وفتح الباري (١٩٦/٤).

أنا ومسروقٌ على عائشة ﴿ الله الله على عائشة ﴿ الله على عائشة ﴿ الله على عائشة ﴿ الله على الله على عائشة ﴿ الله على الله

حسن صحيح (١).

رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي (٢).

وابنُ مسعودٍ ﴿ كَانَ أَعَلَمَ مِنَ أَبِي مُوسَى ﴿ يَمَا لَا يَتَقَارَبُ ، وقد بان ذلك بهذه القضيَّةِ ، وبقضيَّتَين أُخرَيَين يأتيان في الفرائضِ والرَّضاعِ (٣).

[٢١٩٣] وعن سهل بن سعد ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزالُ الناسُ بخيرِ ما عجَّلوا الفِطرَ».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة ، إلا أبا داود (٥).

con mo

[٢١٩٤] وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله ﷺ

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في تعجيل الإفطار، رقم: ٧٠٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٠٩٩)، سنن أبي داود (٢٣٥٤)، سنن النسائي (٢١٥٨)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: (٤/٥٥)، (٥/٢٢)٠

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في تعجيل الإفطار، رقم: ٦٩٩).

<sup>(</sup>ه) صحیح البخاري (۱۹۵۷)، وصحیح مسلم (۱۰۹۸)، والسنن الکبری (۳۷۰/۳، رقم: ۳۲۹۸)، وسنن ابن ماجه (۱۲۹۷).

## أحبُّ عبادي إليَّ أعجَلُهم فِطرًا».

حسن غريب(١).

وإنما استُحِبَّ تأخيرُ السُّحورِ وتعجيلُ الإفطارِ تقويةً على الصَّومِ؛ لئلَّا تحصُلَ منه مشقَّةٌ ربَّما أفضت إلى التَّبَرُّمِ بالعبادةِ، فيحبَطُ الأجرُ.

[٢١٩٥] وعن سلمان بن عامر الضَّبِّي ﴿ عَنِ النبِي عَلَيْهُ قال: ﴿ إِذَا أَفْطُرُ اللَّهُ عَلَى مَاءٍ ؛ فَإِنْهُ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرُ عَلَى مَاءٍ ؛ فَإِنْهُ طَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرُ عَلَى مَاءٍ ؛ فَإِنْهُ طَهُورٌ ﴾ .

حسن صحيح (١).

رواه الثلاثة<sup>(ه)</sup>.

وقد سبق في الزَّكاةِ بزيادةٍ <sup>(١)</sup>.

وعن عبد العزيز بن صهيب، [ج١٧١٠] عن أنس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد تمرًا فلْيُفطِرْ عليه، ومن لا يجدُ فلْيُفطِرْ على ماءٍ ؛

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في تعجيل الإفطار، رقم: ٧٠٠).

 <sup>(</sup>۲) جملة: (فإنه بركة) غير موجودة فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع في هذا الموضع، إنما في
 الموضع المتقدِّم في كتاب الزكاة، وسيُشير إليه الشارح قريبًا.

<sup>(</sup>٣) في بعض نسخ الجامع: (فإنْ).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، رقم: ٦٩٥).

<sup>(</sup>ه) سنن أبي داود (۲۳۵۵)، والسنن الكبرى (۳۷۱/۳، رقم: ۳۳۰۱)، وسنن ابن ماجه (۵) سنن أبي داود (۲۳۵۵)،

<sup>(</sup>٦) برقم (٢١٥١).



### فإنَّ الماءَ له طَهورٌ».

قال: ولا نعلم له أصلًا من هذا الوجه، والصَّحيحُ حديثُ سلمانَ بن عامر (١).

وكذلك قال النسائي (٢).

[۲۱۹۷] وعن ثابت، عن أنس هذه قال: «كان النبي عَلَيْهُ يُفطِرُ قبل أن يصلِّيَ على رُطَباتٍ، فإن لم تكنْ تُمَيراتٌ؛ وصلِّيَ على رُطَباتٍ، فإن لم تكنْ تُمَيراتٌ؛ حسا حَسَواتٍ من ماءٍ».

حسن غريب (٣)٠

رواه أبو داود<sup>(١)</sup>.

ويُروى: «أنه ﷺ كان يُفطِرُ في الشِّتاءِ بتَمراتٍ، وفي الصَّيفِ على الماءِ»(٥)، وفيه تنبيةٌ على علَّةِ ذلك، وهو أنَّ المقصودَ إزالةُ ما في الفمِ من

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، رقم: ٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٣٧١/٣، رقم: ٣٣٠٣)؛ قال: «حديث شعبة عن عبد العزيز بن صهيب خطأٌ، والصَّوابُ الذي قبله»؛ يعني: حديث سلمان بن عامر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، رقم: ٦٩٦).

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود (٢٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبن خزيمة في صحيحه (٢٧٧/٣)، رقم: ٢٠٦٥)، والطبراني في الأوسط (٤/١٥٧، رقم: ٣٨٦١)، من طريق مسكين بن عبد الرحمن التُّجيبي، عن يحيى بن أيوب. وابن خزيمة أيضًا، عن محمد بن مُحرِز، عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة. كلاهما (يحيى، وزائدة) عن حُميد الطويل، عن أنس على قال: «كان رسول الله على إذا كان صائمًا لم يُصلِّ حتى نأتيَه برُطَبِ وماء، فيأكلُ ويشربُ إذا كان الصَّيفُ الرُّطَبَ، وأما الشَّتاءُ=

<u>@</u>

المُرَّةِ المتصاعِدةِ إليه من المعِدةِ في الصَّومِ، وهو بالرُّطَبِ والتَّمرِ أَبلَغُ لِحلاوتِهما، ففي الشَّتاءِ يستعملُهما لأنَّ العطش ضعيفٌ، فلا حاجة إلى المبادرةِ بالماء، وفي الصَّيفِ هو قويٌ لطولِ النَّهارِ والحرِّ، فيبادرُ بالماءِ لأجلِ الرِّيِّ، ويحصلُ به زوالُ المُرَّةِ المذكورةِ؛ لأنها حاصلةٌ عن الأبخرةِ المتصاعدةِ المتراكمةِ على الأسنانِ وفي أحيازِ الفم، والماءُ يُزيلُها، وهذا معنى قوله: «فإنه طَهورٌ»، ولو استعمل في إزالةِ ذلك غيرَ الماءِ من الطَّاهراتِ لحصل المقصودُ، لكنَّ الشارعَ اختار أبلغَ المزيلاتِ المستعملَ في أشرفِ العباداتِ، وهي الصَّلاةُ، وبهذا تظهرُ فائدةُ تقديمِ الرُّطَبِ على التَّمرِ في ذلك؛ لأنه أصدقُ حلاوةً لطراوتِه (۱). والله أعلم.

#### ~ ?

لم بُصَلِّ حتى نأتيه بنمرٍ وماءً ١٠.

ومسكين بن عبد الرحمن التُّجيبي: ذكره ابن حبان في الثقات (١٩٤/٩).

ويحيى بن أيوب: هو الغافقي، وهو صدوق على الأرجح، لكن فيه كلام من قِبَل حفظه، لذا ضعفه غير واحدٍ لوقوع أوهام ومناكير في حديثه. انظر: ميزان الاعتدال (٣٦٢/٤)، وتهذيب التهذيب (١٦٣/١١).

وأما محمد بن مُحرِز؛ فلم يتبين لي من هو، وفي الرواة غير واحدٍ بهذا الاسم.

والحديث بهذا السيَّاق \_ على ما في إسناده من مقال \_ مخالفٌ لما رواه الثقات من أصحاب حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن حميد، عن أنس ﷺ: «أن النبي ﷺ كان لا يُصلِّي حتى يُفطِرَ، ولو بشَربةٍ من ماءٍ». أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٨/٦، رقم: ٩٨٨٢)، ومن طريقه أبو يعلى (٤٢٤/٦، رقم: ٣٥٠٤)، وابن حبان (٢٧٤/٨، رقم: ٣٥٠٤)، وهو المحفوظ، والله أعلم.

انظر: زاد المعاد (۲/۸۶)، (٤/٢٨).





#### تفطيرُ الصَّائمِ

الله ﷺ: «من الله عَلَيْهُ: «من عن زيد بن خالد الجهني ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من فطَّرَ صائمًا كان له مثلُ أجرِه، غيرَ أنه لا يَنقُصُ من أجرِ الصَّائم شيئًا».

حسن صحيح (١).

رواه النسائي، وابن ماجه (۲).

و «شيئًا» منصوب بـ «ينقُصُ»، وفيه ضمير (مِن)، وهو يُستعمَلُ لازمًا ومتعدِّيًا (٣).



<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في فضل من فطَّر صائمًا، رقم: ٨٠٧).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٣/٥٧٣، رقم: ٣٣١٧)، وسنن ابن ماجه (١٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (١٠٠/٧).

#### <u>@</u>

# المُفَطِّرات

[٢١٩٩] عن أبي المطَوِّس \_ واسمه: يزيد بن المطَوِّس \_ عن أبيه، أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصةٍ ولا مرَضٍ؛ لم يقضِ عنه صومُ الدَّهرِ كلِّه، وإن صامه».

غريب، قال: ولا يُعرَفُ لأبي المطوِّسِ غيرُه (١). ورواه الثلاثة (٢).

ومعنى الحديث \_ إن ثبت \_ أنه لا يمكنُه استدراكُ ذلك اليوم في زمن يساويه في الفضيلة والشَّرَف ومطلوبيَّة الشَّرع الصَّومَ فيه؛ لأنَّ ما بعده من أزمنة رمضان لا يمكنه القضاءُ فيها، ولا يصحُّ، وغيرُ رمضان لا يساويه.

[۲۲۰۰] وعن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﴿ النبي عَلَيْهُ النبي عَلْمُ النبي عَلَيْهُ النبي عَلْمُ النبي عَلَيْهُ النبي عَلْمُ النبي عَلْمُ النبي عَلْمُ النبي عَلْمُ النبي عَلْمُ النبي عَلْمُ النبي عَلِي النبي عَلْمُ النبي عَلِي النبي عَلْمُ النبي عَلْمُ النبي عَلْمُ النبي عَلْمُ النبي عَلَيْهُ النبي عَلْمُ النبي عَلِي النبي عَلْمُ النبي عَلْمُ النب

غريب(١).

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الإفطار متعمدًا، رقم: ۷۲۳)، وقال: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدًا يقول: أبو المطوّس اسمه يزيد بن المطوّس، ولا أعرف له غير هذا الحديث».

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٢٣٩٦)، والسنن الكبرى (٣٥٧/٣، رقم: ٣٢٦٥)، وسنن ابن ماجه (١٦٧٢).

<sup>(</sup>٣) أي: سبقه وغلبه في الخروج. النهاية (١٥٨/٢).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، رقم: ٧٢٠).





رواه الثلاثة<sup>(١)</sup>.

ولا يثبتُ الحديثان<sup>(٣)</sup>، والصَّحيحُ روايةُ أبي الدَّرداءِ وثَوبان وفَضالة بن عُبَيد ﷺ: «أن النبي ﷺ قاء فأفطر»، ومعناه: أنه كان متطوِّعًا بالصَّومِ، فأضعفه القيءُ، فأفطر، كذا جاء في بعض الحديثِ مفسَّرًا، لكنَّ العملَ على حديثِ أبي هريرة ﷺ،

وقد رواه أحمد أيضًا (٤).

## الأكل والشُّربُ ناسيًا

رسول الله ﷺ: «من أكل أو شرب ناسيًا فلا يُفطِرُ؛ فإنما هو رزقٌ رزقه الله».

<sup>=</sup> وقوله: «غريب»؛ كذا في مختصر الأحكام (٣٦١/٣، رقم: ٦٦٥)، وفي عددٍ من نسخ الجامع وتحفة الأشراف (٣٥٤/١٠) رقم: ١٤٥٤٢).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۳۸۰)، والسنن الكبرى (۳۱۷/۳، رقم: ۳۱۱۷)، وسنن ابن ماجه (۱۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، رقم: ٧١٩).

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي: «حديثُ أبي سعيد الخدري حديثٌ غيرُ محفوظٍ»، وقال عقب حديث أبي هريرة هريرة: «قال محمد: لا أراه محفوظًا، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ولا يصحُّ إسنادُه».

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢/٣/١٦)، رقم: ١٠٤٦٣).

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

رواه الخمسة (٢).

ومعنى قوله: «فلا يُفطِر»؛ أي: لا يعتقِدْ أنه قد أفطرَ وبطَلَ صومُه، أو يكون هذا حكمًا بأنه لم يَصِرْ مُفطِرًا شرعًا، كأنه قال: لم يُفطِرْ.

### الحجامة والغيبة

[٢٢٠٣] عن رافع بن خَديج ، عن النبي على قال: «أفطر الحاجِمُ والمحجومُ».

حسن، قال أحمد: هو أصحُّ شيءٍ في البابِ، وقال علي بن المديني: أصحُّ شيءٍ في البابِ حديثُ ثَوبانَ وشدَّادِ بن أوسِ (٣).

قلت: وهما مثلُ لفظِه سواءً، رواهما أحمد وأبو داود وابن ماجه(٤).

(١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا، رقم: ٧٢١).

(۲) صحیح البخاري (٦٦٦٩)، وصحیح مسلم (١١٥٥)، وسنن أبي داود (۲۳۹۸)، والسنن الکبری (۲/۳۵۳، رقم: ۳۲٦۲)، وسنن ابن ماجه (۱٦٧٣).

(٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب كراهية الحجامة للصائم، رقم: ٧٧٤).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع: «حسن صحيح».

(٤) مسند أحمد (٣٣٥/٢٨)، وقم: ١٧١١٢)، وسنن أبي داود (٣٣٦٩)، وسنن ابن ماجه
 (١٦٨١)، من حديث شداد بن أوس ﷺ.

ومسند أحمد (٢٣٦٧)، رقم: ٢٢٣٧١)، وسنن أبي داود (٢٣٦٧)، وسنن ابن ماجه (١٦٦٧)، من حديث ثوبان ﷺ.

وأخرجهما النسائي في الكبرى أيضًا (٣١٩/٣، رقم: ٣١٢٤، ٣١٢٦).





ورواه النسائي (١)، من حديث الحسن البصري عن أسامة بن زيد ﷺ، واختُلف فيه عن الحسن.

#### Some Property

[٢٢٠٤] وعن أبي هريرة ﷺ، أن النبي ﷺ قال: «من لم يَدَعْ قولَ الزُّورِ والعملَ به؛ فليس لله حاجةٌ بأن يَدَعَ طعامَه وشرابَه».

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة، إلا مسلمًا (٣).

وجملةُ الأمرِ أنَّ المفطِّراتِ منحصِرةٌ في الأكلِ والشُّربِ والإنزالِ عن شهوةٍ؛ لأنَّ هذه الأشياءَ هي الشَّهواتُ التي تُعُبِّدَ الصَّائمُ بتركِها، خرج بالدَّليلِ: الأكلُ والشُّربُ نسيانًا، والقيءُ ذَرْعًا، والإنزالُ احتلامًا، وبقي ما عدا ذلك على الأصلِ.

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۳۲۷/۳، رقم: ۳۱۵۳)، من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن، وقال: «ولم يتابعه أحدٌ علمناه على روايتِه».

وأخرجه من وجوه أخرى عن الحسن؛ فمرَّةٌ: عن ثوبان، ومرَّةٌ: عن عليٍّ مرفوعًا وموقوفًا، ومرَّةٌ: عن أبي ومرَّةٌ: عن أبي هريرة، ومرَّةٌ: عن الحسن من قوله.

انظر: السنن الكبرى (٣٢٦/٣ ـ ٣٢٩، رقم: ٣١٤٨ ـ ٣١٦١).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، رقم: ٧٠٧). وفي مختصر الأحكام (٣٣٣/٣، رقم: ٦٥١): «حسن»، وفي بعض النسخ وتحفة الأشراف (٣٠٧/١٠)، رقم: ١٤٣٢١): «صحيح».

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاري (۱۹۰۳)، وسنن أبي داود (۲۳۲۲)، والسنن الکبری (۳٤٧/۳، رقم: ۳۲۳۳)، وسنن ابن ماجه (۱٦٨٩).

چې ومقتضى ذلك: أنَّ ت

ومقتضى ذلك: أنَّ تناوُلَ ما لا يُغذِّي ولا يكسِرُ سَورةَ الجوعِ والعطشِ لا يُفطِّرُ ؛ كالحجرِ والتُّرابِ والطِّينِ ونحوِه، وهو مذهبُ بعضِ العلماءِ(١).

وأنَّ الحجامةَ لا تُفطِّرُ ، وهو مذهبُ الأئمَّةِ الأربعةِ سوى أحمدَ (٢) ؛

[۲۲۰۰] لِما روى عكرمةُ وميمونُ بن مهران ومِقسَمٌ \_ واللفظ له \_، عن ابن عباس هي: «أنَّ النبي ﷺ احتجم فيما بين مكَّةَ والمدينةِ وهو محرمٌ صائمٌ».

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسةُ ، إلا مسلمًا (١).

وقد ذُكِرَ هذا في الحجِّ (٥)، من حديث طاوسٍ [٢٠ ١/٧١] وعطاء.

وللبخاري (٦) ، من حديث أنس ﴿ قَيْلُ قيل له: كنتم تكرهون الحجامة للصَّائم على عهدِ رسولِ الله ﷺ ؟ قال: «لا ، إلا من أجلِ الضَّعفِ» .

<sup>(</sup>۱) وهو محكيٌّ عن أبي طلحة الأنصاري ﷺ، والحسن بن صالح، وبعض أصحاب مالك. انظر: المغني (٢/٣٥٧)، والمجموع (٣١٧/٦)، والذخيرة (٧/٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: روضة الطالبين (۲/۳۵)، والبناية (٤٠/٤)، والتاج والإكليل (٣٣٣/٣)، وشرح منتهى الإرادات (٤٨٢/١).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء من الرخصة في ذلك، رقم: ٧٧٧).

 <sup>(</sup>٤) صحیح البخاري (۱۹۳۸)، وسنن أبي داود (۲۳۷۳)، والسنن الکبری (۳٤٠/۳، رقم:
 ۲۲۰۲)، وسنن ابن ماجه (۱۲۸۲).

وأخرجه مسلم (۱۲۰۲)، من طريق طاوس وعطاء، عن ابن عباس ﷺ: «أن النبي ﷺ احتجم وهو محرمٌ».

<sup>(</sup>۵) برقم (۲۳۳۲)،

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١٩٤٠).

ولأنَّ الأصلَ في الأحكامِ التَّعليلُ، والفِطرُ بالحجامةِ غيرُ معقولٍ؛ كالفَصْدِ<sup>(١)</sup>، فهو على خلافِ الأصل.

والفِطرُ بالغِيبةِ أقيَسُ منه بالحجامةِ، ويُحكَى عن الأوزاعيِّ (٢)؛ لأنها \_ أعني: الغِيبةَ \_ إدراكُ شهوةٍ نفسانيَّةٍ؛ إذ الإنسانُ يلتَذُ بها؛ إذ يستشعِرُ بها كمالَ نفسِه ونقصَ غيرِه، فأشبهت باقيَ المفطِّراتِ، وقد وردت فيها آثارٌ.

~~`@\\@\s\

<sup>(</sup>١) الفَصْد: شقُّ العِرْق. لسان العرب (٣٣٦/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح البخاري لابن بطال (٢٥/٤)، والحاوي (٣٥/٣).

#### <u>@</u>

## كفَّارةُ الوطءِ

روى البخاريُّ<sup>(۱)</sup>، من حديث أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ يرويه عن ربِّه ﷺ: «لكلِّ عملِ كفَّارةٌ، والصَّومُ لي، فأنا أجزي به».

قال: أتاه رجلٌ ، فقال: يا رسول الله ، هلكتُ ، قال: «وما أهلكك؟» ، قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان ، قال: تستطيعُ أن تُعتِقَ رقبةً ؟ قال: لا ، قال: فهل تستطيعُ أن تُعتِق رقبةً ؟ قال: لا ، قال: فهل تستطيعُ أن تصومَ شهرَين متتابعَين؟ قال: لا ، قال: «فهل تستطيعُ أن تصومَ شهرَين متتابعَين؟ قال: لا ، قال: «فهل تستطيعُ أن تُطعِمَ ستِّين مسكينًا؟» ، قال: لا ، قال: «اجلِس» ، فجلس ، فأتي النبيُ عَلَيْ النبيُ عَلَيْ فيه تمرٌ \_ والعَرَق: المِكْتَلُ (٢) الضَّخمُ \_ قال: «تصدَّق به» ، فقال: ما بين لا بتَيها (٣) أحدٌ أفقرُ منّا ، قال: فضحك النبيُ عَلَيْ حتى بدت أنيابُه ، قال: «فخذه ، فأطعمهُ أهلك» .

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٧٥٣٨)٠

<sup>(</sup>٢) المِكتَل: الزَّبيل (وعاءٌ مثل القُفَّة) الكبير. النهاية (٤/١٥٠).

<sup>(</sup>٣) اللَّابة: الحَرَّة، وهي: الأرض ذات الحجارة السُّود، والمدينةُ بين حرَّتَين عظيمتَين. النهاية (٣) ٢٧٤/٤).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، رقم: ٧٢٤).

<sup>(</sup>۵) صحیح البخاري (۱۹۳۱)، وصحیح مسلم (۱۱۱۱)، وسنن أبي داود (۲۳۹۰)، والسنن الکبری (۳۱۳/۳، رقم: ۳۱۰٤)، وسنن ابن ماجه (۱۲۷۱).





وأخرجا<sup>(۱)</sup> معناه، من حديث عائشة ﷺ، لكن لم يُذكَرُ فيه عَرضُ الخِصالِ الثَّلاثِ عليه، وإنما قال له: «تصدَّقْ»، وذكر العَرَقَ، وأنه شكا الفقرَ، فأمرَه بأكلِه.

وهذا يحتملُ اتحادَ القضيَّةِ ، وأنها ذكرَت من الخصالِ ما حصل واستقرَّ الأمرُ عليه ، ويحتملُ أنَّ هذا غيرُ المذكورِ في حديثِ أبي هريرة ﴿ أَنَّ هذا غيرُ المذكورِ في حديثِ أبي هريرة ﴿ أَنَ عَلِمَ عَجزَه عن العِتقِ والصِّيامِ ، فأمرَه بالإطعامِ ابتداءً ، أو أنه ﴿ رأى الكَفَّارةَ على التخييرِ ، والأخذُ بحديثِ أبي هريرة ﴿ أَنَهُ مَفَصَّلُ الكَفَّارةَ على القضيَّةِ .

وذكر ابنُ طاهرٍ أنَّ هذا الأعرابيَّ هو سلَمةُ بن صخرِ المذكورُ في حديثِ الظِّهارِ (٢) ، وقد سبق في تفسيرِ سورةِ المجادلةِ (٣) ، وهو جديرٌ بأن يكونَ إيَّاه ؛ لأنه يقول هناك: «وكنت قد أُوتيتُ من جِماعِ النِّساءِ ما لم يُؤتَهُ أحدٌ غيري».

وذكر أبو حنيفة في «مسنده» (١) أنه قال: «وقعتُ على أهلي عامدًا في نهارِ رمضان»، وهو يُبطِلُ قولَ من احتجَّ على وجوبِ الكفَّارةِ على النَّاسي بعدمِ الاستفصالِ في هذا الحديثِ، ثم بدونِ هذه الزيادةِ الظَّاهرُ أنه [٢٠ ٢٧/ب] كان عامدًا؛ لِما قرَّرتُه غيرَ هاهنا.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٦٨٢٢)، وصحيح مسلم (١١١٢)٠

<sup>(</sup>٢) إيضاح الإشكال (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) برقم (٣١٧)٠

<sup>(</sup>٤) مسند أبي حنيفة لابن خسرو (٢٤/٢)، رقم: ٥٩٨)، من طريق عطاء، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ رجلًا أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني جامعتُ امرأتي في رمضان متعمّدًا نهارًا. وهو مرسَل.

<u>@</u>

والحديثُ ظاهرٌ في أنَّ كفَّارةَ الصَّومِ مرتَّبةٌ ، إلحاقًا لها بكفَّارةِ الظَّهارِ ؛ لابتدائه ﷺ في الحديثِ بالعتقِ ، ثم الصَّيامِ ، ثم الإطعامِ .

ووجوبُ الكفَّارةِ حكمٌ لا بدَّ له من مقتضٍ، وليس منصوصًا عليه في المحديثِ، فاختلفوا فيه: هل هو خصوصُ الجِماعِ المذكورِ، أو عمومُ إفسادِ الصَّومِ الذي تضمَّنه الجِماعُ ؟ ومن ثَمَّ وقع الخلافُ في وجوبِ الكفَّارةِ بالأكلِ والشُّربِ عمدًا، وهو قول أبي حنيفة ومالكِ(۱)، ولعلَّه يحتجُّ بروايته المتَّفقِ عليها: «أنَّ رجلًا أفطر في رمضان، فأمره النبي ﷺ أن يُعتِقَ أو يصومَ أو يُطعِمَ»(۲)، والإفطارُ عامٌّ في أسبابِه، لكنْ قد بان في غيرِها من الرَّواياتِ أنه أفطر بخصوصِ الجماع.

ويتمسَّكُ بهذه الرِّوايةِ من يرى الكفَّارةَ على التَّخييرِ (٣).

ويحتجُّ بالحديثِ من أسقط الكفَّارةَ بالعجزِ عنها (١)؛ لأنه عَلَيْهُ أعفى الأعرابيَّ منها لفقرِه حالًا، ولم يأمرُه بقضائها مآلًا، ولعلَّ مأخَذَ الخلافِ: أنَّ المغلَّبُ فيها حتُّ الله، أو حتُّ الآدميِّ؛ لأنه مصرِفُها ومستحِقُّها؟

### الصَّومُ والإطعامُ عن الميِّتِ

[۲۲۰۷] عن سعید بن جبیر وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس الله قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ ، فقالت: إنَّ أختي ماتت وعليها صومُ شهرَين

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير (٣٣٨/٢)، والتاج والإكليل (٣٦١/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المفهم (١٧٣/٣)، والتاج والإكليل (٣٦٣/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: المبدع (٣٥/٣)،



متتابعَين ، قال: «أرأيتِ لو كان على أختِكِ دَينٌ ، أكنتِ تقضينَه ؟» ، قالت: نعم ، قال: «فحقُ اللهِ أحقُّ».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة ، إلا أبا داود(٢).

~ ~~

[۲۲۰۸] وعن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيامُ شهرٍ؛ فلْيُطعَمْ عنه مكانَ كلِّ يومٍ مسكينٌ».

غريبُ الرَّفعِ (٣).

رواه ابن ماجه<sup>(۱)</sup>.

والصَّحيحُ أنه من قولِ ابن عمر ،

أما من مات وعليه صومُ نذرٍ أو كفَّارةٍ، فصام عنه غيرُه؛ أجزأ عنه؛ لحديث ابن عباس في الم أخرجاه (٥) من حديث عائشة في ترفعه: «من

وأخرجه أبو داود (٣٣٠٨) أيضًا، وفي متنه اختلافٌ في غير موضع، أشار إليه البخاري والنسائي.

 <sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الصوم عن الميت، رقم: ٧١٧، ٧١٧).
 وقوله: «حسن صحيح»؛ كذا في بعض النسخ ومختصر الأحكام (٣٥٣/٣، رقم: ٦٦١)،
 وفي نسخ أخرى وتحفة الأشراف (٤٤٢/٤)، رقم: ٣١٢٥): «حسن».

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۱۹۵۳)، وصحیح مسلم (۱۱٤۸)، والسنن الکبری (۲۵۵۳ ـ ۲۵۷، رقم: ۲۹۲۶ ـ ۲۹۲۹)، وسنن ابن ماجه (۱۷۵۸).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء من الكفارة، رقم: ٧١٨).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (۱۷۵۷)٠

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٩٥٢)، وصحيح مسلم (١١٤٧)٠



#### مات وعليه صيامٌ؛ صام عنه وليُّه».

وإن كان عليه صومُ رمضان؛ فقالوا: لا يجزئ عنه صومُ غيرِه، ويُطعَمُ عنه على حديثِ ابن عمر هيء ، مع أنَّ البخاريَّ روى في صحيحه (١): «من مات وعليه صومُ رمضان؛ صام عنه وليَّه».

وفرَّقوا بأنَّ صومَ رمضان وجبَ بأصلِ الشَّرعِ، فصار كالصَّلاةِ في عدمِ النِّيابةِ فيه، وصومُ النَّذرِ وجب بالتزامِه، فهو كدَينِ الآدميِّ في النِّيابة (٢)، وهذا الفرقُ = مع النَّصِّ المذكورِ، وقولِه ﷺ: «دَينُ اللهِ أحقُّ بالقضاءِ» (٣) = لا يمشي، غير أنَّ زيادةَ البخاريِّ لفظةَ «رمضان» لم نجِدْها في غالبِ النُّسخِ، وإنما وجدناها في نسخةٍ واحدةٍ صحيحةٍ.



<sup>(</sup>۱) زيادة لفظة (رمضان) في الحديث غيرُ موجودةٍ فيما وقفتُ عليه من نسخ البخاري، ولا ذكرها أحدٌ من المخرِّجين أو الشُّرَّاح أو غيرهم ممن يعزو للبخاري، وقد أشار الشارح بعدُ إلى أنها غير موجودةٍ في غالب النسخ، إنما وجدها في نسخةٍ واحدةٍ صحيحةٍ، ويبعدُ في ظنِّي \_ والله أعلم \_ أن تكون هذه الزيادة ثابتةً عند البخاري؛ لِما تقدَّم.

 <sup>(</sup>۲) انظر: المغني (٤/٩٩٩)، والمجموع (٦/٧٦).

<sup>(</sup>٣) لفظ حديث ابن عباس السابق، عند الشيخين وغيرهما.



# المُباحات السّواكُ والاكتحالُ (ج٠ ١/٧٠

[٢٢٠٩] عن عامر بن ربيعة ﷺ قال: «رأيت النبيَّ ﷺ ما لا أُحصي يتسَوَّكُ وهو صائمٌ».

حسن(۱).

رواه أبو داود<sup>(۲)</sup>.

وعمومُه حجَّةٌ في عدمِ كراهةِ السِّواكِ للصَّائمِ آخرَ النَّهارِ، وهو محكيٌّ عن الشافعيِّ.

وأقول: بل في مسنونيَّتِه، وهو إحدى الرِّوايتَين عن أحمد (٢)، ومن كرهه خصَّ هذا بما قبل الزَّوالِ؛ بدليلِ قوله ﷺ: «لَخُلُوفُ فم الصَّائمِ عند الله أطيّبُ من ربح المسكِ»(١)، وهو تصرُّفٌ لا يُعرَّجُ عليه.

#### ~ ~~

[۲۲۱۰] وعن أبي عاتكة ، عن أنس ﷺ قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ ، فقال: اشتكيتُ (٥) عيني ، أفأكتحِلُ وأنا صائمٌ ؟ قال: «نعم» .

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في السواك للصائم، رقم: ٧٢٥)٠

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۳۲٤)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروع (١٤٥/١)، والإنصاف (١١٨/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٢٧)، ومسلم (١١٥١)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط، وفي نسخ الجامع: (اشتَكَتْ).

قال: ليس إسنادُه بالقويِّ، وأبو عاتكة يُضعَّفُ (١).

ولا بأسَ بالاكتحالِ للصَّائمِ، فإن وصل إلى جوفِه قالوا: يُفطِرُ (٢).

#### المباشرة

[۲۲۱۱] عن أبي ميسرة \_ وهو عمرو بن شرحبيل \_، عن عائشة ﷺ قالت: «كان رسول الله ﷺ يُباشِرُني وهو صائمٌ، وكان أملَكَكم لأَرَبِه» (٣٠٠).

[۲۲۱۲] وعن علقمة والأسود، عن عائشة ﷺ قالت: «كان رسول الله ﷺ يُقَبِّلُ ويُباشِرُ وهو صائمٌ، وكان أملككم لأَرَبِه».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه (٥).

و «الأرَب» \_ بفتح الهمزة والراء \_: الحاجة ، ويُروى بكسر الهمزة وسكونِ الرَّاءِ؛ يعني: العضو، وفيه هنا بُعدٌ، وإنما معناه: أملَك لنفسِه

وأخرجه ابن ماجه (١٦٨٤، ١٦٨٧) أيضًا.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الكحل للصائم، رقم: ٧٢٦).

 <sup>(</sup>۲) وفي المسألة خلاف بين الفقهاء.
 انظر: المغني (٤/٣٥٣ ـ ٣٥٣)، والمجموع (٣٤٨/٦)، والذخيرة (٢/٥٠٥ ـ ٥٠٠)،
 والبناية (٤//٤).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في مباشرة الصائم، رقم: ٧٢٨).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في مباشرة الصائم، رقم: ٧٢٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٩٢٧)، وصحيح مسلم (١١٠٦)، وسنن أبي داود (٢٣٨٢)، والسنن الكبرى (٣٠٣/٣، رقم: ٣٠٧٢).



وهواه (١) ، والإرْبُ: العقلُ (٢) ، ومنه سُمِّيَ الرَّجلُ أَريبًا ، فكأنها تقول: كان أملَكَ لعقلِه أن تغلبَه شهوتُه ، فهذا أنسَبُ ما يُقالُ فيه ؛ لأنَّ العقلَ والشَّهوةَ في الإنسانِ ضِدَّان متعانِدان ، فكأنها تقولُ: لا ينبغي التَّقبيلُ إلا لِمن يكونُ كذلك .

[۲۲۱۳] وعن عمرو بن ميمون ، عن عائشة ﴿ أَنَّ النبي عَلَيْهُ كَان يُقبِّلُ فَي شهرِ الصَّوم » .

حسن صحیح<sup>(۳)</sup>.

رواه الخمسة إلا البخاري<sup>(١)</sup>، وهو لمسلمٍ<sup>(٥)</sup> أيضًا من حديث عُروة وعليًّ بن الحسين ومسروقٍ والقاسمِ عنها.

وهو له أيضًا (٦)، من حديث حفصة ﷺ،

وأخرجاه (٧) ، من حديثِ أمِّ سلَمة ﴿ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالَّلُولُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

والقُبلةُ في الصَّومِ مكروهةٌ للشَّابِّ دون الشَّيخِ؛ لمدلول قولِها: «وكان أملكَكم لأَرَبِه»؛ فإنَّ الشَّيخَ لضعفِه يملِكُ أَرَبَه اضطرارًا، فهو في معنى مِلكِه

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٦/١)٠

<sup>(</sup>۲) انظر: لسان العرب (۲/۹/۱)، والقاموس (۱/۵۸).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في القبلة للصائم، رقم: ٧٢٧).

<sup>(</sup>٤) صحیح مسلم (١١٠٦)، وسنن أبي داود (٢٣٨٣)، والسنن الكبرى (٣٠٤/٣، رقم: ٣٠٧٧)، وسنن ابن ماجه (١٦٨٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١١٠٦)٠

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١١٠٧)٠

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٣٢٢)، وصحيح مسلم (١١٠٨).

اختيارًا للقوَّةِ.

ولِما روى أبو داود (۱) ، من حديث أبي هريرة ﴿ أَنَّ رجلًا سأل النبيَّ عَن المباشَرةِ للصَّائمِ ، فرخَّص له ، وأتاه آخرُ ، فنهاه عنها ، فإذا الذي رخَّص له شيخٌ ، وإذا الذي نهاه شابٌ ».

وفيه جوازُ استنباطِ الأوصافِ المناسِبةِ وإضافةِ الأحكامِ إليها، ومأخَذُه من [ج٠ ٧٣/ب] قول الراوي: «فإذا الذي رخَّص له» إلى آخره؛ لأنه يدلُّ على أنَّ ذلك كان ثابتًا في غرائزِهم، متقرِّرًا في أذهانِهم، وأيضًا من فُتيا النبيِّ ﷺ فَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### المضمضة والادِّهانُ

[٢٢١٤] عن لَقيط بن صَبِرَة ﴿ قَالَ: قلت: يا رسول الله ، أخبِرني عن الوضوء ؟ قال: «أسبِغ الوضوء ، وخَلِّلْ بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكونَ صائمًا » .

حسن صحيح (٢).

رواه الثلاثة<sup>(٣)</sup>.

وهذا وتمامُه في الطُّهارةِ(١) في تخليلِ الأصابعِ: حديثٌ واحدٌ، وله تتمَّةٌ

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۳۸۷).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم: ٧٨٨).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٤٢)، وسنن النسائي (٨٧)، وسنن ابن ماجه (٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) تقدُّم برقم (١٤٨٠).



طويلةٌ، ذكرها أبو داود وغيرُه.

والمنعُ من المبالغةِ؛ احتياطًا للصُّومِ.

وفيه دليلٌ على ترجيحِ بعضِ المصالحِ على بعضٍ، وتركِ بعضِ العباداتِ احتياطًا لبعضٍ؛ إذ المبالغةُ هنا عبادةٌ، وقد تُرِكت لأجلِ الصَّومِ.

فإن خالَفَ وبالَغَ، أو زاد على الثَّلاثِ، فدخل الماءُ إلى حلقِه؛ هل يُفطِرُ؟ فيه خلافٌ بينهم (١)، والأشبَهُ: نعم؛ لمخالفتِه إن عَلِمَ النَّهيَ.

A 300

غريب، وفي إسنادِه سعدُ بن طَرِيفٍ، وهو ضعيفٌ (٣).



<sup>(</sup>۱) انظر: بدائع الصنائع (۲/۲)، والمغني (٤/٣٥٦ ـ ٣٥٧)، والمجموع (٣٢٦/٦)، والشرح الكبير للدردير (٩٧/١).

<sup>(</sup>٢) المِجمَر: ما يوضَعُ فيه النارُ للبخور. النهاية (١/٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في تحفة الصائم، رقم: ٨٠١).

# أحكامُ صيامِ التَّطَوُّعِ فضلُه

[٢٢١٦] عن سهل بن سعد ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «إنَّ في الجنَّةِ بابًا يُدعى الرَّيَّانَ، يُدعى له الصَّائمون، فمن كان من الصَّائمين دخله، ومن دخله لم يظمَأ أبدًا».

حسن غريب(١).

رواه الخمسة، إلا أبا داود(٢).

وسُمِّيَ هذا البابُ الرَّيَّانَ؛ لأنه مُضادُّ للظَّماِ الحاصلِ من الصَّومِ؛ ترغيبًا فيه، وتسهيلًا له على الأنفس؛ لتشعرَ بمعنى قولِه (٣):

جميعُ آلامِ لَدْغِ النَّحلِ يُـذهِبُها ما ذاقه المُجتنِي من لذَّةِ العَسَــلِ

- (۱) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في فضل الصوم، رقم: ٧٦٥). وفي عددٍ من وقوله: «حسن غريب»؛ كذا في مختصر الأحكام (٤٢٣/٣)، رقم: ٧١٠)، وفي عددٍ من نسخ الجامع: «حسن صحيح غريب»، ولم ينقل في التحفة (٤/٤/١، رقم: ٤٧٧١) فيه حكمًا.
- (٢) صحيح البخاري (١٨٩٦)، وصحيح مسلم (١١٥٢)، وسنن النسائي (٢٢٣٦)، وسنن ابن ماجه (١٦٤٠).
- (٣) البيت لجلال الدين محمد بن محمد بن أحمد الهاشمي الأُثّراري (٧٤٦ هـ)، ذكره أبو العباس بن رجب في معجم شيوخه، كما في المنتقى منه (ص٥٦). ولفظه فه:

جميعُ آلامِ لسمعِ النَّحلِ يُـذهِبُهـا ما يجتني المجتني من لذَّةِ العَسَـــلِ



وكأنه يَروَى الصَّائمون فيه من الشَّرابِ، فقيل: (رَيَّان) على حدِّ قولِهم: نهارٌ صائمٌ، وليلٌ نائمٌ.

والمرادُ بالصَّائمين هنا: المتطوِّعون، وإلا لدخله جميعُ الأُمَّةِ الصَّائمين رمضانَ، وفيه ما فيه، ولا يُساعِدُه النَّقلُ.

#### CO 130

[۲۲۱۷] وعن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله علي (٢٢١٧) وعن سعيد بن المسيّب، عن أمثالِها إلى سبعِمئة ضعف، والصّومُ لله علي وأنا أجزي به، الصّومُ جُنّةُ من النّارِ، ولَخُلُوفِ فم الصّائم أطيَبُ عند الله من ربح المسكِ، وإن جَهِلَ على أحدِكم جاهلٌ وهو صائمٌ؛ فلْيقُلْ: إني صائمٌ».

حسن غريب من ذا الوجه(١).

رواه مسلم(٢)، وأخرجا(٣) نحوَه من حديثِ أبي صالح عنه.

ووجهُ الاختصاصِ في قولِه تعالى: «الصَّومُ لي» \_ والله أعلم \_ أنَّ سائرَ العباداتِ = كالرُّكوعِ ، والسُّجودِ ، والزَّكاةِ ، والحجِّ = قد [ج١/٧٤] تُعُبِّدَ بها لغيرِ

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في فضل الصوم، رقم: ٧٦٤). وقوله: «حسن غريب»؛ كذا في بعض النسخ وتحفة الأشراف (٤/١٠)، رقم: ١٣٠٩٧)، وفي مختصر الأحكام (٤٢١/٣)، رقم: ٧٠٩): «حسن صحيح»، وفي بعض النسخ: «حسن صحيح غريب».

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۱۵۱).
 وأخرجه البخاري (۹۲۷) أيضًا، من طريق ابن المسيب به.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٩٠٤)، وصحيح مسلم (١١٥١)٠

00

الله؛ كالسُّجودِ للأصنامِ، والنَّحرِ لها، والسَّعيِ إليها، والطَّوافِ بها، والذَّبِ عنها، واللَّه؛ كالسُّجودِ للأصنامِ، والنَّحرِ لها، أما الصَّومُ فلم يُعلَمْ أنه تُقُرِّبَ به لغيرِ عنها، وكذلك النُّطقُ بإثباتِ الإلهيَّةِ لها، أما الصَّومُ فلم يُعلَمْ أنه تُقُرِّبَ به لغيرِ الله تعالى، وقيل: إنَّ جميعَ العباداتِ يجوزُ أن يدخُلَها الرِّياءُ لظُهورِها، سوى الصَّومِ؛ فإنه خفِيٌّ لا يظهَرُ (۱).

و ((الجُنَّة) \_ بضم الجيم \_: الوقايةُ (٢).

و «الخُلُوف» ـ بضم الخاء ـ: ريحُ الفمِ الكريهةُ ، يُقالُ: (خَلَفَ فَمُه، يَخُلُفُ ، خِلْفَةً ، وخُلُوفًا) ، كأنَّ تلك الرَّائحةَ خَلَفت ما كان قبلَها (٣).

ومعنى كونِه أطيَبَ عندِ الله من ربحِ المسكِ: أنَّ هذه الرائحة المستكرَهة عند الناسِ طبعًا = لكونِها أثرَ عبادةٍ = أفضلُ عند الله من أثرِ البَطالةِ (١٠)، وإن كان تطيبًا بمسكِ، وهذا من بابِ تنبيهِ الخاملِ وإنعاشِه، كما أنهم لَمَّا نظروا إلى رجلي عبد الله بن مسعودٍ ﴿ فَهُ وَحُمُوشَتِها (٥)، فكأنهم تضاحكوا منها، فقال النبي ﷺ: «لَهما في الميزانِ أثقلُ من أُحُدٍ» (١٠). كأنه قال: الصَّومُ مع هذه الرِّيحِ خيرٌ من الفِطرِ مع ربحِ المسكِ، لا أنَّ المرادَ إبقاءُ الخُلوفِ؛ فإنه هذه الرِّيحِ خيرٌ من الفِطرِ مع ربحِ المسكِ، لا أنَّ المرادَ إبقاءُ الخُلوفِ؛ فإنه

<sup>(</sup>۱) وفي معنى الحديث نحو عشرة أقوالي لأهل العلم، انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (١٠٧/٤ ـ ١٠٧/٤)، وفتح الباري (١٠٧/٤ ـ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٠٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (٦٧/٢).

كذا في المخطوط، والظاهر أن الشارح يريد بها: ترك العمل وتضييع الوقت في غير عبادة،
 لذا قال بعد ذلك: وهذا من باب تنبيه الخامل وإنعاشه.

<sup>(</sup>٥) أي: دِقّتها. انظر: لسان العرب (٢٨٨/٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٩٨/٧)، رقم: ٣٩٩١)، من حديث ابن مسعود ﷺ، بسندٍ حسن.



يُؤذى الإنسانَ وجليسَه وحَفيظَه.

وقد سبق حديثُ عامرِ بن ربيعة ﴿ فَيُهُ فِي السَّواكِ عامًّا (١) ، وتخصيصُه بأولِ النَّهارِ لا دليلَ عليه ، وهذا الحديثُ لا يصلحُ مخصِّصًا له ؛ لِما ذكرنا .

وقوله: «فلْيقُل: إني صائمٌ»؛ قيل: يقوله نُطقًا؛ تعوُّذًا من الجاهلِ بعبادةِ الله تعالى، وقيل: يقولُه في نفسِه تذكيرًا لها بالعبادةِ؛ لتكُفَّ عن الفُحشِ والخصومةِ (٢).

[٢٢١٨] وعن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة هن قال: قال رسول الله عن أبي هريرة الله عن الله عن أبي وغرحة عن يلقى ربّه».

حسن صحيح (٣).

ولمسلم معناه (٤) ، من رواية أبي سِنانٍ عن أبي صالحٍ .

### صومُ الشِّتاءُ

[٢٢١٩] عن عامر بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: «الغنيمةُ الباردةُ: الصَّومُ في الشِّتاءِ».

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم السنن (١٠٨/٢)، والتمهيد (١٩/٥٥)، والنهاية (٦٢/٣).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في فضل الصوم، رقم: ٧٦٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١١٥١). وأخرجه البخاري (٢٩٩٤، ٢٩٩٢)، ومسلم (١١٥١)، من طريق عطاء والأعمش، عن أبي صالح به، بنحوه.

هو مرسَلٌ<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّ عامرًا ليس صحابيًا، قاله ابنُ مَعين<sup>(۱)</sup>، وأثبت صحبتَه أحمدُ<sup>(۱)</sup>.

ومعنى «الباردة»: الثابتةُ الحاصلةُ بغيرِ تعبٍ؛ لقِصَرِ النَّهارِ (١٠)، ويُروى في بعضِ الأثرِ: «الشَّتاءُ ربيعُ المؤمنِ؛ طالُ ليلُه فقامه، وقصُرَ نهارُه فصامه» (٥٠).

## جوازُ الفطرِ للمتطَوِّع

دخل عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين على قالت: دخل علي رسول الله على يومًا ، فقال: «عندكم شيءٌ؟» ، قالت: قلت: لا ، قال: «فإنى [ج٢ ٤٧/ب] إذًا(٢) صائمٌ»(٧).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الصوم في الشتاء، رقم: ٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الدوري عن ابن معين (٣/١٢).

<sup>(</sup>٣) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: عامرُ بن مسعود القرشي، له صحبةٌ؟ قال: ﴿لا أُدرِي، قد روى عن النبي ﷺ، سؤالاته (١٨٤).

ولم أقف على قول للإمام أحمد ﷺ في الجزم بصحبة عامر بن مسعود. وانظر أيضًا: الثقات (١٩٠/٥)، ومعرفة الصحابة (٢٠٦٥/٤)، وأسد الغابة (٣٩/٣)، والإصابة (٦٠٣/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (١١٤/١ ـ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢٤٥/١٨)، رقم: ١١٧١٦)، والبيهقي في الكبرى (٢٩٧/٤) ــ واللفظ له ــ من طريق ابن لَهيعة، عن درَّاج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد ﷺ. وابن لهيعة ضعيف.

ودراج بن السمح: حديثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ضعيف، وهذا الحديث خاصةً مما أنكر عليه. انظر: الكامل لابن عدى (١١٢/٣ \_ ١١٥).

<sup>(</sup>٦) زيادة: (إذًا) غير موجودة فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٧) جامع الترمذي (الصوم/ باب صيام المتطوع بغير تبييت، رقم: ٧٣٣).



[۲۲۲۱] ومن طريق آخر قالت: كان النبي ﷺ يأتيني، فيقول: «أعندكِ غداءٌ؟»، فأقول: لأ، فيقول: «إني صائمٌ»، قالت: فأتاني يومًا، فقلت: يا رسول الله، إنه قد أُهدِيَت لنا هديَّةٌ، قال: «وما هي؟»، قالت: قلت: حَيسٌ، قال: «أما إنى أصبحتُ صائمًا»، قالت: ثم أكل.

حسن (١).

رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي(٢).

«الحَيْسُ»: طعامٌ يُتَّخَذُ من تمرٍ وسمنٍ وأقِطٍ ، أو دقيقٍ ، أو فَتيتٍ (٣).

وفيه جوازُ صومِ التَّطوُّعِ بنيَّةٍ في النَّهارِ.

[۲۲۲۲] وعن أبي الأحوص، عن سِماك بن حرب، عن جَعْدة (١) بن أمِّ هانئ، عن أمِّ هانئ هي قالت: كنتُ قاعدةً عند النبي عَلَيْمٌ، فأُتِيَ بشرابٍ فشرب منه، ثم ناولني فشرب منه، فقلت: إني أذنبتُ فاستغفِرْ لي، فقال: «وما ذاك؟»، قالت: كنتُ صائمةً فأفطرتُ، فقال: «أُمِنْ قضاء كنتِ تقضينَه؟»، قالت: لا، قال: «فلا يضُرُّك» (٥).

### A 200

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب صيام المتطوع بغير تبييت، رقم: ٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١١٥٤)، وسنن أبي داود (٢٤٥٥)، وسنن النسائي (٢٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (١/١٧)٠

<sup>(</sup>٤) هذا من تصرُّف الشارح على في سياق الإسناد، وإلا فرواية أبي الأحوص ليس فيها تسمية ابن أمَّ هانئ، وقد اختُلِف على سماك في تسميته، وتسميته (جعدة) من رواية شعبة عن سماك.

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، رقم: ٧٣١).

[۲۲۲۳] وفي رواية شعبة عن سِماكِ نحوُه، وقالت: قال: «الصَّائمُ المتطوِّعُ أمينُ - وفي لفظٍ: أميرُ أو أمينُ - نفسِه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطرَ (1).

قال: وفي إسنادِ حديثِ أمِّ هانئ مَقالٌ.

وأخرجه أبو داود، والنسائي<sup>(٣)</sup>.

والأشبّهُ أنَّ لفظَ الحديث: «أمير» لا غيرُ؛ لأنَّ لفظ (أمين) لا اختصاصَ له بالتَّطوُّع، بل والمفترِضِ أيضًا أمينُ نفسِه؛ إن شاء صام وإن شاء أفطرَ المشيئةَ الطَّبَعيَّةِ الاختياريَّة، وإنما المرادُ هنا المشيئةُ الشَّرعيَّةُ، فهو نوعُ ولايةٍ، فهو بلفظةِ (أمير) أشبَهُ.

والأكثرون على أنَّ من شرع في تطوُّعِ عبادةٍ سوى الحجِّ = له الخروجُ منها قبل إتمامِها؛ احتجاجًا بهذه الأحاديثِ ونحوِها، وشبَّهَه النبيُّ وَلَيْقُ بالعازمِ على الصَّدقةِ؛ إن شاء أقبضَها، وإن شاء لا(٤).

وقال قومٌ: ليس له الخروجُ منه؛ تمسُّكًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُونِ﴾ [محمد: ٣٣]، وقرَّروه بأنَّ الله تعالى إنما خلق خلقه لعبادتِه؛ بدليل

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط، والذي ذكره الترمذي روايتان: (أمين) بالنون، وروايةٌ أخرى بالشُّكُّ.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، رقم: ٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٤٥٦)، والسنن الكبرى (٣٦٥/٣ ـ ٣٦٨، رقم: ٣٢٨٨ ـ ٣٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (٢٣٢٢)، من طريق مجاهد، عن عائشة ﷺ مرفوعًا، وفيه القصة المذكورة في حديث عائشة المخرَّج في الباب.

والصواب أن هذه الزيادة في الحديث من كلام مجاهد، كما ورد مبيَّنًا في رواية مسلم (١١٥٤).

<u>@</u>

قولِه: ﴿ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وذلك يقتضي وجوبَ استغراقِ زمانِهم بعبادتِه، وبالقياسِ على العبدِ في الشَّاهدِ، لكنه خفَّف عنهم تفضُّلًا عليهم بأن جعل لعبادتِه أوقاتًا معلومةً، وأطلَقهم فيما سواها برسمِ معايِشِهم ومنافعِهم، فمن شرع في عبادةِ تطوُّعٍ ؛ دلَّ شروعُه فيها على تَخَلِّيه لها، وأنَّ تشاغُله بها لا يضُرُّه، فيرجعُ بذلك إلى الأصلِ، وهو وجوبُ الاستغراقِ بالعبادةِ .

ويستندون من السُّنَّة إلى ما:

[۲۲۲۱] روى الزُّهري، عن عروة، عن عائشة على قالت: كنتُ أنا وحفصة صائمتين، فعُرِضَ لنا طعامٌ اشتهيناه، فأكلنا منه، فجاء رسول الله عَلَيْ ، فبَدرَتْني إليه حفصة \_ وكانت ابنة أبيها \_ فقالت: يا رسول الله، إنّا كنّا صائمتين، فعُرِض لنا طعامٌ اشتهيناه، فأكلنا منه، قال: «اقضيا يومًا آخرَ مكانه» (۱).

ورواه النسائي(٢).

قولها: [ج٢ ه/١] «وكانت ابنةَ أبيها» ؛ أي: جريئةً ذات إقدامٍ مثلَه (٣).

قالوا: فأمَرَهما بالقضاء، والأمرُ يدلُّ على الوجوبِ، ووجوبُ القضاءِ يقتضى وجوبَ المقضيِّ عنه، وإذا وجب حَرُمَ تركُه.

وأجيب: بأنَّ الآيةَ مخصوصةٌ، ثم هي واردةٌ على سببٍ أو كالواردةِ عليه؛ إذ هي في سياقِ ﴿ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ [محمد: ٣٣]، فكأنه قال:

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه، رقم: ٧٣٥).

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (۳۲۲/۳، رقم: ۳۲۷۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنتقى للباجي (٦٨/٢)٠

<u>@</u>

لا تُبطِلوا أعمالَكم بخلافِ اللهِ والرَّسولِ والفُرقةِ في الإسلام، فليست خاصَّةً في المسألةِ، والاحتجاجُ بعمومِها ضعيفٌ، وتقريرُهم مصادِمٌ للسُّنَّةِ والقياس.

والحديثُ رواه أكثرُ الحفَّاظِ عن الزُّهري عن عائشة ﷺ مرسلًا، وهو أصحُّ ؛ لأنَّ ابن جُريج قال: سألت الزُّهريَّ: أحدَّثك عروةُ عن عائشة ؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، ولكنِّي سمعتُ في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناسٍ، عن بعضٍ من سأل عائشةَ عن هذا الحديثِ(۱).

ولو صحَّ لوجب حملُه على الاستحبابِ جمعًا بين الحديثين ، وهكذا نقولُ.

## إجابةُ الدَّعوةِ، وفضلُ الصَّائمِ يُؤكِّلُ عنده

[٢٢٢٥] عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ﴿ مَن النبي ﷺ قال: «إذا دُعِيَ أُحدُكم إلى طعامٍ فلْيُحِبُ ، فإن كان صائمًا فلْيُصَلِّ » يعني: الدُّعاء (٢).

[٢٢٢٦] وعن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﷺ، عن النبي على النبي عن النبي عن النبي على النبي عن النبي عن النبي على الله عن النبي على الله عنه عنه الله عنه الل

كلاهما حسن صحيح.

روى الأولَ أبو داود والنسائي ومسلم (١) ، وزاد: «وإن كان مُفطِرًا فلْيَطعَمْ».

<sup>(</sup>١) ذكره الترمذي عقب الحديث.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، رقم: ٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، رقم: ٧٨١).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٤٣١)، وسنن أبي دارد (٢٤٦٠)، والسنن الكبرى (٣/٥٥٥، رقم: ٧٥٧٧).=



وروى الثانيَ الخمسةُ ، إلا البخاري(١).

ولمسلم (٢)، من حديث جابرٍ رهي معنى حديثِ ابنِ سيرين.

وفائدةُ قولِه: «إني صائمٌ» تبيينُ عُذرِه في تركِ الأكلِ؛ لئلَّا يُظَنَّ أنَّ في نفسِه شيئًا من صاحبِ الطَّعام أو نحو ذلك<sup>(r)</sup>.

وهذا يُبيّنُ أنَّ معنى «فلْيُصَلِّ» في الحديثِ قبلَه: الدُّعاءُ؛ يعني لأصحابِ الطَّعامِ؛ لأنَّ من قال: معناه الصَّلاةُ ذاتُ الرُّكوعِ والسُّجودِ، ربَّما وجَّهه بأنه يُنبِّهُهم بالصَّلاةِ على أنه صائمٌ؛ لئلَّا يحتاجَ أن يصَرِّحَ به، فربَّما لحقه من نفسِه نوعُ عُجبٍ أو رياءِ ونحوه، فالتَّعريفُ بالتَّنبيهِ أسهلُ منه بالتَّصريح، وإذا ثبت أنه يقول: «إني صائمٌ»؛ ضعفَ هذا التَّوجيهُ، فيضعُفُ القولُ بأنَّ الصَّلاةَ هي الشَّرعيَّةُ.

[۲۲۲۷] وعن أمِّ عُمارة بنت كعب الأنصاريَّة ﴿ انَّ النبي ﷺ دخل عليها، فقدَّمت إليه طعامًا، فقال: «كُلي»، فقالت: إني صائمة ، فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ الصَّائمَ تُصلِّي عليه الملائكة إذا أُكِلَ عنده حتى يفرُغوا»، وربَّما قال: «حتى يشبعوا»(١).

<sup>=</sup> والزيادة المذكورة عندهم جميعًا.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۱۵۰)، وسنن أبي داود (۲٤٦١)، والسنن الکبری (۳/۳۵، رقم: ۳۲۵٦)، وسنن ابن ماجه (۱۷۵۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٤٣٠)، بلفظ: «إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعامٍ فليُجِب، فإن شاء طَعِم، وإن شاء ترك»، وليس فيه ذكر الصيام.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعلِم للمازري (٢٠/٢)، والإفصاح (٨/٨)٠

 <sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في فضل الصائم إذا أُكِل عنده، رقم: ٧٨٥).

<u>@</u>

[۲۲۲۸] وفي رواية: «الصَّائمُ إذا أكل عندَه المفاطيرُ؛ صلَّت عليه الملائكةُ»(۱).

حسن

رواه النسائ*ي*، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

و «المفاطِيرُ»: جمع (مُفطِر) على غيرِ قياسٍ.

وفي عددٍ من نسخ الجامع: «حسن صحيح»، ولم ينقل المزي عن الترمذي فيه حكمًا.
 والترمذي إنما حكم على هذه الرواية، أما الرواية التي بعدها فقد ساقها من حديث شَريك،
 ثم ذكر أن حديث شعبة \_ وهو هذا \_ أصحُ.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في فضل الصائم إذا أُكِل عنده، رقم: ٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٣/٤/٣، رقم: ٣٢٥٤)، وسنن ابن ماجه (١٧٤٨).





# ذِكرُ أزمنةٍ يُستَحُبُ صومُها إنه ١٠٠٠] المُحَرَّمُ

[٢٢٢٩] عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قالَ رسولَ الله ﷺ: «أَفضلُ الصَّيامِ بعد شهرِ رمضان: شهرُ اللهِ المحرَّمُ».

حسن(١).

رواه الثلاثة ومسلم (٢)، وزاد: «وأفضلُ الصَّلاةِ بعد المكتوبةِ: الصَّلاةُ في جَوفِ اللَّيلِ».

~ ?

[۲۲۳] وعن النعمان بن سعد، عن علي الله قال: سأله رجلٌ فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: ما سمعتُ أحدًا يسألُ عن هذا، إلا رجلًا سمعتُه يسألُ رسولَ الله علي وأنا قاعدٌ (٣)، فقال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: «إن كنتَ صائمًا بعد شهر رمضان فصُم المحرَّم؛ فإنه شهرُ اللهِ، فيه يومٌ تاب فيه على قوم، ويتوبُ فيه على قوم».

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في صوم المحرم، رقم: ٧٤٠). والحديث سبق برقم (١٧٦٠) بلفظٍ أتمَّ، وتقدَّم التنبيه هناك على الاختلاف في نقل حكم الترمذي عليه.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم عزو الحديث إليهم في الموضع المشار إليه قريبًا، والزيادة المذكورة لهم جميعًا غير ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) في نسخ الجامع زيادة: (عنده).

حسن غريب<sup>(١)</sup>.

## بيانُ عاشُوراءَ، وما جاء في صيامِه

وهو الحكم بن الأعرج قال: انتهيتُ إلى ابن عباس وهو متوسِّدٌ رداءَه في زمزمَ ، فقلت: أخبِرني عن يومِ عاشُوراءَ ؛ أيُّ يومٍ هو أصومُه ؟ قال: «إذا رأيتَ هلالَ المحرَّمِ فاعدُدْ ، ثم أصبحْ من التَّاسِعِ صَائمًا» ، قال: قلت: أهكذا كان يصومُه محمَّدٌ ﷺ ؟ قال: «نعم».

حسن صحيح (٢).

رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي<sup>(۳)</sup>.

[٢٢٣٢] وعن يونس، عن الحسن، عن ابن عباس الله قال: «أمر رسول الله عليه بصوم عاشوراء يوم العاشر»(١).

واختلفوا فيه على هذين الوجهَين:

فمن قال: التاسع؛ أخذه من أورادِ الإبلِ؛ فإنهم يحبِسونها على المرعى ثلاثًا، ثم يورِدونَها الماءَ في الرَّابع، فيسمُّونه خِمْسًا(٥).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في صوم المحرم، رقم: ٧٤١).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو ، رقم: ٧٥٤).

<sup>(</sup>۳) صحیح مسلم (۱۱۳۳)، وسنن أبي داود (۲٤٤٦)، والسنن الكبرى (۲۳۸/۳، رقم: ۲۸۷۲).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو، رقم: ٧٥٥)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) انظر: المعلِّم للمازري (٧/٢٥)، والإفصاح (٢٤٧/٣).



ومن قال: هو العاشر؛ أخذه من الاشتقاقِ وحديثِ الحسنِ، ومن قولِه عشتُ إلى قابلٍ؛ لأصومنَّ التاسعَ والعاشرَ»، رواه مسلم أن من حديثِ ابن عباس في الله على أنه ما كان يصومُهما جميعًا، وبعيدٌ أنه كان يصومُ التّاسعَ ويدَعُ العاشرَ، والاستدلالُ بهذا يُعارِضُه حديثُ ابنِ عباسِ الأولُ.

وينبغي صومُ التاسعِ والعاشرِ؛ تحصيلًا لليقينِ وخروجًا من الخلافِ، قال ابنُ عباس ﷺ: «صوموا التاسعَ والعاشرَ، وخالفوا اليهودَ»(٢).

[۲۲۲۳] وعن هشام، عن أبيه، عن عائشة على قالت: «كان عاشوراءُ يومًا تصومُه قريشٌ في الجاهليَّةِ، وكان رسولُ الله ﷺ يصومُه، فلمّا قَدِمَ المدينة صامه، وأمر الناسَ بصيامِه، فلما افتُرِضَ رمضانُ ؛ كان رمضانُ هو الفريضة ، وترك عاشوراء ، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه».

صحيح (۳).

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه(١).

وأخرجاه (٥)، من حديث ابن عمر الله

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١١٣٤)٠

<sup>(</sup>٢) ذكره الترمذي معلَّقًا آخر الباب، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤/٢٨٧، رقم: ٧٨٣٩)، وغيرُه.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء، رقم: ٧٥٣).

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري (۲۰۰۲)، وصحیح مسلم (۱۱۲۵)، وسنن أبي داود (۲٤٤۲)، والسنن الکبری (۲۳۱/۳، رقم: ۲۸۵۱).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٨٩٢)، وصحيح مسلم (١١٢٦).

وهذا يفيدُ أنَّ صومَه كان واجبًا، ثم تُرِكَ برمضانَ.

<u>@</u>

[٢٢٣٤] وعن أبي قتادة ﷺ، أنَّ النبي ﷺ قال: «صيامُ يومِ عاشوراء إني أحتسِبُ على الله أن يكفِّرَ السَّنةَ التي قبلَه».

قال: لا نعرفه إلا من حديثِ أبي قتادة (١).

رواه مسلم، [ج٢ ١/٧٦] والنسائي، وابن ماجه (٢).

### نصفُ شعبان

غريب، وضعَّفه البخاري؛ لأنَّ حجَّاجًا لم يسمع من يحيى، ولا يحيى من عُروة (٤).

ورواه ابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء، رقم: ٧٥٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١١٦٢)، والسنن الكبرى (٣/ ٢٢، رقم: ٢٨٠٩)، وسنن ابن ماجه (١٧٣٨).

<sup>(</sup>٣) أي: يجُور ويميل عن الحقِّ. مشارق الأنوار (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، رقم: ٧٣٩).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (١٣٨٩).



وبتقديرِ ثبوتِه فهو وإن لم يُذكر الصَّومُ فيه؛ لكنَّه يومٌ ذو فضيلةٍ، فيستحَبُّ أن يكونَ من المغفورِ لهم، فيستحَبُّ أن يكونَ من المغفورِ لهم، كما قال على الله تعالى يومَ الاثنين، فأحِبُّ أن يُعرَضَ عملى وأنا صائمٌ»(١).

## عشرُذي الحِجَّةِ

[٢٢٣٦] عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس على قال: قال رسول الله على الله عن هذه الأيام العشر»، عن أيام العملُ الصالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى الله من هذه الأيام العشر»، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهادُ في سبيل الله؟ فقال رسول الله على الله الجهادُ في سبيل الله، إلا رجلٌ خرج بنفسِه ومالِه، فلم يرجعُ من ذلك بشيءٍ». الجهادُ في سبيلِ الله، إلا رجلٌ خرج بنفسِه ومالِه، فلم يرجعُ من ذلك بشيءٍ». حسن صحيح (۱).

رواه البخاري، وأبو داود، وابن ماجه (۳).

[۲۲۳۷] وعن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة الله عن النبي الله قال: «ما من أيامٍ أحبُّ إلى الله أن يُتعبَّدَ له فيها من عشرِ ذي الحِجَّةِ، يَعدِلُ صيامُ كلِّ بومٍ منها بصيامِ سنةٍ، وقيامُ كلِّ ليلةٍ منها بقيامِ ليلةِ القدرِ».

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٢٢٤٩)، ولفظه: «تُعرَضُ الأعمالُ يوم الاثنين والخميس...».

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في العمل في أيام العشر، رقم: ٧٥٧). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٤/٥٤)، رقم: ٥٦١٤): «حسن صحيح غرب».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٩٦٩)، وسنن أبي داود (٢٤٣٨)، وسنن ابن ماجه (١٧٢٧).

<u>@</u>

غريب، وفي إسنادِه النَّهَّاسُ ـ بنون، وسين مهملة ـ بن قَهْمٍ ـ بقاف ـ، تكلَّم فيه يحيى بنُ سعيدٍ من قِبَلِ حفظِه (۱).

ورواه ابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

### ~ ?w

[٢٦٣٨] وعن الأسود، عن عائشة ﴿ قَالَتَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَائمًا فِي العَشْرِ قَطُّ ».

وفي إسنادِه اختلافٌ، وبعضُهم رواه مرسلًا(٣).

وأخرجه الخمسةُ ، إلا البخاري(٤).

وما قبل هذا من الأحاديثِ المرغّبةِ في صومِ العشرِ لا تُنافيه، فإن وُجِدَ نصّ بأنه عِنْ صام في العشرِ؛ كان إثباتًا مقدّمًا، ثم إنها إنما نَفَت علمَها بصومِه، فعلى كلّ حالٍ لا تعارُضَ، كما نَفَت رؤيتَها صلاةَ الضّحى.

### CARONA

(۱) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في العمل في أيام العشر، رقم: ۷۵۸)، وقال أيضًا: «وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فلم يعرفه من غيرِ هذا الوجه مثل هذا، قال: وقد رُوِي عن قتادة عن سعيد بن المسيّب عن النبي ﷺ مرسلًا شيءٌ من هذا».

(۲) سنن ابن ماجه (۱۷۲۸).

- (٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في صيام العشر، رقم: ٧٥٦)، وقد رجح الترمذي الرواية الموصولة.
- (٤) صحیح مسلم (۱۱۷٦)، وسنن أبي داود (۲٤٣٩)، والسنن الكبرى (۲٤٣/۳، رقم: ۲۸۸۵)، وسنن ابن ماجه (۱۷۲۹).





### أيَّامُ البِيضِ

وسُمِّيت بذلك لابيضاضِ جميعِ ليلِها بالقمرِ (١) ، وقيل: لأنَّ الله لَمَّا أراد التَّوبةَ على آدم ﷺ أمره بصيامِها ، وكان اسودَّ من الخطيئةِ ، فكان كلَّما صام يومًا ابيضَّ منه ثلثُ بدنِه ، رُوي ذلك في حديثٌ ، لكنه لا يثبُتُ (٢).

### A 100

[٢٢٣٩] عن أبي الرَّبيع المدني، عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: عَهِد إليَّ النبيُّ النبيُّ ثلاثةً: «أن لا أنامَ إلا على وترٍ، وصومَ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، وأن أصلِّى الظُّحى » (٣).

وأخرجا معناه (٤)، من حديث أبي عثمان [ج٧٦٠/ب] النَّهْدي عن أبي هريرة ﷺ، ومن حديث أبي مُرَّة عن أبي الدَّرداء ﷺ.

### A 100

[۲۲٤٠] وعن أبي عثمان النَّهْدي، عن أبي ذرِّ هَهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ: «من صام من كلِّ شهرِ ثلاثة أيامٍ؛ فذلك صيامُ الدَّهر»، فأنزل الله عَلَيْ: تصديقَ ذلك في كتابه: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]؛ اليومُ بعشرةِ أيام.

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٧٣/١)٠

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲) ٤١٩/٧)، وابن الجوزي في الموضوعات (۷۲/۲)،
 من حديث ابن مسعود ﷺ.

قال ابن الجوزي: «هذا حديثٌ لا يُشَكُّ في وضعِه ، وفي إسناده جماعةٌ مجهولون لا يُعرفون».

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، رقم: ٧٦٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١١٧٨)، وصحيح مسلم (٧٢١)، من حديث أبي هريرة ﷺ، صحيح مسلم (٧٢٢)، من حديث أبي الدرداء ﷺ، ولم يخرجه البخاري.

(1)

حسن(۱).

رواه النسائ*ي* ، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

~ ~~

[٢٢٤١] وعن موسى بن طلحة قال: سمعتُ أبا ذرِّ ﴿ اللهُ يقول: قال رسول الله ﷺ (يا أبا ذرِّ ، إذا صُمتَ من الشَّهرِ ثلاثةَ أيامٍ ؛ فصُمْ ثلاثَ عشرةَ ، وأربعَ عشرةَ ، وخمسَ عشرةَ ».

حسن (۲).

رواه النسائ*ي*<sup>(١)</sup>.

فقد بيَّن هذا الحديثُ ما المرادُ بالأيامِ فيما قبلَه.

حسن صحيح (٥).

رواه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه(٦).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، رقم: ٧٦٢).

<sup>(</sup>۲) سنن النسائي (۲٤٠٩)، وسنن ابن ماجه (۱۷۰۸).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، رقم: ٧٦١).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، رقم: ٧٦٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١١٦٠)، وسنن أبي داود (٢٤٥٣)، وسنن ابن ماجه (١٧٠٩).

**@** 

<u>@</u>

ولعلَّه كان يَعدِلُ عن الأيامِ المذكورةِ في حديثِ أبي ذرِّ ﴿ اللهُ فَي بعضِ الأوقاتِ لسببِ خاصِّ يقتضي الاختصاصَ ، وإلا فالأفضلُ الأيامُ المنصوصُ عليها ، وهي أيامُ اللَّيالي البيضِ .

### يومُ عَرَفةً

[٢٢٤٣] عن أبي قتادة ﷺ، أن النبي ﷺ قال: «صيامٌ يومِ عَرَفةَ إني أحتسِبُ على الله أن يكفّرَ السَّنةَ التي قبلَه والسَّنةَ التي بعدَه».

حسن(١).

رواه النسائي وابن ماجه ومسلم (٢)، وقال: «يُكفِّرُ السَّنةَ الماضيةَ والباقيةَ».

وهذا اللفظُ أولى؛ لأنَّ المرادَ بالباقيةِ: التي هو فيها، وعلى اللفظِ الذي قبلَه يقتضي أنْ لا مُكفِّر لها، وأنها تكون واسطة بين مُكفَّرتَين، ولا شكَ أنَّ تكفيرَ سنةٍ هو فيها أليَقُ بالحكمةِ من تكفيرِ سنةٍ لم تأتِ بعدُ، ويمكن الجمعُ بين اللفظين بأن يُقالَ: أسبابُ التكفيرِ متعدِّدة ، فقد يصدُرُ من الشَّخصِ طاعة عيرُ صومِ عرفة تكفَّرُ بها سنتُه التي هو فيها أو التي قبلَها، فينتقِلُ التَّكفيرُ إلى السَّنةِ بعدها.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة، رقم: ٧٤٩).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۱۶۲)، والسنن الکبری (۲۰/۳ ـ ۲۲۳، رقم: ۲۸۰۹ ـ ۲۸۲۲)، وسنن ابن ماجه (۱۷۳۰).

وأخرجه أبو داود (٢٤٢٥) أيضًا.

وهو عند مسلم باللفظين كليهما، وكذا عند النسائي، وفي لفظ للنسائي أيضًا: «الماضية والمستقبلة».

فلو وُجِد منه ما يكفِّرُ العامَين، أو صام عرفة سنين متوالية ، أو صام عرفة ومات في بقيَّةِ السَّنةِ على اللَّفظِ الأولِ ؛ احتملَ أن يقالَ: ينتقلُ التَّكفيرُ إلى ما بعد ذلك من السِّنينَ في الصُّورتَين الأُولَيين، ويُعوَّضُ بتكفيرِ ما عليه من السَّيئاتِ السالفةِ في الصُّورةِ الثالثة ، أو رفعِ الدَّرجاتِ إن لم يكن له سيئاتٌ تُكفَّرُ ، واحتُمِلَ أن يُقالَ هكذا في الصُّورِ كلِّها.

وبالجملة فهذا ثوابٌ موعودٌ، والله لا يخلِفُ وعدَه، فيعوِّضُه كيف شاء، ومن حيث شاء.

ولا يُستحَبُّ الصُّومُ للواقفِ بعرفةَ ؛ ليتقوَّى على الدُّعاءِ.

[٢٢٤٤] وقد روى عكرمة، عن ابن عباس الله النبي الله أن النبي الله أم الفضل بلبن، فشرب».

حسن صحيح (١).

<u>@</u>

رواه النسائي (٢)، ورواه البخاري (٣) من حديثِ ابنِ عباسٍ وأمِّ الفضلِ ﷺ جميعًا.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، رقم: ٧٥٠).

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (۳/٥/۵، رقم: ۲۸۲۹).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٦٥٨)، وصحيح مسلم (١١٢٣)، من حديث أم الفضل الله. ولم يخرجه البخاري من حديث ابن عباس الها.

لكن أخرجه البخاري (١٩٨٩)، ومسلم (١١٢٤)، من حديث ميمونة ﷺ.



عن صوم يوم عرفة بعرفة ، فقال: «حججت مع النبيّ ﷺ فلم يصُمْه ، ومع أبي بكرٍ فلم يصُمْه ، وأنا لا أبي بكرٍ فلم يصُمْه ، وأنا لا أصومُه ولا آمرُ به ولا أنهى عنه».

حسن(١).

رواه النسائي(٢).

ولمسلم (٣)، من حديث عائشة ﴿ إِنَّ الله فيه عبدًا من يومٍ يُعتِقُ الله فيه عبدًا من النارِ أكثرُ من يوم عرفة ﴾ .

## أيَّامُ الأسبوع

[٢٢٤٦] عن عائشة ﴿ قالت: «كان النبي ﷺ يصومُ من الشَّهرِ: السَّبتَ والأحدَ والاثنينَ ، ومن الشَّهرِ الآخرِ: الثُّلاثاءَ والأربعاءَ والخميسَ ».

حسن (٤).

[٢٢٤٧] وعن عبد الله بن بُسْر، عن أختِه \_ وهي: بُهَيَّة، أو بُهيمة \_ الصَّمَّاء ﴿ اللهُ عَلَيْهُ وَال الله عَلَيْهُ قال: ﴿ لا تصوموا يومَ السَّبتِ إلا فيما الله عَلَيْهُ قال: ﴿ لا تصوموا يومَ السَّبتِ إلا فيما التُرض عليكم، فإن لم يجِدْ أحدُكم إلا لِحاء عِنَبةٍ أو عودَ شجرةٍ ؛ فليَمضَغْهُ ».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، رقم: ٧٥١).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٣/٢٧)، رقم: ٢٨٣٩)٠

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۱۳٤۸).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، رقم: ٧٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الكمال (٢١٨/٣٥)٠

حسن (۱) .

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

<u>@</u>

و (لِحاءُ العِنبة »: قِشرُها ، يُمَدُّ ويُقصَرُ ، وأصلُه للعودِ (٣) .

وهذا محمولٌ على إفرادِ السَّبتِ بالصَّومِ؛ بأن لا يُصامَ قبلَه ولا بعدَه؛ مخالفةً لليهودِ في تعظيمِه، وفي الذي قبلَه لم يُفرِدْه؛ لأنه كان يصومُ بعدَه الأحدَ.

حسن غريب من ذا الوجه (١).

رواه النسائي، وابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

### A 130

[٢٢٤٩] وعن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة الله عن أبي الله على الله على وأنا الله على وأنا الله على وأنا الله على وأنا صائم».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في كراهية صوم يوم السبت، رقم: ٧٤٤).

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲٤۲۱)، والسنن الكبرى (۳/۲۱۰، رقم: ۲۷۷۵)، وسنن ابن ماجه (عقب الحديث رقم: ۱۷۲٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٤٣/٤).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، رقم: ٧٤٥).

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي (٢١٨٧)، وسنن ابن ماجه (١٧٣٩).



غريب(١).

رواه ابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

ولمسلم (٣) ، من حديث أبي قتادة ﴿ الله النبيُّ عَلَيْهُ عن صومِ يومِ الاثنين ، فقال: «فيه وُلِدتُ » ، أو قال: «ذاك يومٌ وُلِدتُ فيه» .

قلتُ: فكأنَّه عدَّ ولادتَه فيه نعمةً ، قابَلَها بالشُّكرِ بصومِ ذلك اليومِ ·

[٢٢٥٠] وعن عبيد الله بن مسلم القرشي، عن أبيه على قال: سألتُ \_ أو: سُئل \_ رسول الله عليك حقًا، صُمْ سُئل \_ رسول الله عليك حقًا، صُمْ رمضانَ والذي يليه، وكلَّ أربعاء وخميسٍ، فإذا أنتَ صُمتَ الدَّهرَ وأفطرتَ».

غريب(١).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، رقم: ٧٤٧). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٩/٤١٤، رقم: ١٢٧٤٦): «حسن غريب».

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه (۱۷٤۰).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس، رقم: ٧٤٨).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢٤٣٢)، والسنن الكبرى (٢١٥/٣، رقم: ٢٧٩٢).



حسن غريب<sup>(۱)</sup>.

رواه أبو داود، والنسائي(٢).

~ ?

[٢٢٥٢] وعن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: «لا يصومُ أحدُكم يومَ الجمعةِ، إلا أن يصومَ قبلَه أو يصومَ بعدَه».

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة(٤).

وأخرجا معناه (٥)، من حديث جابرٍ وجويرية بنت الحارث أمِّ المؤمنين وأخرجا معناه (٥)، من حديث جابرٍ وجويرية بنت الحارث أمِّ المؤمنين

وعلى هذا يُحمَلُ الذي قبلَه ، كما سبق في صوم السَّبتِ.

A 300

(۱) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، رقم: ٧٤٢)، وقال: «وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث، ولم يرفعه».

(۲) سنن أبي داود (۲٤٥٠)، وسنن النسائي (۲۳٦۸).
 وأخرجه ابن ماجه (۱۷۲۵) أيضًا.

- (٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده، رقم: ٧٤٣).
- (٤) صحیح البخاري (۱۹۸۵)، وصحیح مسلم (۱۱٤٤)، وسنن أبي داود (۲٤۲۰)، والسنن الکبری (۲۰۸/۳، رقم: ۲۷۲۹)، وسنن ابن ماجه (۱۷۲۳).
  - (۵) صحیح البخاري (۱۹۸۶)، صحیح مسلم (۱۱٤۳)، من حدیث جابر ﷺ. وصحیح البخاري (۱۹۸۲)، من حدیث جوبریة ﷺ. ولم یخرجه مسلم.



### صومُ سِتٍّ من شوَّالٍ

[٣٢٥٣] عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب عن قال: قال رسول الله ﷺ: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوَّالٍ؛ فذلك صيامُ الدَّهر».

حسن صحیح ، [ج٢ ٧٧/ب] مع أنَّ سعدًا تكلَّم فيه بعضُهم من قِبَلِ حفظِه ، وسعدٌ هو أخو يحيى بن سعيد (١).

وأخرجه الخمسة ، إلا البخاري(٢).

وهذا على حسابِ الحسنةِ بعشرِ أمثالِها، والمرادُ بالدَّهرِ هنا: العُمرُ، وأنَّ من فعل ذلك كلَّ عامٍ؛ كان كمن صام الدَّهرِ.

وفيه فضيلةُ صيامِ الدَّهرِ؛ لأنه رغَّب فيما يُشبِهُه، فأَنْ يكونَ هو مرغوبًا فيه أَولي (٣).

وعلى هذا الحديثِ أسئلةٌ، وأجوبتُها ذكرها القرافيُّ في «فُروقِه» (٤)، وصنَّف شيخُنا شرفُ الدِّينِ الدِّمياطيُّ في جمعِ طرقِ هذا الحديثِ والكلامِ عليه مصنَّفًا مستقلًّ (٥)؛ لأنَّ بعضَ الناسِ قدح فيه، وترك العملَ به لئلًا يشتبَهَ النَّفلُ بالفرض.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، رقم: ٧٥٩).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۱٦٤)، وسنن أبي داود (۲۶۳۳)، والسنن الکبری (۲۳۹/۳، رقم: ۲۸۷۵)، وسنن ابن ماجه (۱۷۱٦).

<sup>(</sup>٣) وهو متعقَّبٌ. انظر: زاد المعاد (٧٧/٢)، وفتح الباري (٤/٣٢٢)، وسبل السلام (٩١/١).

<sup>(</sup>٤) الفروق (٢/١٨٩ ـ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: برنامج الوادي آشي (١٤٩)، وإبراز الحكم للسبكي (٣٥)، والبداية والنهاية (٦١/١٨).

وتجوزُ متفرِّقةً ؛ لعمومِ الحديثِ ، وتتابعُها وكونُها من أولِ الشَّهرِ أفضلُ ؛ لتحصُلَ حقيقةُ الإتباعِ المذكورةُ في الحديثِ . والله أعلم .

## سَرْدُ الصَّومِ، و أفضلُه

[۲۲۰۱] عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صيام النبي عن صيام النبي عن الله عن صيام النبي عن عبد الله بعض الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الل

حسن صحيح (١).

رواه البخاري ومسلم والنسائي (٢)، وأخرجاه (٣) من حديث أبي سلمة عنها.

وأخرجا معناه (٤)، من حديث ابن عباس ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَّ اللَّالِيلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

وظاهرُ هذَين يُنافي حديثَ أمِّ سلمة ﴿ الله عَلَيْكُ رَسُولَ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِتَابِعَين، إلا شعبانَ ورمضانَ (٥) ، ووجهُ الجمعِ قد سبق في أولِ كتابِ الصِّيام، عَقِبَ حديثِ أمَّ سلمةَ هذا.

### ~ ~~

(١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في سرد الصوم، رقم: ٧٦٨).

(٣) صحيح البخاري (١٩٦٩)، وصحيح مسلم (١١٥٦).

(٤) صحيح البخاري (١٩٧١)، وصحيح مسلم (١١٥٧).

(٥) تقدم برقم (۲۱۷۳).

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (١١٥٦)، وسنن النسائي (٢١٨٣).
 ولم يخرجه البخاري، ولا أخرج لعبد الله بن شقيق في الصحيح أصلاً.



[ه ٢٢٥] وعن حُمَيد، عن أنس ﴿ أنه سُئِل عن صوم النبي ﷺ، قال: «كان يصومُ من الشَّهرِ حتى نرى أنه لا يريدُ أن يُفطِرَ منه، ويُفطِرُ حتى نرى أنه لا يريدُ أن يُفطِرَ منه، ويُفطِرُ حتى نرى أنه لا يريدُ أن يصومَ منه شيئًا، وكنتَ لا تشاءُ أن تراه من اللَّيلِ مُصلِّبًا إلا رأيتَه نائمًا ».

## حسن صحیح<sup>(۱)</sup>.

وللبخاريِّ معناه من حديث حُمَيدٍ، ولمسلمٍ من حديث ثابتٍ، كلاهما عن أنس رابي المابية (٢).

ولمسلم معناه (٣) ، من حديث ابن عباس ١١١١ ا

وللبخاري (١) ، من حديث أنس ﷺ قال: «كان أبو طلحة قلَّما يُفطِرُ على عهدِ رسول الله ﷺ ، ما رأيتُه مُفطِرًا إلا يومَ فِطرٍ أو أضحى».

وحاصلُ هذا أنه على كان يصومُ ويُفطِرُ ، وينامُ ويصلِّي من اللَّيلِ مرارًا ، وقد جاء ذلك كلَّه مصرَّحًا به وبمعناه ؛ وذلك لأنه على كان مُشَرِّعًا ، فلم يكن يُلازِمُ العبادةَ ؛ لئلا يتُعِبَ الناسَ ، ولا يستطيعون ما يستطيعُه ، ولهذا قال: «لولا أن أشقَ على الناسِ لَما تخلَّفتُ عن سريَّةٍ تغزو في سبيل الله ،

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في سرد الصوم، رقم: ٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٩٧٢)، وصحيح مسلم (١١٥٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم عزوُه للشيخين قريبًا.

<sup>(</sup>٤) كذا لفظ الحديث في المخطوط، وقد وقع للشارح وهم أثناءَ نقلِه أو تحريفٌ؛ فقد أخرجه البخاري (٢٨٢٨)، من حديث أنس ﷺ قال: «كان أبو طلحة لا يصومُ على عهد النبي ﷺ من أجل الغزو، فلما قُبِضَ النبي ﷺ لم أره مُفطِرًا إلا يومَ فطرٍ أو أضحى».

ولكن لا أجدُ ما أحملُهم، ولا تطيبُ نفوسُهم بالتَّخلُّفِ عني»، متفقٌ على معناه (١).

### S A

[٢٢٥٦] وعن عبد الله بن عمرو رضي قال: قال رسول الله رَبَيَا الله رَبَيَا الله رَبَيَا الله رَبَيَا الله رَبَيَا الله رَبَيْ الله رَبَيْ الله الله والله والل

حسن صحیح<sup>(۲)</sup>.

أخرجاه (٣) . [ج١ ٨٧/]

واحتجَّ به مَن كَرِهَ صومَ الدَّهرِ، قال: لأنه عُدولٌ عن الأفضلِ، ولأنه يُضعِفُ عن الجهادِ، وإليه أشار بقولِه: «وكان لا يفِرُّ إذا لاقي»(٤).

والصَّحيحُ خلافُ هذا، وهذا التأويلُ ليس بصحيح، وقوله: «لا يفِرُ» جملةٌ مستأنفةٌ لا تعلُّقَ لها بما قبلَها، ولا إشارةَ فيها إليه، وسيأتي بيانُ ذلك في صوم الدَّهرِ (٥٠).

### ~~ GARANA

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٩٧٢)، وصحيح مسلم (١٨٧٦)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في سرد الصوم، رقم: ٧٧٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٩٧٧)، وصحيح مسلم (١١٥٩).

 <sup>(</sup>٤) انظر: شرح البخاري لابن بطال (١٢١/٤)، والمحلى (٤٣٢/٤)، وزاد المعاد (٧٧/٧)،
 وفتح الباري (٢٢٣/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص ١٤٠ ـ ١٤١)٠



# المكروهات

[۲۲۵۷] عن سعد أبي عُبَيدٍ \_ هو مولى عبد الرحمن بن عوف ، ويقال: عبد الرحمن بن أزهر ، وابنُ أزهر هذا: هو ابنُ عمّ عبد الرحمن بن عوف \_ قال: شهدتُ عمرَ بن الخطابِ ﴿ فَهُ فَي يومِ النَّحرِ بدأ بالصّلاةِ قبل الخُطبةِ ، ثم قال: «سمعتُ رسول الله ﷺ ينهى عن صومِ هذين اليومَين ؛ أما يومُ الفِطرِ فَفِطرُكم من صومِكم وعيدٌ للمسلمين ، وأما يومُ الأضحى فكُلوا من لحومِ نُسُكِكم » .

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة<sup>(٢)</sup>.

[۲۲۰۸] وعن عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي الحسن المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري الله عليه قال: «نهى رسول الله عليه عن صيامَين: صيامٍ يومٍ الأضحى، ويومِ الفِطرِ».

حسن صحيح (٢).

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، رقم: ۷۷۱). وقوله: «حسن صحيح»؛ كذا في بعض النسخ ومختصر الأحكام (٤٢٩/٣، رقم: ٧١٥)، وفي عددٍ من النسخ الجامع وتحفة الأشراف (١١٨/٨، رقم: ١٠٦٦٣): «صحيح».

<sup>(</sup>۲) صَحْيِح البخاري (۱۹۹۰)، وصحيح مسلم (۱۱۳۷)، وسنن أبي داود (۲٤۱٦)، والسنن الكبرى (۲۱۸/۳، رقم: ۲۸۰۲)، وسنن ابن ماجه (۱۷۲۲).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، رقم: ٧٧٧).

رواه أبو داود<sup>(۱)</sup>.

### CO Pro

[٢٢٥٩] وعن عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله ﷺ: «يومُ عرفةً ويومُ النَّحرِ وأيامُ التَّشريقِ: عيدُنا أهلَ الإسلام، وهي أيامُ أكلِ وشربٍ».

حسن صحيح (٣).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(٤)</sup>.

ولمسلم مثلُه (ه)، من حديث نُبَيشةَ الهذَلي ﷺ في أيامِ التَّشريقِ، وزاد: «وذكر لله».

وللنسائي (٦)، من حديث عبد الله بن عمرو وللنسائي (٦)، من حديث عبد الله بن عمرو الله يوفعه: «أيامُ التَّشريقِ أيامُ أكلِ وشربِ وصلاةٍ، فلا يصومَنَّها أحدٌ».

(١) سنن أبي داود (٢٤١٧).

وأخرجه من هذا الطريق أيضًا: البخاري (١٩٩١)، ومسلم (٨٢٧).

(۲) صحيح مسلم (۸۲۷) من حديث قزعة عن أبي سعيد ، و(۱۱۳۸) من حديث الأعرج
 عن أبي هريرة .

وأخرجه البخاري (١٩٩٥)، من حديث قزعة أيضًا.

(٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق، رقم: ٧٧٣).

(٤) سنن أبي داود (٢٤١٩)، وسنن النسائي (٣٠٠٤).

(٥) صحيح مسلم (١١٤١)٠

(٦) السنن الكبرى (٢٥٢/٣)، رقم: ٢٩١٤). وفي إسناده اختلاف.



وللبخاريِّ (۱) ، من حديث ابن عمر ﷺ: «لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسوةٌ حسنةٌ ، لم يكن يصومُ يومَ الأضحى ويومَ الفَطرِ». والله أعلم.

فلا تصامُ هذه الأيامُ \_ أعني: أيامَ التَّشريقِ \_ نفلًا، وفي جوازِ صومِها عن واجبٍ خلافٌ؛ المنعُ لهذا الحديث، والجوازُ لِما روى البخاريُ (٢) من حديثِ سالمٍ عن أبيه، ومن حديث عروة عن عائشة ولي قالا: «لم يُرخَّصْ في أيامِ التَّشريق أنْ يُصَمْنَ، إلا لِمن لم يجِدْ هَديًا»، الحديث، وأُلحِقَ به ما في معناه من الواجباتِ.

وقوله: «يوم عرفة»؛ يريد للحاجِّ<sup>(٣)</sup>، أما لغيرِه فقد سبق استحبابُ صومِه<sup>(١)</sup>.

### الوصال

[۲۲۲۰] عن قتادة، عن أنس ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُواصِلوا»، قالوا: فإنك تواصِلُ يا رسول الله، قال: ﴿ إِنَّي لَسَتُ كَأَحَدِكُم، إِنَّ ربى يُطعِمُنى ويَسقيني ».

حسن صحيح (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦٧٠٥)٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٩٩٧)٠

 <sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري لابن رجب (١٧٣/١)، وقوت المغتذي (٢٧٥/١).
 وقد تُكُلِّم في ثبوت هذه الزيادة في الحديث، انظر: التمهيد (١٦٣/٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم برقم (٢٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم، رقم: ٧٧٨).

رواه البخاري<sup>(١)</sup>.

وأخرجاه (۲)، من حديث ثابتٍ عن أنسٍ ﴿ فَالْهُمْ ، ومن حديث أبي هريرة ﴿ فَالْهُمْ .

وأخرجا<sup>(۱)</sup>، من حديث عائشة ﴿ الله عن الوصالِ رحمة لهم الحديث، وأخرجاه (٤) من حديث ابن عمر الهذابية ·

«الوصالُ» والمواصلَةُ: أن لا يأكلَ الصَّائمُ بين غروبِ الشَّمسِ وطلوعِ الفَّجرِ شيئًا ولا يشربَ، وكُرِه لأنه يُضعِفُ (٥). [ج٢ ٨٧/ب]

وفيه دليلٌ على أنَّ فعلَه ﷺ حُجَّةٌ، وإلا لَما توجَّه سؤالُهم حتى أجاب بالفرقِ.

وقوله: «يُطعِمُني ويسقيني»؛ أي: يُقوِّيني حتى كأني آكُلُ وأشربُ، وبعضُهم حمله على حقيقتِه وظاهرِه، ولا يستقيمُ؛ لأنه لو كان كذلك لَما كان مواصِلًا، ولأنَّ في بعضِ الألفاظِ: «إني أظلُّ عند ربي يُطعِمُني ويسقيني»(١)،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٩٦١)٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٧٢٤١)، وصحيح مسلم (١١٠٤)، من حديث ثابت عن أنس ﴿ دُنُهُ . وصحيح البخاري (١٩٦٥)، وصحيح مسلم (١١٠٣)، من حديث أبي هريرة ﴿ نُنُهُ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٩٦٤)، وصحيح مسلم (١١٠٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٩٦٢)، وصحيح مسلم (١١٠٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: مشارق الأنوار (٢٨٨/٢)٠

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٧٢٤١)، ومسلم (١١٠٤)، من حديث أنس ، بلفظ: «إني أظلُّ
 يُطعِمني ربي ويسقيني».



00

و (أظلُّ) للفعل نهارًا، والآكلُ نهارًا لا يكون صائمًا (١).

## صَومُ الدُّهرِ

[٢٢٦١] عن أبي قتادة الله قال: قيل: يا رسول الله ، كيف بمن صام الدَّهر؟ قال: «لا صام ولا أفطرَ» ، أو: «لم يَصُمْ ولم يُفطِرْ» .

حسن صحيح (٢).

رواه النسائي، وابن ماجه<sup>(۳)</sup>.

كره قومٌ صيامَ الدَّهرِ، والحقُّ أنه لا يُكرَهُ، وهذا محمولٌ على من صام العيدَين وأيامَ التَّشريقِ، وكذلك حديثُ أبي موسى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على من صام الدَّهرَ ضُيِّقت عليه جهنَّمُ هكذا »، وقبض كفَّه، رواه أحمد (٤).

ومعنى: «لا صام ولا أفطر»: لم يحصُل له في الأيامِ الخمسةِ ثوابُ الصَّائمين، ولا راحةُ المفطِرين<sup>(ه)</sup>.

(٥) وفي معناه أقوال أخرى.

=

<sup>(</sup>۱) انظر: معالم السنن (۱۰۷/۳)، وشرح البخاري لابن بطال (۱۱۱/٤)، وشرح النووي على مسلم (۲۱٤/۷).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في صوم الدهر، رقم: ۷٦۷).
 وفي عدد من نسخ الجامع، ومختصر الأحكام (٣٤٤/٣، رقم: ٧١١)، وتحفة الأشراف
 (٩/٩٥٢، رقم: ١٢١١٧): «حسن».

 <sup>(</sup>٣) سنن النسائي (٢٣٨٣)، وسنن ابن ماجه (١٧١٣). وليس عند ابن ماجه موضع الشاهد.
 وأخرجه مسلم (١١٦٢) أيضًا.

 <sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٤٨٤/٣٢)، رقم: ١٩٧١٣).
 وروي موقوفًا، وهو المحفوظ، انظر: الضعفاء للعقيلي (٢١٨/٢).

ورأيتُ بعضَ المشايخِ يحتجُّ بهذا على أنَّ بين الصَّومِ والفِطرِ واسطةً، فإنْ أراد: بين الصَّومِ والفِطرِ الشَّرعيَّين؛ فهو من أغربِ ما يكونُ.

وإذا انتفت كراهتُه فهو أفضلُ الصِّيامِ، وحديثُ عبد الله بن عمرو ﴿ الْفَضُلُ الصِّيامِ صِيامُ داود ﴾ (۱): مُتأوَّلُ، ووجهُ تأويلِه: أنَّ عبد الله ﴿ اللهِ كَانَ قد لَزِمِ الصَّومَ والصَّلاةَ حتى أضرَّ بزوجتِه ومنعَها حقَّ الزَّوجيَّةِ، فشكت إلى النبي وَيَّمَ ، فأمره أن يتركَ الصَّومَ في بعضِ الزَّمانِ ؛ ليُوفِيَ زوجتَه حقَّها، فما زال يحطُّه حتى قال له: ﴿ صُمْ يومًا ويومًا ﴾ ، قال: أُطيقُ أفضلَ من ذلك ، قال: ﴿ لا يَحْطُّهُ حتى قال له: ﴿ وهو صومُ داودَ ﴾ يعني: لِمثلِك \_ يا عبدَ الله \_ ممن يُضيعُ القرشي : ﴿ إِنَّ لأهلِك عليك حقًا عليه ، وقد سبق قولُه عليه لعبيد الله بن مسلم (٢) القرشي : ﴿ إِنَّ لأهلِك عليك حقًا » (٣) .

أما من لم يُضيِّع بذلك حقًّا؛ فما الدَّليلُ على أنَّ ذلك أفضلُ في حقَّه؟ والله تعالى يقول: «الصَّومُ لي، يدعُ طعامَه وشرابَه من أجلي» (٤)، وهذا تعليلٌ يقتضى أنْ كلَّما كَثُرَ تركُ الشَّهواتِ من أجلِه؛ كان أحبَّ إليه وآثَرَ عندَه.

وقوله: «من صام رمضان، وأتبعه بسِتً من شوَّالٍ؛ فكأنَّما صام الدُّهرَ»(٥) قاطعٌ في أفضليَّتِه؛ لأنَّ المشبَّة به أفضلُ من المشبَّه، وقد تأوَّل

<sup>=</sup> انظر: معالم السنن (٢/٩٧)، والنهاية (٦١/٣)، والمفهم (١٨٦/٣)، وفتح الباري (٤/٢٢).

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۲۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط، وإنما قال هذا لأبيه، وعبيد الله يروي الحديث عنه.

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٤٩٢)، ومسلم (١١٥١)، من حديث أبي هريرة ١١٥١)

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم (٢٢٥٣).



بعضُهم هذا الحديث تأويلًا ضعيفًا؛ بناءً منه على أنَّ عدمَ أفضليَّةِ صومِ الدَّهرِ مستفادةٌ من حديثِ عبد الله بن عمرو ﴿ الله على أنَّ الصَّومَ محبوبٌ لله خاصٌ به؛ فهل يقول أحدٌ: إنَّ الحبيبَ الخاصَ يكون مكروهًا في وقتٍ من الأوقاتِ!

والدَّليلُ على هذا واضحٌ ، ولا يَرِدُ على هذا الصَّلاةُ في أوقاتِ النَّهي ، وصومُ الأيامِ الخمسةِ ؛ لأنَّ تلك قام الدَّليلُ على المنعِ منها ، وهذا بخلافِه .



<sup>=</sup> وسبق التنبيه على أن هذا الاستدلال متعقّبٌ.

## استئذانُ المرأةِ زوجَها ١٧١ ١٠ والضِّيفِ أهلَه في الصَّومِ

ا ٢٢٦٢ عن أبي الزِّناد، الأعرج، عن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «لا تصومُ المرأةُ وزوجُها شاهدٌ يومًا من غيرِ شهرِ رمضانَ، إلا بإذنِه».
حسن(۱).

رواه الخمسة إلا أبا داود (٢)، وهو له (٣) أيضًا من حديث همام عن أبي هريرة وليهذه .

المحروب عبد الله البَهِيِّ، عن عائشة ﴿ قَالَتَ: ﴿ مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِن رَمْضَانَ إلا في شعبانَ، حتى تُوُفِّيَ رَسُولُ الله ﷺ ﴾.

حسن صحيح (؛).

أخرجاه (٥) من حديث أبي سلّمة عنها، زاد مسلمٌ متصلّا بهذا الحديث:

- (۱) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا يإذن زوجها، رقم: ٧٨٢). وفي بعض النسخ: «حسن صحيح».
- (۲) صحیح البخاري (۵۱۹۵)، والسنن الکبری (۲۵۸/۳، رقم: ۲۹۳۳)، وسنن این ماجه (۱۷۲۱).
  - ولم يخرجه مسلم من هذا الطريق.
  - (٣) صحیح البخاري (٥١٩٢).
     وأخرجه مسلم (١٠٢٦)، وأبو داود (١٦٨٧)، من هذا الطريق أيضًا.
  - (٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان، رقم: ٧٨٣).
- (c) صحيح البخاري (١٩٥٠)، وصحيح مسلم (١١٤٦). والزيادة المذكورة: أخرجها مسلم (١١٥٦) بنحوه في موضع آخر، وليست متصلةً بالحديث السابق.



«وما كان يصومُ في شهرٍ ما كان يصومُ في شعبانَ ، كان يصومُه إلا قليلًا ، بل كان يصومُه كله» .

وقد سبقت هذه الزِّيادةُ من حديثِ أبي سلَمة عنها في أولِ كتابِ الصَّومِ (١) ، واتصالُها بهذا الحديثِ مناسبٌ ؛ لأنها تشيرُ إلى أنه حين كان يشتغِلُ بالصَّومِ ؛ أجدُ فرصةً فأصومُ .

وقد تمسَّك بحديث أبي هريرة ﴿ مَنْ يَرَى لَوْمَ التَّطَوُّعِ بِالشُّرُوعِ ، وإلا لَمْ يكن لاستئذانِ الزَّوجِ فائدةٌ ؛ إذ لا محذورَ في إبطالِ الصَّومِ إذا أرادها (٢).

ويُجابُ عنه: بأنَّ هذا نهيُ كراهةٍ، لا تحريمٍ؛ لكونه يُفضي إمَّا إلى امتناعِ الزَّوجِ منها مع حاجتِه إليها، أو إلى إبطالِ الصَّومِ بعد الشُّروعِ، وهو مكروة، ولِما سبق.

### A Pro

[٢٢٦٤] وعن هشام، عن أبيه، عن عائشة على قالت: قال رسول الله على نزل على قوم، فلا يصومَنَّ تطوُّعًا إلا بإذنِهم».

هو منکرٌ ضعيفٌ (٣).

لكن قال الحميدي: «زاد أبو مسعودٍ متصلًا به»، وذكر الحديث، ثم قال: «ولم أجد هذه الزيادة فيما عندنا من كتاب مسلم، وقد أخرج هذه الزيادة مع الحديث أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي البَرْقَاني في كتابه المخرَّجِ على الصحيحين، بالإسناد الذي أخرجه به مسلمٌ، ولعلَّ مسلمًا حذفها لأنها عنده من وجهِ آخر». الجمع بين الصحيحين (١٥١/٤).

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۱۷٤)،

<sup>(</sup>٢) انظر: التمهيد (٨٠/١٢)، والبيان والتحصيل (٣١٦/٢).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم، رقم: ٧٨٩).

<u>@</u>

ورواه ابن ماجه<sup>(۱)</sup>.

وإن ثبت فوجهُ: أنهم ربما أكرموه بطعامٍ يُضَيِّفُونه به، فيمنعُه الصَّومُ، وفيه كَسُرُ قلوبِهم، مع أنَّ من دُعِيَ إلى طعام وهو صائمٌ، وكان في تركِه الأكلَ كسرٌ لقلبِ صاحبِه؛ استُحِبَّ له الفِطرُ، أو يُبطِل الصَّومَ بعد شروعِه فيه، وهو مكروهٌ، فهو في صومِه بغيرِ إذبِهم دائرٌ بين مكروهَين.

وعلَّل بعضُهم كراهةَ صومِ عرفةَ بعرفةَ بمعنى هذا الحديثِ، قال: لأنَّ الحاجَّ ضيفُ الله، والضَّيفُ لا يليقُ به الصَّومُ عند مُضَيِّفِه.

~%.@%**}** 

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (۱۷٦۳).



# الاعتكاف

[٢٢٦٥] عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ﴿ وَعَنَ عَرُوةَ عَنَ عَائِشَةَ ﴿ وَعَنَ عَرُوةَ عَنَ عَائِشَةَ ﴿ وَالْ اللَّهِ الله ﴾ . ﴿ أَنَّ النبي ﷺ كان يعتكفُ العشرَ الأواخرَ من رمضانَ حتى قبضه الله ﴾ .

حسن صحيح (١).

رواه البخاريُّ والنسائيُّ<sup>(۲)</sup> من حديث أبي هريرة ﷺ، والخمسةُ إلا ابن ماجه<sup>(۳)</sup> من حديث عائشة ﷺ.

وهو للثلاثةِ<sup>(٤)</sup>، من حديثِ أُبَيِّ بن كعب ﷺ.

[۲۲٦٦] وعن يحيى بن سعيد، عن عَمْرة، عن عائشة على قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يعتكِفَ؛ صلَّى الفجرَ، ثم دخل في مُعتَكَفِه».

كذا رواه الثوريُّ والأوزاعيُّ وغيرُ واحدٍ عن يحيى، ورواه مالكٌ وغيرُ

(١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الاعتكاف، رقم: ٧٩٠).

(٢) السنن الكبرى (٣٧٧/٣، رقم: ٣٣٢١)، من طريق ابن المسيب به. وأما البخاري فأخرجه (٢٠٤٤)، من طريق أبي صالح عن أبي هريرة ، ولفظه: «كان النبي يَجْ يعتكف في كلِّ رمضان عشرةَ أيام، فلما كان العامُ الذي تُبِض فيه اعتكف عشرين يومًا». وأخرجه أبو داود (٢٤٦٦)، وابن ماجه (١٧٦٩)، من هذا الطريق أيضًا.

(۳) صحیح البخاري (۲۰۲۱)، وصحیح مسلم (۱۱۷۲)، وسنن أبي داود (۲٤٦۲)، والسنن
 الکبری (۳۷۷/۳، رقم: ۳۳۲۱).

(٤) سنن أبي داود (٣٤٦٣)، والسنن الكبرى (٣٨٠/٣، رقم: ٣٣٣٠)، وسنن ابن ماجه (١٧٧٠).

واحدٍ عن يحيى عن عَمْرة مرسلًا(١).

ورواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

وقال قومٌ: يدخلُ مُعتَكَفَه قبل طلوعِ الشَّمسِ اليومَ الذي يعتكِفُ فيه؛ عملًا بهذا الحديث، وقال آخرون: قبل غروبِ شمسِ اليومِ الذي قبلَه.

وكأنَّ مَأْخَذَ الخلافِ: أنَّ اللَّيلةَ الأولى هل هي مقصودةٌ أم لا؟ والصحيحُ أنها مقصودةٌ.

## (A)

[٢٢٦٧] وعن أنس ﷺ قال: «كان النبي ﷺ يعتكِفُ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ، فلم يعتكِفْ عامًا، فلمَّا كان في العامِ المقبِلِ اعتكف عَشرَين».

حسن صحيح غريب، من حديث أنس المنهاله المالة ا

(١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الاعتكاف، رقم: ٧٩١).

وقد اختلفت نسخ الجامع في حكاية الترمذي لرواية مالك:

ففي بعض النسخ: «رواه مالك وغيرُ واحدٍ عن يحيى بن سعيد، عن عمرة مرسلًا»، كما ذكر الشارح.

وفي نسخ أخرى: «عن يحيى بن سعيد مرسلًا»، وكذا في مختصر الأحكام (٤٥٩/٣)، وقم: ٧٣٤).

وقد روي الحديثُ عن مالكِ على الوجوه الثلاثة: عن عائشة موصولًا، وعن عمرة مرسلًا، وعن يحيى بن سعيد مرسلًا. انظر: التمهيد (١٨٩/١١).

(۲) سنن أبي داود (۲٤٦٤)، والسنن الكبرى (۳۸۱/۳، رقم: ۳۳۳۳)، وسنن ابن ماجه(۱۷۷۱).

وأخرجه أيضًا: البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٢).

(٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، رقم: ٨٠٣).



و (عَشرَين (ج٧٩ ٢-) هاهنا بفتح العَين: تثنية (عَشرٍ)، وليست عددًا حتى تُكسَرَ عينُها، وإن كان المعنى واحدًا غالبًا (١)، وقد يختلفان بتقدير أن يعتكِفَ العَشرَين الآخرَين من الشَّهرِ، ويكون ناقصًا؛ فإنَّ العَشرَين – بفتح العين – يكونان تسعة عشر يومًا.

وإنما قضى عشر العام الماضي استحبابًا، لا وجوبًا، ويُروى في الحديث: «أنه عشر اعتكافِه؛ لغضبِه من ضَربِ القِبابِ في المسجدِ، ثم اعتكف عشرًا من شوّالٍ»(٢)، فاحتج به قومٌ على أنَّ من شرع في الاعتكافِ ثم خرج قبل إتمامه؛ عليه قضاؤه(٣)، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ قضاءه كان تدارُكًا استحبابًا أيضًا، وكلُّ عملٍ لا يجب الشُّروعِ فيه؛ لا يجب قضاؤُه إذا قُطِع، إلا الحجَّ والعمرة، كما سبق.

## ~ ~~

حسن صحيح، وبعضُهم يقولُ: عن عُروة عن عَمْرة عن عائشة، والصَّحيحُ الأولُ<sup>(٤)</sup>.

رواه الخمسة (٥).

 <sup>(</sup>١) ضُبِطت بالوجهَين، والكسر أشهر. انظر: المرقاة (٤٨/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٢). وهو نفس الحديث المتقدم برقم (٢٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) حكاه الترمذي عن مالك.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الصوم/ باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا ، رقم: ١٠٨٠٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٠٢٩)، وصحيح مسلم (٢٩٧)، وسنن أبي داود (٢٤٦٧)،=

وتَرجيلُ الشَّعرِ: تسريحُه؛ لأنه يُصيِّرُ الشَّعرَ رَجِلًا، وهو خلافُ الجَعْدِ<sup>(١)</sup>. والأفعالُ التي يخرُجُ لأجلِها المعتكِفُ:

إِمَّا ضروريٌّ خاصٌٌ؛ كحاجةِ الإنسانِ، وشِرَى قوتٍ لا يجد من ينوبُه فيه، فله الخروجُ له.

أو غيرُ ضروريِّ: وهو إمَّا غيرُ قُربةٍ ، فلا يجوزُ سواءٌ اشترطه أو لا ، أو قُربةٌ ؛ كعيادةِ المريضِ وشهودِ الجنازة ، فله الخروجُ له إن اشترطه عند ابتداءِ اعتكافِه ، وإلا فلا<sup>(٢)</sup>.

# ليلةُ القَدْرِ

[٢٢٦٩] عن هشام، عن أبيه، عن عائشة على قالت: «كان رسول الله على يجاوِرُ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ»، ويقول: «تحرَّوا ليلةَ القَدْرِ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ».

حسن صحيح (٣).

رواه البخاري(؛)، من حديث مالكِ بن أبي عامرٍ عنها.

<sup>=</sup> والسنن الكبرى (٣٩٠/٣، رقم: ٣٣٦١)، وسنن ابن ماجه (٦٣٣، ١٧٧٦).

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٠٣/٢).

 <sup>(</sup>۲) هذا التفصيل عند الحنابلة، ولسائر الفقهاء أقوال أخرى في المسألة.
 انظر: روضة الطالبين (۲/۲ ع ـ ٤١٠)، والبناية (٤/٢ ـ ١٣٠)، والتاج والإكليل
 (۳۹۷/۳، ۲۰۵ ـ ٤٠٧)، وشرح منتهى الإرادات (٤/١) ٥٠٥ ـ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في ليلة القدر، رقم: ٧٩٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٠١٧)، ولفظه: «تحرَّواليلةَ القدر في الوِتر من العشر الأواخر من رمضان». وأخرجه أيضًا (٢٠٢٠)، من حديث هشام به، بمثل حديث الباب.



وله (١) ، من حديث أبي سعيد ﴿ الله الله الله الله عنه و وسط الشَّهرِ » ، ولمسلم (٢): «اعتكف العشرَ الأوَّلَ» ·

وهذا لا ينافي حديثَ عائشةَ هنا وفي الاعتكافِ؛ لجوازِ أنه فعل ما رواه الشَّيخان لأمرِ عارضِ، وكانت مداومتُه على ما ذكرت عائشةُ ﷺ.

و (يجاوِرُ »؛ تعني: المسجد؛ يعتكِفُ فيه، ويصيرُ جارًا له (٣).

و «التَّحرِّي»: الاجتهادُ في إصابةِ المطلوبِ، وهو (تَفَعُّلُ) من قولهم: فلانٌ حَرِيٌّ بكذا وأحرى به؛ أي: حَقيقٌ وأَحَقُّ (٤).

## A 1300

[۲۲۷۰] وعن أبي بَكرة ﴿ وَذُكِرت عنده ليلةُ القدر \_ فقال: ما أنا بمُلتَمِسِها لشيء سمعته من رسول الله ﷺ إلا في العشرِ الأواخرِ، فإني سمعته يقول: «التَمِسوها في تسع يبقَينَ، أو في سبع يبقَينَ، أو في خمسٍ يبقَينَ، أو في ثلاثٍ، أو آخر ليلةٍ».

قال: وكان أبو بكرة يُصلِّي في العِشرين من رمضانَ كصلاتِه في سائرِ السَّنةِ، فإذا دخلت العشرُ اجتهدَ.

حسن صحيح (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲۰۱۸). وأخرجه مسلم (۱۱۲۷) أيضًا.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١١٦٧)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣١٣/١)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (٣٧٦/١)٠

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في ليلة القدر، رقم: ٧٩٤)٠

رواه النسائ*ى*<sup>(١)</sup>.

00

## A 1000

[٢٢٧١] وعن علي ﷺ: «أنَّ النبي ﷺ كان يُوقِظُ أهلَه في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ».

حسن صحيح (٢).

أي: يُوقِظُهم من الغفلةِ عن خصيصةِ هذا العشرِ، ويُنبِّهُهم عليها، ويحتملُ أنه كان يُوقِظُهم في اللَّيلِ للقيامِ.

A 130

[٢٢٧٢] وعن الأسود، عن عائشة على قالت: «كان رسول الله عَلَيْتُهُ يَعَلِيْهُ الله عَلَيْتُهُ يَعَلِيْهُ يَعَلِيْهُ يَعَلِيهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ المعشرِ الأواخرِ ما لا يجتهِدُ في غيرِها».

حسن صحيح غريب(٣).

رواه مسلم والنسائي وابن ماجه (١)، ومعناه للبخاري (٥).

A COM

[۲۲۷۳] وعن زِرِّ بن حُبَيش قال: قلت لأُبَيِّ بن كعب ﷺ: أنَّى علمتَ أبا المنذرِ أنها ليلةٌ سبع وعشرين؟ قال: بلى ، «أخبرَنا رسول الله ﷺ أنها ليلةٌ

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۲۰۰/۳)، رقم: ۳۳۸۹).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الصوم/ باب منه، رقم: ٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب منه، رقم: ٧٩٦).

<sup>(</sup>٤) صحیح مسلم (۱۱۷۵)، والسنن الکبری (۳۹۵/۳، رقم: ۳۳۷۱)، وسنن ابن ماجه (۱۷۲۷).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٠٢٤).

<u>@</u>

صبيحتُها تطلعُ الشَّمسُ ليس لها شعاعٌ»، فعَدَدْنا وحفِظنا، واللهِ لقد عَلِمَ ابنُ مسعودٍ أنها في رمضانَ، وأنها ليلةُ سبع وعشرين، ولكنْ كَرِه أن يُخبِرَكم فتتَّكِلوا.

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي (٢).

وقد رُوي عن النبي عَلَيْكُ في ليلة القَدر أنها ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين، وآخرُ ليلة من رمضان، وهذا محمولٌ إمَّا على أنه كان يجيبُ على وَفقِ ما يُسألُ، فيُقال له: أنلتَمِسُها في ليلة كذا، وهذا تأويلُ الشَّافعيِّ.

أو أنه قال هذا في سنينَ متعدِّدةٍ؛ في كلِّ سنةٍ شيئًا، ويقوِّي هذا ما رُوي عن أبي قِلابة أنه قال: «ليلةُ القدرِ تنتقلُ في العشرِ الأواخرِ»(٣).

وحيث اختلفت الرِّواياتُ فيها؛ فلا قطعَ بشيءٍ منها بعينِه، ولكنْ بغلبةِ الظَّنِّ، فمذهبُ الشَّافعيِّ أنها حاديةُ العشرين، قال: «وهي أقوى الرِّواياتِ عندي»(١)، ومذهبُ أحمد أنها سابعةُ العشرين(٥)، على حديث أُبَيِّ بن كعبٍ عندي، والأَولى أنها تنتقلُ في جميعِ الشَّهرِ، أو في العشرِ الأواخرِ كما رُوي

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في ليلة القدر، رقم: ٧٩٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۷۲۲)، وسنن أبي داود (۱۳۷۸)، والسنن الکبری (۴۰۱/۳)، رقم: ۳۳۹۲).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الصوم/ باب ما جاء في ليلة القدر، عقب الحديث رقم: ٧٩٢).

<sup>(</sup>٤) حكاه الترمذي عنه.

<sup>(</sup>٥) المذهب: أنها في العشر الأواخر، وفي الوتر آكد، وأرجاها ليلة سبع وعشرين. الإنصاف (٣٥ ـ ٣٥٥).

عن أبي قِلابة ، وبهذا يحصُلُ الجمعُ بين الرِّواياتِ كلِّها .

وفائدةُ تنقُّلِها: حَضُّ الناسِ على القيامِ والاجتهادِ في طلبِها، كما أخفى ساعة الجمعةِ فيها، والحقَّ اليقينَ في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ في الأدلَّةِ الظَّنِيَّةِ؛ لتتوفَّر دواعي الدَّاعين والمجتهدين على الدُّعاءِ والاجتهادِ، فيَعظُم أجرُهم وقدرُهم، ويدلُّ عليه قول أُبيِّ ﴿ فَيَ اللهِ عَلَى الدَّعاءِ والاجتهادِ، فيضرَكم فتتَكِلوا »، وقدرُهم، ويدلُّ عليه قول أُبيِّ ﴿ فَيَ الحكمةِ الشرعيَّةِ ، فيقول: اللهُ سبحانه فدلَّ على أنَّ هذا الإبهامَ مقصودٌ في الحكمةِ الشرعيَّةِ ، فيقول: اللهُ سبحانه ورسولُه ﷺ أولى بهذه الحكمةِ وهذا اللَّطفِ من ابنِ مسعودٍ وغيرِه.

وقد روى أبو داود<sup>(۱)</sup>، من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عمر على قال: «هي في كلّ والله على الله والله والل

وأَبلَغُ منه ما رواه مسلمٌ (٢)، من حديثِ أُبَيِّ بن كعبٍ ﴿ يَهُ يرفعه: «مَن يَقُم السَّنةَ ؛ يُصِبُ ليلةَ القَدرِ».

ورُوي عن ابنِ مسعودٍ وزيدِ بن ثابتٍ ﴿ انها ليلةُ تسعَ عشرةَ، وعنهما: أنها ليلةُ سبعَ عشرةَ، ويذكران أنها ليلةُ وقعةِ بدرٍ التي فرَّق الله فيها بين الحقِّ والباطل. ذكره الطَّبريُّ في «تاريخه» (٣). والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۱۳۸۷). والصواب أنه موقوف، انظر: علل الدارقطني (۱۲/۳۷۸، رقم: ۲۸۰۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٧٦٢)، من حديث زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب، فقلتُ: إنَّ أخاك ابن مسعود يقول: «من يَقُم الحولَ؛ يُصِبُ ليلةَ القدر»، وليس مرفوعًا، وهو نفس الحديث الأخير في الباب.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري (٢/٤١٨ ـ ٤٢٠).

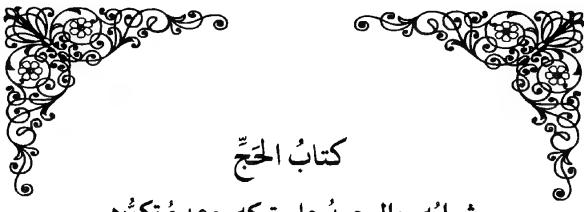

ثوابه، والوعيدُ على تركِه، وعدمُ تكرُّرِه

[٢٢٧٤] عن سلمان أبي حازم الأشجعي \_ هو مولى عَزَّة الأشجعية \_، عن أبي هريرة هي قال: قال رسول الله ﷺ: «من حجَّ فلم يَرفُثُ (١) ولم يفسُقُ؛ غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه».

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة، إلا أبا داود (٣).

A 130

[٢٢٧٥] وعن شقيق، عن عبد الله بن مسعود الله قال: قال رسول الله عن عبد الله بن مسعود الله قال: قال رسول الله عن عبد الله بن الحجّ والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذَّنوب، كما ينفي الكيرُ (١) خَبَثَ (٥) الحديد والذَّهبِ والفِضَّةِ، [٢٠٨٠] وليس للحَجَّةِ المبرورة ثواتٌ إلا الجنَّةُ».

<sup>(</sup>١) الرَّفَت: الفُحشُ في الكلام، ويطلق أيضًا على ذِكرِ الجِماع والتحدث به، مشارق الأنوار (١) ٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، رقم: ٨١١).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٥٢١)، وصحيح مسلم (١٣٥٠)، وسنن النسائي (٢٦٢٧)، وسنن ابن ماجه (٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٤) الكِير: الزَّقُّ الذي يُنفَخُ به النارُ، وهو: جهازٌ من جلدٍ أو نحوِه، يستخدمُه الحدَّادُ وغيرُه للنفخِ في النَّارِ لإشعالِها، انظر: النهاية (٢١٧/٤)، والمعجم الوسيط (٨٠٧/٢).

 <sup>(</sup>٥) الخَبَث: ما تلقيه النارُ من وسَخ الفضَّةِ والنُّحاسِ وغيرِهما إذا أذيبا. النهاية (٢/٥).



حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود رها النهائي (۱). رواه النسائي (۲).

[٢٢٧٦] وعن الحارث، عن علي هذه قال: قال رسول الله ﷺ: «من ملك زادًا وراحلة تُبلِّغُه إلى بيتِ الله، ولم يَحُجَّ ؛ فلا عليه أن يموتَ يهوديًّا أو نصرانيًّا ؛ وذلك أنَّ الله يقول في كتابه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ الآية [آل عمران: ٩٧]».

غريب، والحارثُ ضعيفٌ، وفيه غيرُه رجلٌ مجهولٌ (٣).

وموضعُ الاستدلالِ منه من الآيةِ: قولُه: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ﴾، ولم يُذكر، وفيه نظرٌ، وإنما هذا مبالغةٌ وترهيبٌ، أو يُحمَلُ على التارِكِ جَحدًا(٤).

وقد سبق في تفسيرِ قوله تعالى: ﴿لَا تَسْعَلُواْ عَنَ أَشْيَآ ﴾ [المائدة: ١٠١] دليلُ عدمِ التَّكرارِ (٥) ، وقد حكى صاحبُ «البيان» (٦) من الشَّافعيَّةِ عن بعضِ أهلِ العلم أنه أوجبَ تَكرارِ الحجِّ ، وهو شاذٌ لا يُعرَّجُ عليه .

# resigniza

(١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، رقم: ٨١٠).

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٢٦٣١).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج، رقم: ٨١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (٦٢٤/٥)، وتفسير ابن عطية (٤٨٠/١).

<sup>(</sup>۵) برقم (۷۸).

<sup>(</sup>٦) البيان للعَمراني (١٤/٤).



# أحكامُ العُمرةِ فضلُها

[٢٢٧٧] عن سُمَيِّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ولله عَلَيْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «العُمرةِ إلى العُمرةِ تُكفِّرُ ما بينهما، والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنَّةُ».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة، إلا أبا داود(٢<sup>).</sup>

~ ?

[۲۲۷۸] وعن أمِّ مَعقِل ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «عُمرةٌ في رمضانَ تَعدِلُ حَجَّةً».

حسن (۳).

رواه ابن ماجه <sup>(٤)</sup>.

(١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما ذكر في فضل العمرة، رقم: ٩٣٣).

(٤) سنن ابن ماجه (٢٩٩٣)، من حديث أبي معقل، لا أم معقل.

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۱۷۷۳)، وصحیح مسلم (۱۳٤۹)، وسنن النسائي (۲٦۲۲)، وسنن ابن
 ماجه (۲۸۸۸).

 <sup>(</sup>۳) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في عمرة رمضان، رقم: ۹۳۹).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع وتحفة الأشراف (۱۰٦/۱۳، رقم: ۱۸۳٦۰): «حسن غريب»،
 وفي مختصر الأحكام (٢٠٥/٤، رقم: ٨٦٠): «غريب».

وهو للبخاري من حديثِ أمِّ سيَّارٍ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأخرجاه (٢) ، من حديث ابن عباس ﴿ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ لأَمِّ سِنَانٍ \_ امرأةٍ من الأنصار \_: «عُمرةٌ في رمضانَ تَقضي حجَّةً معي». وفيه قصَّةٌ ، والظاهرُ أنها واحدةٌ ، وأنَّ الخلافَ في أمِّ سيَّارٍ أو سِنانٍ .

وليس بمستغرَبٍ تأثيرُ شرفِ الزَّمانِ في إلحاقِ العُمرةِ بالحجِّ في الأجرِ ، كما أثَّرَ شرفُ الممكانِ حتى عدلَت صلاةٌ واحدةٌ بالمسجدِ الحرامِ صلواتٍ كما أثَّرَ شرفُ المكانِ حتى عدلَت صلاةٌ واحدةٌ بالمسجدِ الحرامِ صلواتٍ كثيرةً ، وقال إسحاق: هذا مثلُ قولِه ﷺ: ﴿ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ثلثُ القرآنِ (٣).

# عدمُ وجويها

[٢٢٧٩] عن محمد بن المنكدر، عن جابر ﷺ: أنَّ النبي ﷺ سُئِل عن العُمرةِ: أواجبةٌ هي؟ قال: «لا، وأن تَعتَمِروا هو أفضلُ».

حسن(٤).

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (۱۹۸۸)، والنسائي في الكبرى (٤/٢٣٧، رقم: ٢١٣٤)، من حديث أم معقل.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في مخطوط «أطراف الصحيحين» لخلف الواسطي، ويغلب على الظن أن كلمة (سنان) تصحفت إلى (سيار).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٨٦٣)، وصحيح مسلم (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨١٣) من حديث أبي سعيد ﷺ، ومسلم (٨١١) من حديث أبي الدرداء ﷺ، و(٨١٢) من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟، رقم: ٩٣١). وقوله: «حسن»؛ كذا في مختصر الأحكام (١٩٣/٤، رقم: ٨٥٢)، وفي عدد من نسخ الجامع وتحفة الأشراف (٣٥٨/٢، رقم: ٣٠١١): «حسن صحيح».

<u>@</u>

العُمرةُ في الحجِّ إلى يوم القيامةِ». وعن مجاهد، عن النبي ﷺ قال: «دخلت العُمرةُ في الحجِّ إلى يوم القيامةِ».

حسن (١).

قيل: معنى دخولِها في الحجِّ: جوازُها في أشهُرِه؛ لأنَّ أهلَ الجاهليَّةِ كانوا لا يعتمِرون في أشهُرِ الحجِّ، فبيَّنَ جوازَه.

واختُلِف في وجوبِ العمرةِ(٢):

فأوجبَها ابنُ عباسٍ ﴿ فَيَهَا حُكي عنه ، وقتادةُ ، وعطاءُ بن أبي رباح ، وهو مذهبُ مالكِ (٣) وأحمدَ (٤) في آخرين .

لقوله: ﴿ وَأَيْمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

ولقوله ع لأبي رَزِينٍ ﴿ وَعَنَّ عَن أَبِيكُ وَاعْتَمِرُ ﴾ (٥).

ولِما روى النسائيُّ<sup>(۱)</sup>، من حديث عمرو بن دينارٍ عن ابن عباسٍ ﷺ يرفعه: «تابِعوا بين الحجِّ والعُمرةِ»، وقد سبق له من حديثِ ابنِ مسعودٍ ﷺ (۷)،

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب منه، رقم: ٩٣٢)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (١٣/٥)، والمجموع (٣/٧ ـ ٧)، والبناية (٤٦١/٤ ـ ٤٦٥)، ومواهب الجليل (٢/٢٤ ـ ٤٦٧).

 <sup>(</sup>٣) وحكى بعضهم عن مالك القول بوجوبها، وخطَّاه محقِّقو المالكية، كما في مواهب الجليل.

<sup>(</sup>٤) على الصحيح من المذهب، وعنه: سنة، وعنه: تجب على الآفاقي دون المكي. انظر: الإنصاف (٣٨٧/٣).

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٢٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي (٢٦٣٠)٠

<sup>(</sup>۷) برقم (۲۲۷۵).

والأمرُ للوجوبِ.

ولِما روى أحمد وابن ماجه (١) ، من حديث عائشة ﴿ قَالَتَ: قَلْتُ: يا رسول الله ، هل على النِّساءِ من جهادٍ ؟ قال: «نعم ، عليهنَّ جهادٌ لا قتالَ فيه ؛ الحجُّ والعمرةُ» ، قال الشيخ أبو البركاتِ: «وإسنادُه صحيحٌ »(٢).

وفي حديث جبريل على الذي جاء يعلِّمُهم فيه دينَهم: قال: يا محمَّد، ما الإسلامُ؟ فقال: «الإسلامُ: أن تشهدَ أنْ لا إله إلا الله ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله ، وأن تقيمَ الصَّلاةَ ، وتؤتيَ الزَّكاةَ ، وتحجَّ البيتَ وتَعتمِرَ ، وتغتسلَ من الجنابةِ ، وتُتِمَّ [ج٢ ١٨/١] الوضوءَ ، وتصومَ رمضانَ » ، وذكر باقيَ الحديثِ ، رواه الدارقطني (٣) ، وقال: «إسنادُه ثابتُ صحيحٌ » ، وذكره الجَوزَقيُّ في «كتابه المخرَّج على الصَّحيحَين »(٤).

ومنع قومٌ وجوبَها، منهم الشافعيُّ (٥)؛ لحديث جابر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلِما روى

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲۹/۱۶، رقم: ۲۵۳۲۲)، وسنن ابن ماجه (۲۹۰۱).

<sup>(</sup>٢) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار (٤/٣٣٤، رقم: ١٧٨٦).

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (٣٤١/٣، رقم: ٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٤) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الجَوزَقي النيسابوري الحافظ (٣٨٨ هـ)، له مصنفات، منها:

١ ـ الجمع بين الصحيحين ، وهو مطبوع ، ولم أقف على هذا الحديث فيه ؛ فهو من أفراد مسلم .
 ٢ ـ المستخرج على صحيح مسلم ، ولا أعلم عن وجوده شيئًا .

ولم أقف على أحدٍ ذكر أنه له كتابًا مخرَّجًا على الصحيحين، ولعل الشارح يقصد الكتاب الأول. والله أعلم.

انظر: التقييد لابن نقطة (٧٤) ، وتاريخ الإسلام (٨/٠٤٠) ، وكشف الظنون (١/٥٥٥ ، ٩٥٥).

<sup>(</sup>٥) هذا قول الشافعي في القديم، وأما في الجديد فقال بوجوبها، كما في المجموع، وتقدُّم العزو إليه قريبًا.

ابنُ ماجه (١) من حديث طلحة بن عبيد الله وهي أنَّ النبي عَلَيْ قال: «الحجُّ جهادٌ، والعمرةُ تطوُّعٌ».

وأحاديثُ الفريقِ الأوَّلِ أقوى وأَثبَتُ، وحديثُ جابرٍ ﴿ اللهُ قَد رُوي موقوفًا عليه، وإنما رفعه الحجَّاجُ بن أرطاة، وقد تُكُلِّم فيه (٢)، وحديثُ طلحة ﴿ إِن ثبت \_ لا يُقاوِمُ ما سبق.

CA CONTROLL

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (۲۹۸۹).

قال أبو حاتم: «هذا حديث باطل». العلل لابنه (٢٦٣/٣).

وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (١٩٩/٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر الكلام على حديث جابر في: سنن الدارقطني (۳٤٨/۳ ـ ۳٥٠)، وتنقيح التحقيق
 (۲) انظر (۲/۲۲ ـ ۳٤٨)، والبدر المنير (۲/۲۲ ـ ۲۸).

# حجُّ النبيّ ﷺ وعُمَرُه

[۲۲۸۱] عن سفيان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله عن النبي على النبي على حجّ ثلاث حِجَج : حَجّتين قبل أن بُهاجِر ، وحجّة بعدما هاجر ، قَرَنَ<sup>(۱)</sup> معها عُمرة ، فساق ثلاثًا وستين بَدَنة ، وجاء علي من اليمن ببقيّتها ، فيها جملٌ لأبي جهلٍ في أنفِه بُرَةٌ من فضّة ، فنحرَها ، وأمر رسول الله عن كلّ بَدَنة ببَضعة ، فطُبِخت ، وشرب من مَرَقِها » .

غريب من حديث سفيان الثوري (٢).

رواه ابن ماجه<sup>(٣)</sup>.

## ~ ?»

[٢٢٨٢] وعن قتادة قال: قلت لأنس ﴿ عَمْ حَجَّ النبيُّ عَلَيْهُ؟ قال: «حَجَّةً واحدةً، وعُمرةَ الحديبيَّةِ، وعُمرةً الحديبيَّةِ، وعُمرةً الجِعْرانة إذ قسم غنيمةً حُنينِ».

حسن صحيح (١).

<sup>(</sup>١) غير موجودةٍ في كثير من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء كم حج النبي ﷺ ، رقم: ٨١٥).
وقال أيضًا: «سألت محمدًا عن هذا ، فلم يعرِفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي ﷺ ، ورأيتُه لم يعُدَّ هذا الحديث محفوظًا ، وقال: إنما يُروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلًا».

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٣٠٧٦).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء كم حج النبي ﷺ ، رقم: ٨١٥ (م)).

أخرجاه، وأبو داود<sup>(۱)</sup>.

## ~ ~~

[٢٢٨٣] ونحوه من حديث عكرمة ، عن ابن عباس الم

رواه أبو داود وابن ماجه<sup>(٣)</sup>.

~ ~~

[٢٢٨٤] وعن مجاهد، عن ابن عباس<sup>(٤)</sup> ﷺ: «أَنَّ النبي ﷺ اعتمر أربعًا، إحداهنَّ في رجبِ»<sup>(٥)</sup>.

قوله: «حجَّةً واحدةً»؛ يعني: بعد الهجرة، كما في حديث جابر ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

و «البُرَة»: حَلْقةٌ تُجعَلُ في لحم أنفِ الجملِ، وتكونُ من شعرٍ وغيره، وتُجمع على: بُرَّى، وبُراتٍ، وبُرِينَ (١).

و «عُمَرٍ» مصروفة ؛ لأنها جمعُ (عُمرة)، ولا مانعَ للصَّرفِ فيها، وإنما ذكرتُ هذا مع وضوحِه لأهلِه؛ لأني رأيتُ بعضَ الناسِ لا يصرِفُها؛ لكونها كصورةِ (عُمَرَ) عَلَمًا.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٧٧٩)، وصحيح مسلم (١٢٥٣)، وسنن أبي داود (١٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء كم حج النبي ﷺ، رقم: ٨١٦). وقال: «حسن غريب، وروى ابنُ عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة: «أن النبي ﷺ اعتمر أربع عُمَر»، ولم يذكر فيه: عن ابن عباس».

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٩٩٣)، وسنن ابن ماجه (٣٠٠٣).

 <sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط، وكذا وقع في بعض النسخ المتأخرة من الجامع، والصواب: (ابن عمر)،
 كما في النسخ القديمة، انظر: تحفة الأشراف (٢٢٧/٥).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في عمرة رجب، رقم: ٩٣٧)، وقال: «حسن صحيح غريب».

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٢٢/١)٠

و «الجِعْرانة»: موضعٌ في الحِلِّ قريبٌ من مكَّة ، وهي ميقاتُ الإحرام بها . بكسرِ الجيمِ وسكونِ العينِ وتخفيفِ الرَّاء ، وقد تُكسَرُ العينُ وتُشدَّدُ الرَّاءُ (١) . دهم محمد

[٢٢٨٥] وعن أبي إسحاق، عن البراء على النبي عَلَيْ اعتمر في ذي القَعدة».

حسن صحيح (٢).

[۲۲۸٦] وعن عروة بن الزُّبير \_ ويقال: عُروة المُزَني (٣) \_ قال: سُئل ابنُ عمر ﷺ؛ فقي رجب»، فقالت عمر هي أي شهر اعتمر رسول الله ﷺ إلا وهو معه \_ تعني ابن عمر \_ وما اعتمر رسول الله ﷺ إلا وهو معه \_ تعني ابن عمر \_ وما اعتمر في رجبٍ قطٌّ».

غريب، وراويه عن عُروة: حبيبُ بن أبي ثابتٍ، ولم يسمَع منه (١). وأخرجه الخمسة، إلا أبا داود (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (٢٧٦/١). وموقعها شمالَ شرقيً من مكة، في رأس وادي سَرِف، ولا زالت تُعرَف بهذا الاسم إلى اليوم. المعالم الجغرافية في السيرة (٨٣).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في عمرة رجب، رقم: ٩٣٨).

<sup>(</sup>٣) (عروة) في إسناد الترمذي مهمَلٌ، لكن نقل الترمذي عن البخاري عقب الحديث أن حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير، ومن عادة الترمذي غالبًا أن يعرِّف بالرواة غير المشهورين، لا سيما عند الاشتباه، وكلُّ هذا يؤيد أن (عروة) عنده هو ابن الزبير. وقد اختُلِف في عروة في هذا الإسناد: هل هو ابن الزبير أم المزني؟ انظر: تهذيب الكمال (٤١/٢٠).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في عمرة رجب، رقم: ٩٣٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٧٧٥)، وصحيح مسلم (١٢٥٥)، والسنن الكبرى (٤/٢٣٥)=



[۲۲۸۷] وعن مُحرِّش الكعبي ﷺ: «أنَّ رسول الله ﷺ خرج من الجِعْرانةِ لللهُ معتمِرًا، فدخل مكة ليلًا، فقضى عُمرتَه، ثم خرج من ليلتِه، فأصبح في الجِعْرانةِ كبائتٍ، فلما زالت الشَّمسُ من الغدِ؛ خرج من بطنِ سَرِفَ حتى جاء مع الطريقِ؛ طريقِ جَمْعٍ ببطنِ سَرِفَ، فمن أجل ذلك خَفيت عُمرتُه على الناس».

غريب، قال: ولا نعرف لمحرِّشِ الكعبيِّ غيرَ هذا الحديث(١).

رواه أبو داود، والنسائي(٢).

و «جَمْع»: هي مُزدَلِفةُ، سُمِّيت بذلك لاجتماعِ الناسِ بها وازدِلافِهم إليها، أو إلى الرَّحمةِ بقصدِها؛ أي: بقُربِهم (٣).

و «سَرِف» \_ بوزنِ (عَلِمَ) فِعلًا \_: موضعٌ من مكَّةَ على نحوِ عشرة أميال (٤) ، غيرُ مصروفٍ للعلَميَّةِ والتأنيثِ أو وزنِ الفعل.

<sup>=</sup> رقم: ۲۰۷۷)، وسنن ابن ماجه (۲۹۹۸).

 <sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في العمرة من الجعرانة، رقم: ٩٣٥).
 وقوله: «حسن»؛ كذا في مختصر الأحكام (٢٠٠/٤)، وفي عدد من نسخ الجامع وتحفة الأشراف (٣٥٤/٨)، رقم: ١١٢٢٠): «حسن غريب».

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (١٩٩٦)، وسنن النسائي (٢٨٦٤)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: مشارق الأنوار (٣١٠/١)، والنهاية في غريب الحديث (٢٩٦/١)، (٣١٠/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٦٢/٢)، ومعجم البلدان (٢١٢/٣). وهو واد متوسّطُ الطُّولِ من أوديةِ مكة ، يأخذ مياه ما حول الجِعرانة شمال شرقيِّ مكة ، ثم يتجه غربًا، فيمرُّ على بُعدِ (١٢ كم) شمالَ مكة . معجم المعالم الجغرافية في السيرة (١٥٦).

# سبيلُ الحَجّ

[۲۲۸۸] عن محمد بن عبّاد بن جعفر ، عن ابن عمر على قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ ، فقال: يا رسول الله ، ما [ج١/٨١٠] يوجِبُ الحجّ ؟ قال: «الزّادُ والرّاحلةُ».

حسن (۱).

رواه ابن ماجه (٢) ، وقد سبق بأتمَّ منه في سورةِ آلِ عمران (٣).

ومع هذا فمذهب مالك في وجوبِه على من يستطيعُ السَّبيلَ بدونِ الزَّادِ والرَّاحلةِ (١): حسَنٌ مَقيسٌ.

# حجُّ الصَّبيِّ، والحجُّ عن العاجزِ والميِّتِ

غريب (ه).

رواه ابن ماجه (۲)، ویُروی عن ابن المنکدرِ مرسلًا.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة ، رقم: ٨١٣).

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه (۲۸۹۲).

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: التاج والإكليل (٣/٤٤ ـ ٥٧).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في حج الصبي، رقم: ٩٢٤).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه (۲۹۱۰).

وأخرجاه (۱) ، من حديث ابن عباس ﷺ .

[۲۲۹۰] وعن أبي الزبير، عن جابر ﷺ قال: «كنا إذا حجَجْنا مع النبي عَلَيْ ، فكنَّا نُلَبِّي عن النِّساءِ، ونرمي عن الصِّبيانِ».

غريب(۲).

رواه ابن ماجه<sup>(۳)</sup>.

والصَّبِيُّ يُفعَلُ عنه ما عجَزَ عنه ، أما المرأةُ فلا يُلبَّى عنها ، ولكنها تخفضُ صوتَها بالتَّلبيةِ ، فلعلَّ جابرًا ﴿ عَنَى نَسَاءٌ مَريضاتٍ ، أو أَنهم نزَّلوهنَّ منزلةَ الصِّبيانِ لكونِ أصواتِهنَّ عورةً ، وكان ذلك قديمًا ، ثم تُرِكُ (١) .

## A Par

[٢٢٩١] وعن السائب بن يزيد ﷺ قال: «حُجَّ بي (ه) مع رسولِ الله ﷺ في حجَّةِ الوداع، وأنا ابنُ سبع سنين».

حسن صحيح (٦).

صحیح مسلم (۱۳۳۱). ولم یخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب، رقم: ٩٢٧).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٣٠٣٨)، ولفظه: «حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النَّساءُ والصَّبيانُ، فلبَّينا عن الصَّبيانِ ورمينا عنهم».

<sup>(</sup>٤) قال الترمذي: «وقد أجمع أهل العلم على أنَّ المرأة لا يلبِّي عنها غيرُها، بل هي تلبِّي عن نفسها».

<sup>(</sup>٥) فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع: (حجَّ بي أبي)، وجاء بمثل اللفظ الذي أورده الشارح في بعض المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في حج الصبي، رقم: ٩٢٦).

رواه البخاري(١).

ومعنى قولِها: «ألهذا حجَّ ؟»؛ أي: أيصتُّ حجُّه؟ قال: «نعم»، ومعناه: أنه يصتُّ، وله حكمُ النَّفلِ، لا أنه يسقُطُ به الفرضُ؛ لأنه ليس مخاطبًا به، فهو كالصَّلاةِ قبل الوقتِ.

وكذلك العبدُ يصحُّ حجُّه، ويحُجَّان الفرضَ إذا زال مانعُ الصِّبا والرِّقِّ، بخلافِ المجنونِ والكافرِ؛ فإنَّ حجَّهما لا يصحُّ.

وفي الفرقِ بين المجنونِ والصَّبيِّ الذي لا يعقِلُ شيئًا لصغرِه قياسًا: عُسرٌ، ولهذا صحَّح صاحبُ «التَّتمَّةِ»(٢) من أصحابِ الشَّافعيِّ حجَّ المجنونِ إذا حُجَّ به.

[٢٢٩٢] وعن عبد الله بن عباس ، عن الفضل بن عباس الله أنَّ أبي أدركته فريضةُ الله في الحجِّ وهو المرأة من خَثْعَم قالت: يا رسول الله، إنَّ أبي أدركته فريضةُ الله في الحجِّ وهو شيخٌ كبيرٌ ، لا يستطيعُ أن يستويَ على ظهرِ البعيرِ ، قال: «حُجِّي عنه».

حسن صحیح<sup>(۳)</sup>.

رواه الخمسة، إلا أبا داود(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱۸۵۸).

<sup>(</sup>٢) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة للمتولّي (كتاب الحج/ ص٧٧).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، رقم: ٩٢٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٨٥٣)، وصحيح مسلم (١٣٣٥)، وسنن النسائي (٥٣٨٩)، وسنن ابن ماجه (٢٩٠٩).

وأخرجاه (۱) ، من حديث عبد الله بن عباس الله اله

[٢٢٩٣] وعن أبي رَزِينٍ العُقَيليِّ ﴿ \_ هُو لَقيطُ بن عامرٍ \_: أنه أتى النبي ﷺ ، فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ ، لا يستطيعُ الحجَّ ولا العُمرةَ ولا الظَّعنَ ، قال: «حُجَّ عن أبيك واعتَمِرْ».

حسن صحيح (۲).

رواه الثلاثة<sup>(٣)</sup>.

و «الظَّعْن» \_ بفتح العين وسكونها \_: مصدرُ (ظُعَنَ)؛ إذا سار على الظَّعينةِ، وهي البعيرُ (٤).

[٢٢٩٤] وعن بُرَيدة بن الحُصَيب ﴿ قَالَ: جَاءَتَ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِي ﷺ ، فقالت: إنَّ أُمِي مَاتت ولم تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عنها ؟ قال: «نعم حُجِّي (٥)».

صحيح(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٥١٣)، وصحيح مسلم (١٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب منه، رقم: ٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٨١٠)، وسنن النسائي (٢٦٢١)، وسنن ابن ماجه (٢٩٠٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٥٧/٣).

<sup>(</sup>٥) في عددٍ من نسخ الجامع: (حجِّي عنها).

 <sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الحج/ باب، رقم: ٩٢٩).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع، ومختصر الأحكام (٣٥٥/٣، رقم: ٦٦٢)، وتحفة الأشراف
 (٨٥/٢): «حسن صحيح».

رواه ابن ماجه<sup>(۱)</sup>.

وأمرُه لهؤلاءِ الثلاثةِ بالحجِّ عن والدِيهم ليس على جهةِ الوجوبِ؛ إذ لا يجبُ عليهم الحجُّ عنهم باتفاقٍ، وإنما هو على جهةِ الإخبارِ بالصَّحَّةِ والإجزاء؛ بمعنى: إنْ حججتَ أجزأ عنه.

وقد دلَّت هذه الأحاديثُ على جوازِ النِّيابةِ في الحجَّ، وإجزائِه عن الميِّتِ والحيِّ العاجزِ، وهو الذي يُسمى: المَعْضُوبَ، مأخوذٌ من (العَضْبِ)، وهو: القطعُ؛ لأنه انقطع عن القدرةِ على الحجِّ.

ومنعه قومٌ، ومأخَذُ الخلافِ من حيثُ القياسُ: أنَّ الأعمالَ أسبابٌ للتَّوابِ عندنا، وعندهم هي عِللٌ موجِبةٌ، وعملُ زيدٍ يصحُّ أن يكونَ سببًا لثوابِ عمرٍو وبراءةِ ذمَّتِه، لا علَّةً له، هكذا قرَّره الزَّنْجانيُّ من الشافعيَّةِ في كتابِ «تخريج الفروع على [ج٢ ١٨٨] الأصولِ»(٢).

وربما كان مأخَذُه: أنَّ المغلَّبَ في الحجِّ المالُ أو البدنُ؟ إذ هو عبادةٌ مركَّبةٌ من المالِ والبدنِ، فمن غلَّب جانبَ البدَنِ؛ منعَ النِّيابةَ فيها كالصَّلاةِ، ومن غلَّب المالَ؛ أجازها كالزَّكاةِ.

فإن كان هذا مأخَذًا فلا شكَّ أنَّ البدَنيَّةَ فيها مغلَّبةٌ ، فتقتضي أن لا تصحَّ النِّيابةُ ، لكنَّ النُّصوصَ المذكورةَ تقطعُ دابِرَ ما عداها .

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (۱۷۵۹)، ولیس فیه محلُّ الشاهد. وأخرجه مسلم (۱۱۶۹)، وأبو داود (۲۸۷۷)، السنن الكبرى (۱۰۱/٦، رقم: ۲۲۸۱)، ولیس عند النسائي محلُّ الشاهد.

<sup>(</sup>٢) تخريج الفروع على الأصول (١٤٠ ـ ١٤١).



قال الفَرْغانيُّ من الحنفيَّة في بابِ الحجِّ عن الغيرِ من «الهداية»(۱): «الأصلُ في هذا أنَّ الإنسانَ له أن يجعلَ ثوابَ أعمالِه لغيرِه \_ صلاةً، أو صدقةً، أو صومًا، أو غيرها \_ عند أهلِ السُّنَةِ والجماعةِ؛ لِما رُوي عن النبي على: «أنه ضحَّى بكبشين أملحَين: أحدهما عن نفسِه، والآخرُ لأمَّتِه، ممن أقرَّ بوحدانيَّتِه تعالى وشهد له بالبلاغ»(۲)»؛ يعني: ثوابه، قال: «والعباداتُ أنواعٌ: ماليَّةٌ محضةٌ كالرَّكاةِ، وبدنيَّةٌ محضةٌ كالصَّلاةِ، ومركبةٌ منهما كالحجّ، والنيابةُ تجري في النَّوعِ الأولِ في حالتي الاختيارِ والضُّرورةِ؛ لحصول المقصودِ بفعلِ النائبِ، ولا تجري في النوعِ الثاني بحالٍ؛ لأنَّ المقصودِ هو إتعابُ النَّفسِ، ولا يحصلُ به، وتجري في النَّوعِ الثاني عند العَجزِ؛ للمعنى الثاني، وهو المشقّةُ بتنقيصِ المالِ، ولا تجري عند القدرةِ؛ لعدم إتعابِ النَّفسِ».

<sup>(</sup>١) الهداية في شرح بداية المبتدي (١/١٧٨)٠

<sup>(</sup>۲) أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى في مسنده (٣٢٧/٣، رقم: ١٧٩٢)، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن بن جابر، عن جابر الله قال: إن رسول الله قيل أُتِي بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجُوءَين، فأضجع أحدَهما، وقال: «بسم الله والله أكبر، اللهم عن محمد وآل محمد»، ثم أضجع الآخر فقال: «بسم الله والله أكبر، عن محمد وأمتِه؛ من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ».

وابن عَقيل فيه ضعف، وقد اضطرب في إسناده. انظر: العلل لابن أبي حاتم (٤٩٧/٤ ــ وابن عَقيل للدارقطني (١٩٧/٤)، (٣١٩/٥)، (١٤١/١٥).

لكن أخرجه بنحوه: أبو داود (۲۸۱۰)، والترمذي (۱۵۲۱)، وابن ماجه (۳۱۲۱)، من طُرُقٍ أخرى عن جابر ﷺ، وسيأتي برقم (۲٤۲۳).

وله شاهد من حديث عائشة ﷺ عند مسلم (١٩٦٧)، وآخر من حديث أبي سعيد ﷺ عند أحمد (١٠٣/١٧، رقم: ١١٠٥١)، وعن غيرهما من الصحابة أيضًا.

فالحديث ثابتٌ بمجموع طرقه وشواهده. والله أعلم.

هذا آخرُ ما نقلتُ من كلامِه ، وهو تقريرٌ حسنٌ وقاعدةٌ كلِّيَّةٌ ، لهذا ذكرتُه .

# المواقيت

[٢٢٩٥] عن نافع ، عن ابن عمر ﴿ أَنَّ رَجَلًا قَالَ: مِن أَيِن نُهِلًّ يَا رَسُولَ اللهُ ؟ قَالَ: ﴿ وَأَهُلُ الشَّامِ مِن الجُحُفَةِ (١) ، وأَهُلُ الشَّامِ مِن الجُحُفَةِ (١) ، وأَهُلُ البَينِ مِن قَرْنٍ (٢) » ، قال: ويقولون (١): ﴿ وأَهُلُ البَينِ مِن لَكُمُلَمَ (٥) » .

حسن صحيح (٦).

أخرجاه (٧)، وأخرجاه أيضًا (٨) من حديث سالم عنه.

(١) قرية بينها وبين المدينة ستةُ أميالٍ أو سبعةٌ، وهي اليوم بلدةٌ عامرةٌ داخل حدود المدينة على الطريق إلى مكة، تعرف عند العامة بـ«آبار علي».

انظر: معجم البلدان (٢٩٥/٢)، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة (١٠٤).

(٢) قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة، تبعُدُ عن مدينة رابغ (٢٢ كم) إلى الشرق، وقد هُجِرت منذ زمن، وصار الناس يحرمون من رابغ قبلَها.

انظر: معجم البلدان (١١١/٢)، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة (٨٠).

(٣) ويُعرَف أيضًا بـ «قَرُن المنازل»، وهو: وادٍ يسمَّى اليوم «السَّيل الكبير»، على طريق الطائف من مكة، يبعد عن مكة (٨٠ كم)، وعن الطائف (٥٣ كم).

انظر: معجم البلدان (٤/٣٣٢)، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة (٢٥٤).

(٤) كذا في المخطوط، ولم أقف على هذه اللفظة في شيء من نسخ الجامع،

(٥) واد يمرُّ جنوبَ مكة على بعد (١٠٠ كم)، كان يُعرَف ميقاتُه بـ«السَّعديَّة»، ثم هُجِر لبعده عن الطريق الحديثة.

انظر: معجم البلدان (٥/٤٤)، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة (٣٣٩).

(٦) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهلّ الآفاق، رقم: ٨٣١).

(٧) صحيح البخاري (١٣٣)، وصحيح مسلم (١١٨٢).

(٨) صحيح البخاري (١٥٢٧، ١٥٢٧)، وصحيح مسلم (١١٨٢).

وهو لمسلم (١)، من حديثِ جابر ﷺ،

وأخرجا<sup>(۲)</sup> نحوَه، من حديث ابن عباس ﷺ، وزاد: «فهُنَّ لهنَّ ولِمن مرَّ بهنَّ من غيرِ أهلِهنَّ، فمن كان دونَهنَّ فمَهِلُّه من أهلِه، حتى أهلُ مكةً يُهلُّون منها».

## A Pro

[٢٢٩٦] وعن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي، عن جدِّه ابن عباس هي «أنَّ النبي ﷺ وقَّتَ لأهلِ المشرقِ العَقيقَ (٣)».

حسن(٤).

رواه أبو داود<sup>(ه)</sup>.

وفي يزيدَ مقالٌ (٦).

والمواقيتُ: ذو الحُلَيفةِ لأهلِ المدينةِ ، ولأهلِ الشَّامِ والمغربِ الجُحْفةُ ، ولأهلِ الشَّامِ والمغربِ الجُحْفةُ ، ولأهلِ المشرقِ ذاتُ عِرْقٍ (٧).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۱۸۳)٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٥٢٦)، وصحيح مسلم (١١٨١).

 <sup>(</sup>٣) «العَقيق» هنا ليس عقيق المدينة، بل «عقيق عُشيرة»، وهو واد كبير من أودية الحجاز، يبدأ
 من شمال الطائف، ويمتدُّ شمالًا، فيمرُّ ببلدةِ عُشيرةَ وغيرِها.

انظر: مراصد الإطلاع (٢/٢)، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة (٢١٤)، والمعالم الأثيرة (١٩٩).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، رقم: ٨٣٢).

<sup>(</sup>ه) سنن أبي داود (١٧٤٠)٠

 <sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (١١/٢٨٨ – ٢٨٩).

 <sup>(</sup>٧) موضعٌ قريبٌ من عقيق عُشيرة ، يقال: إنه الحدُّ بين تهامة ونجد ، ثم صار يُعرَف بـ «الضريبة» ،
 ويبعد عن مكة نحو (١٠٠ كم) إلى الشمال ،

واختُلِف في توقيتِ ذاتِ عِرْقٍ لأهلِ العراقِ؛ ففي البخاري<sup>(١)</sup> من حديث ابن عمر هَانَّ عمرَ وقَّتها لهم بالاجتهادِ».

وروى أحمد وابن ماجه، من حديث جابر ﷺ \_ وكذلك مسلمٌ، وتردَّد في رفعِه \_: «أَنَّ النبي ﷺ وقَّتها لهم»(٢).

فإن ثبت فوجهُ الجمعِ بينهما: أن يكونَ النَّصُّ خفيَ عن عمر ﷺ، فاجتهد، فوافقه باجتهادِه، على عادتِه في التَّوفيقِ في الأمورِ.

و «الإهلال»: رفعُ الصَّوتِ بالتَّلبيةِ، ومنه: استِهلالُ الهلالِ والصَّبيِّ، وهو رفعُ الصَّوتِ عند [ج٢ ٨٨/ب] رؤيتِه وصراخُ الصَّبيِّ حين يُوضَعُ، وإنما أرادوا: من أين نُحرِمُ ؟ فعبَّروا عنه بالإهلالِ ؛ لملازمتِه إيَّاه شرعًا (٣).

# وللحجِّ ميقاتان:

مكانيٌّ: وهو هذه الأماكنُ، سُمِّيت مواقيتَ لأنها أمكِنةٌ مقدَّرةٌ، تَحرُمُ مجاوزتُها إلى مكة بغيرِ إحرام، استعارةً لها من الأوقاتِ المقدَّرةِ، كمواقيتِ الصَّلاةِ ونحوِها؛ لتلازُمِ الزَّمانِ والمكانِ.

وزمانيُّ: وهو شوَّالٌ وذو القَعدةِ وعشرٌ من ذي الحِجَّةِ، أو ذو الحِجَّةِ بكمالِه على رأي<sup>(1)</sup>.

<sup>=</sup> انظر: معجم البلدان (٤/١٠٨)، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة (١٩٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٥٣١).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۱۸۳)، ومسند أحمد (۲۲/۲۲)، رقم: ۱٤٥٧۲)، وسنن ابن ماجه (۲۹۱۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٧١/٥).

<sup>(</sup>٤) مرويٌّ عن عمر، وابنه، وابن عباس ﷺ، وهو مذهب مالك على المشهور.



# الإحرام، وأنواعُ النُّسُكِ الغُسلُ للإحرام، والاشتراطُ فيه

[۲۲۹۷] عن زيد بن ثابت ﷺ: «أنه رأى النبيَّ ﷺ تجرَّدَ لإهلالِه واغتسلَ».

حسن غريب<sup>(١)</sup>.

ولمسلم (<sup>۱)</sup>، من حديثِ جابرٍ وعائشة ﴿ انَّ النبي ﷺ أمر أبا بكرٍ أن يأمر أسماءَ بنت عُمَيسٍ \_ حين نُفِست بذي الحُلَيفةِ \_ أن تغتسِلَ وتُهِلَّ » .

[٢٢٩٨] وعن عكرمة ، عن ابن عباس على أنَّ ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطَّلب أتت النبيَّ عَلَيْ ، فقالت: يا رسول الله ، إني أريدُ الحجَّ ، أفأشتَرطُ ؟ قال: «نعم» ، قالت: كيف أقول ؟ قال: «قولي: لبَّيكَ اللهمَّ لبَيكَ ، مَحِلِّي من الأرض حيث تحبسُني » .

حسن صحيح<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> وانظر الكلام على هذه المسألة في: المغني (٥/١١ ـ ١١١)، والمجموع (٧/١٥٥ ـ ١٤٦)، والبناية (٤/٣ ـ ٣١٦)، ومواهب الجليل (٣/١٥ ـ ١٧).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، رقم: ٨٣٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٢١٠، ١٢١٠)٠

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الاشتراط في الحج، رقم: ٩٤١).

رواه الخمسة، إلا البخاري(١).

وفائدةُ هذا الاشتراطِ: أنه إن عَرَضَ له مانعٌ من إتمامِ النَّسُكِ؛ حَلَّ، ولا شيءَ عليه، وبدونِه يلزمُه الدَّمُ، وقال قومٌ: لا تأثيرَ لاشتراطِه (٤٠).

## S 130

[٢٢٩٩] وعن الزهري، عن سالم، عن أبيه ﴿ أَنه كَانَ يُنكِرُ الاشتراطَ فِي الحجِّ، ويقول: «أليس حَسْبُكم سنَّةَ نبيَكم ﷺ ؟».

حسن صحيح (٥).

رواه النسائ*ي*<sup>(٦)</sup>.

يعني: لَمَّا أُحصِرَ عن البيتِ؛ حلق ونَحَرَ وحَلَّ ، ثم قضى ، فتأسَّوا به (٧).

- (۱) صحيح مسلم (۱۲۰۸)، وسنن أبي داود (۱۷۷۱)، وسنن النسائي (۲۷٦۵)، وسنن ابن ماجه (۲۹۳۸).
  - (۲) سنن ابن ماجه (۲۹۳۷).
  - (۳) صحیح البخاري (۹۰۸۹).وأخرجه مسلم (۱۲۰۷) أيضًا.
- (٤) أشار الترمذي عقب الحديث إلى الخلاف في هذه المسألة.
   وانظر أيضًا: المغني (٩٢/٥ ٩٤)، والمجموع (٣١٠ ٣١١)، والذخيرة (٣١٩ ١٩١/٣)، والبناية (٤٤٣/٤ ٤٤٣).
  - (٥) جامع الترمذي (الحج/ باب منه، رقم: ٩٤٢).
    - (٦) سنن النسائي (٢٧٧٠).وأخرجه البخاري (١٨١٠) أيضًا.
- (٧) بيَّن ابن عمر ﷺ مراده بذلك، كما عند البخاري والنسائي، فقال: «إن حُبِس أحدُكم عن=



والظاهرُ أنه لم يبلُغه حديثُ ضباعة ﴿ وهو من سنَّةِ النبيِّ عَيَلِيْ أيضًا، وهو من سنَّةِ النبيِّ عَيَلِيْ أيضًا، ولأنَّ الإنسانَ قد يكون فقيرًا، فيحتاطُ بالاشتراطِ؛ لئلّا يلزمَه ما يعجِزُ عنه.

# مكانُ إحرام النبيّ عَلَيْهُ وزمانُه

(١٣٠٠] عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله الله قال:
 (لَمَّا أُراد النبيُّ ﷺ الحجَّ؛ أذَّنَ في الناسِ، فاجتمعوا، فلمَّا أتى البَيداءَ أحرمَ».

حسن صحيح (١).

رواه البخاري(٢)، من حديثِ عطاء عنه.

CO 100

[٢٣٠١] وعن سالم، عن أبيه هي قال: «البَيداءُ التي تكذِبون فيها على رسول الله ﷺ، واللهِ ما أهلَ رسولُ الله ﷺ إلا من عندِ المسجدِ من عندِ السَّجرةِ».

حسن صحیح<sup>(۳)</sup>.

رواه الخمسة إلا ابن ماجه(١)، وأخرجاه(٥) بمعناه، وفي لفظٍ صحيح:

الحج طاف بالبيت، وبالصَّفا والمروة، ثم حلَّ من كلِّ شيء، حتى يحج عامًا قابلًا، فيُهدي،
 أو يصوم إن لم يجد هديًا».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي ﷺ، رقم: ٨١٧).

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۱۵۱۵). وأخرجه مسلم (۱۲۱۸)، وأبو داود (۱۹۰۵)، والنسائي (۲۷۵٦)، وابن ماجه (۳۰۷٤)، من طریق جعفر بن محمد به.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي ﷺ، رقم: ٨١٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٥٤١، ١٥٤٢)، وصحيح مسلم (١١٨٦)، وسنن أبي داود (١٧٧١)، وسنن النسائي (٢٧٥٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٦٤٠)، وصحيح مسلم (١٢٣٠)٠

«إلا من مسجدِ ذي الحُلَيفةِ»(١).

و «البَيداء»: المَفازةُ التي لا شيءَ فيها، وهي هاهنا اسمُ موضع بعينِه، كانوا يزعمون أنَّ النبي ﷺ لَبَّى منه، فردَّه عليهم ابنُ عمر (٢). [ج٢ ١/٨٣]

وقوله: «تكذبون»؛ يعني: كذبًا مجازًا، وهو الإخبارُ بخلافِ الواقعِ للجهلِ، لا مع العلمِ، فإنَّ الصحابةَ كانوا عدولًا، لا يكذبون هذا الكذبَ (٣).

وقد روى أحمد وأبو داود<sup>(۱)</sup> من حديث ابن عباس على ما يجمَعُ بين حديثي جابرٍ وابنِ عمر على ، وهو: «أنه على صلَّى بمسجدِ ذي الحُليفةِ ، وأحرم عَقِبَ صلاتِه في مجلسِه ، ثم استمرَّ ، وكان الناسُ يأتون أرسالًا ، فكلُّ من أدركه في موضع وهو يُهِلُّ ؛ قال: من هاهنا أهلَّ ».

A 100

[۲۳۰۲] وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﷺ: «أَنَّ النبي ﷺ أَهلَّ في دُبُرِ الصَّلاةِ».

<sup>(</sup>۱) جاء هذا من تفسير بعض رواة الحديث عند الشيخين وغيرهما. وأخرجه البخاري (٢٨٦٥)، ومسلم (١١٨٤)، من حديث نافع عن ابن عمر ، عن النبي كَانِيْ : «أنه كان إذا أدخل رجلَه في الغَرْزِ، واستوت به ناقتُه قائمةً؛ أهلَّ من عند مسجدِ ذي الحليفة»، واللفظ للبخاري.

 <sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٧١/١).
 وهي: الأرضُ التي يُخرَجُ منها من ذي الحليفة جنوبًا. المعالم الأثيرة (٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المعلِم (٧٢/٢)، والمفهم (٣/٧٧).

 <sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٤/١٨٨، رقم: ٢٣٥٨)، وسنن أبي داود (١٧٧٠).
 وفي سنده خُصَيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو سيئ الحفظ، انظر: تهذيب التهذيب
 (١٢٤/٣).



حسن غريب(١).

رواه النسائي<sup>(٢)</sup>.

ويشهدُ له الحديثُ قبلَه ؛ لأنَّ الصَّلاةَ فيهما واحدةٌ (٦).

وأخرجا<sup>(١)</sup>، من حديث ابن عمر ﴿ الْهَلَّ النبيُّ ﷺ حين استوت به راحلتُه».

# الإحرامُ بما أحرَمَ به فلانٌ

[٣٣٠٣] عن مروان الأصفر، عن أنس بن مالك ﴿ وَهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَن اليمن، فقال: (بِهَ أَهلَك؟»، قال: أهللتُ بما أهلَ به رسولُ الله ﷺ، قال: (لولا أنَّ معي هَديًا لأحللتُ).

حسن صحيح غريب من ذا الوجه (٥).

متفق عليه <sup>(١)</sup> .

وأخرجاه (٧) من حديث جابر ﷺ، وأخرجا (٨) معناه من حديث أبي

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء متى أحرم النبي ﷺ، رقم: ٨١٩).

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٢٧٥٤)٠

<sup>(</sup>٣) هما حديث واحد، مداره على خُصَيف بن عبد الرحمن، لكن هذا مختصرٌ، والأول مطوَّلُ.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٥٥٢)، وصحيح مسلم (١١٨٤)٠

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الحج/ باب، رقم: ٩٥٦). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٤٠٥/١، رقم: ١٥٨٥): «حسن غريب».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١٥٥٨)، وصحيح مسلم (١٢٥٠).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٤٣٥٢)، وصحيح مسلم (١٢١٦)٠

<sup>(</sup>۸) صحیح البخاري (۱۷۲٤)، وصحیح مسلم (۱۲۲۱).



موسى ﷺ، وقال: «لبَّيكَ بإهلالٍ كإهلالِ رسولِ الله ﷺ».

وفي الصَّحيح<sup>(۱)</sup>: «أنَّ عمر رَهِ اللهِ على الإحرامِ كَقَصَّةِ عليِّ رَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عليِّ رَهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وفيه أنَّ المجهولَ الذي تُمكِنُ معرفتُه والوقوفُ عليه مآلًا = بمنزلةِ المعلومِ حالًا، وقد ذكر الفقهاءُ منه صحَّة ضمانِ المجهولِ؛ نحو: ما أعطيتَه فهو علَيَّ، وقوله: أنتِ طالقٌ مثلَما طلَّق فلانٌ زوجتَه، وذكر بعضُهم منه: بِعتُكَ بالسِّعرِ، أو بما يستقرُّ عليه السِّعرُ، وهو قاعدةٌ كلِّيَةٌ (٢).

# التَّمتُّعُ، والإفرادُ، والقِرانُ

الله بن نوفل: أنه سمع سعد بن الحارث بن نوفل: أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضَّحَّاك بن قيس هن وهما يذكُران التَّمتُّع بالعُمرة إلى الحِّج، فقال الضَّحَّاك بن قيس: لا يصنعُ ذلك إلا من جَهِلَ أمرَ الله، فقال سعدٌ: بئسَ ما قلتَ يا ابنَ أخي، فقال الضَّحَّاك بن قيس: إنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قد نهى عن ذلك، فقال سعدٌ: «قد صنعها رسولُ الله ﷺ، وصنعناها معه».

صحيح (۲).

<sup>(</sup>١) لم أقف على شيء يدلُّ على ما ذكره الشارح، وإنما وقع هذا لرجلين من الصحابة فيما وقفتُ عليه: عليٌّ وأبي موسى ، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) انظر: روضة الطالبين (٤/٠٠٤)، والذخيرة (٢٢٨/٨)، والقواعد لابن رجب (٢٣١ ـ
 (۲)، والبناية (٤٣٧/٨).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في التمتع، رقم: ٨٢٣).

رواه النسائي (١)، وهو لمسلم (٢) من حديثِ غُنيم بن قيسٍ عن سعدٍ ﴿ اللهُ ا

[٢٣٠٥] وعن سالم بن عبد الله: أنَّ رجلًا من أهلِ الشَّامِ سأل عبدَ الله ابن عمر: هي ابن عمر على عن التَّمتُّع بالعُمرةِ إلى الحجِّ، فقال عبد الله بن عمر: أرأيت حلالٌ، فقال الشامي: إنَّ أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إنْ كان أبي نهى عنها وصنعَها رسولُ الله ﷺ، أأَمْرُ أبي [٢٣٨-١] يُتَّبَعُ أم أمْرُ رسول الله ﷺ، فقال: «لقد صنعَها أمْرُ رسول الله ﷺ، فقال: «لقد صنعَها رسولُ الله ﷺ، فقال: «لقد صنعَها رسولُ الله ﷺ، فقال: «لقد صنعَها رسولُ الله ﷺ،

رواه النسائي(؛).

وفيه أنَّ فعلَ النبيِّ عَلَيْةٌ حُجَّةٌ كقولِه؛ لقوله: أأَمْرُ أبي أم أَمْرُ رسول الله عَلَيْةٍ؟

## A 130

[٢٣٠٦] وعن طاوس، عن ابن عباس على قال: «تَمتَّعَ النبيُّ ﷺ وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ، وأوَّلُ من نهى عنها معاويةُ».

حسن(٥).

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي (۲۷۳٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٢٢٥).

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في التمتع، رقم: ٨٢٤).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع عقب هذا الحديث: «هذا حديث حسن صحيح»، وبعضها لم
 ينقل حكمًا.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٤/٣٨، رقم: ٤٢١٥).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في التمتع ، رقم: ٨٢٥).

ووجهُ الجمعِ بين هذا وبين نهي عمرَ عنها: أنه لعلَّه تمتَّعَ، ثم ظهر له دليلُ المنعِ منها، فنهى عنها، أو يكونُ إخبارُ ابنِ عباسِ عن عن تمتُّعِ عمر عمر عليه إشارةً إلى تمتُّعِه مع النبيِّ عَلَيْهُ، ثم بعد النبيِّ عَلَيْهُ ظهر له رأيٌ آخرُ (۱).

### A 100

[٢٣٠٧] وعن القاسم، عن عائشة هي: «أنَّ رسول الله ﷺ أفرد الحجَّ». حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة ، إلا مسلمًا (٣).

#### A Par

[٣٣٠٨] وعن نافع ، عن ابن عمر ﷺ: «أنَّ النبيَّ ﷺ أفرد الحجَّ ، وأفرد أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ »(٤).

وأخرجا(٥)، من حديثِ سالمٍ عنه قال: «تمتَّع النبيُّ ﷺ في حجَّةِ الوداعِ

(١) نهيً عمر ﷺ عن التمتع في الحج ليس نهيَ تحريمٍ، بل تنزيهٍ، وكان يختار الإفراد لعلةٍ ، آها.

انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٢٩٥/١٤)، وشرح عمدة الفقه "من كتاب الطهارة والحج" لابن تيمية (٢٨/٢ ـ ٥٣٠)، وفتح الباري (٤١٨/٣).

- (٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في إفراد الحج، رقم: ٨٢٠).
- (٣) صحيح البخاري (١٥٦٢)، وسنن أبي داود (١٧٧٧)، وسنن النسائي (٢٧١٥)، وسنن ابن
   ماجه (٢٩٦٤). وهو عند البخاري من طريق عروة.
  - وأخرجه مسلم (١٢١١) أيضًا، من طريق القاسم.
  - (٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في إفراد الحج، عقب الحديث رقم: ٨٢٠).
    - (٥) صحيح البخاري (١٦٩١)، وصحيح مسلم (١٢٢٧).

بالعُمرةِ إلى الحجِّ ، وأهدى».

#### A 130

[٢٣٠٩] وعن حُمَيد، عن أنس ﴿ قَالَ: سمعت النبي ﷺ يقول: «لَبَيكَ بعُمرةِ وحَجَّةٍ».

حسن صحيح (١).

رواه مسلم (۲)، من حديث يحيى بن أبي إسحاق عن أنس ﷺ،

أما حكايةُ أنواعِ النُّسُكِ عن الخلفاءِ الرَّاشدين = كالتَّمتُّعِ في حديثِ ابن عباسٍ هَيْهُ ، والإفرادِ في حديثِ ابنِ عمر هَيْهُ = فلا إشكالَ فيه ؛ لجوازِ أنَّ حجَّهم تكرَّرَ ، فيجوزُ أنهم فعلوا كلَّ نُسُكٍ في عامٍ .

وإنما وقع الإشكالُ في حكايةِ التَّمتُّعِ والإفرادِ والقِرانِ عن النبيِّ ﷺ، مع أنه لم يحُجَّ إلا مرَّةً واحدةً؛ فروت عائشةُ وابنُ عمر: أنه أهلَّ بالحجِّ، وووى وقال ابن عمر: مُفرِدًا، ورويا أيضًا: أنه تمتَّعَ بالعُمرةِ إلى الحجِّ<sup>(٦)</sup>، وروى ابنُ عباسٍ وحفصةُ (٤): أنه أهلَّ بعُمرةٍ، وروى عمرُ وعليٌّ وأنسٌ وسُراقةُ بن مالكِ: أنه قَرَنَ (٥)، والأنساكُ الثلاثةُ ثابتةٌ في «الصَّحيح».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة، رقم: ٨٢١).

 <sup>(</sup>٣) تقدم حدیث ابن عمر هی في الباب، وأما حدیث عائشة هی: فأخرجه البخاري (١٦٩٢)،
 ومسلم (١٢٢٨)، وتقدَّم في الباب أيضًا عن ابن عباس هي: أن النبي ﷺ تمتع.

<sup>(</sup>٤) حدیث ابن عباس ﷺ: أخرجه مسلم (١٢٣٩)، وحدیث حفصة ﷺ: أخرجه البخاري (٤).

<sup>(</sup>٥) حديث عمر ﷺ: أخرجه البخاري (١٥٣٤)، وحديث علي ﷺ: أخرجه البخاري=

وأقربُ ما يُقالُ في هذا من حيثُ الإجمالُ: تقديمُ روايةِ من روى أنه تمتَّعَ وساق الهديَ ؛ فإنه يمكن أن تُتَأوَّلَ عليه روايةُ من روى الإفرادَ باعتبارِ ابتداءِ النَّسُكين ، ومن روى القِرانَ باعتبارِ انقضاءِ الحجَّ ؛ فإنه يكونُ آتيًا بهما قارنًا بينهما في الوجودِ وبراءةِ الذِّمَّةِ منهما.

وإن كان يُشكِلُ على الأولِ قولُ أنسٍ ﴿ يَلبّي بالحجّ والعُمرة جميعًا ﴾ (١) ، وحديث عمر ﴿ يَهُ: «عمرةٌ في حجّةٍ ﴾ (٢) ، وعلى الثاني قولُه ﴿ يَهُ: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ؛ لَجعلتُها عُمرةً ، ولكني سقتُ الهدي ، وقرَنتُ بين الحجّ والعُمرة ﴾ . رواه أحمد (٣) .

لكنَّ الإشكالَ في هذا أخفُّ منه في غيره، ويُقال: إنهم [ج١/٨٤] كانوا يُسمُّون التَّمتُّعَ قِرانًا والقِرانَ تمتُّعًا؛ للقَدرِ المشترَكِ بينهما في وجوبِ الدَّمِ، واقترانِ النَّسُكَين في عامِ واحدٍ، فيزولُ هذا الإشكالُ.

وأما القولُ التَّفصيليُّ فيه فقد ذكره ابنُ حزمٍ في كتابِ «حجَّةِ الوداع»<sup>(١)</sup>، فلْيُنظَرْ هناك.

وتلخيصُ الجمعِ بين الأحاديثِ ما ذكره بعضُ العلماءِ: أنه ﷺ أهلُّ

<sup>= (</sup>١٥٦٣)، وحديث أنس ﷺ: تقدم في الباب، وأخرجه البخاري (٤٣٥٣) أيضًا. وأما حديث سُراقة بن مالك ﷺ: فأخرجه أحمد (١٢٣/٢٩، رقم: ١٧٥٨٣)، وفي سنده ضعف.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد (٤٨٣/١٩)، رقم: ١٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) حجة الوادع (٣٩٤ ـ ٤٦٠).



بعمرة، فقال من رآه: تمتَّعَ، ثم أهلَّ بحجَّةٍ، فقال من رآه: أفردَ، ثم قال: لَبَيكَ حجَّةً وعُمرةً، فقال من رآه: قَرَنَ، وهذا كما سبق من جمع ابنِ عباسٍ بين حديثي جابرٍ وابنِ عمرَ في الموضع الذي لَبَّى منه ﷺ.

والتَّمتُّع: أن يعتَمِرَ قبل الحجِّ في أشهُرِه، والإفرادُ: أن لا يأتيَ في أشهرِ الحجِّ الحجِّ الحجِّ الحجِّ الحجِّ الحجِّ الحجِّ بغيرِه، والقِرانُ: أن يُحرِمَ بالنُّسُكين، أو بالعُمرةِ ثم يُدخلَ عليها الحجَّ قبل طوافِها.

وأخرجا<sup>(۱)</sup>، من حديثِ أبي جَمْرةَ الضَّبَعي قال: تمتَّعتُ، فنهاني ناسٌ، فسألتُ ابنَ عباسٍ ﷺ، فأمرَني، فرأيتُ في المنامِ كأنَّ رجلًا يقولُ لي: حجٌّ مبرورٌ وعُمرةٌ متقبَّلةٌ، فأخبرتُ ابنَ عباسٍ، فقال: «سنَّةُ النبيِّ ﷺ».

قوله: فأمرَني ؛ يعني: أن أستمِرَّ على التَّمتُّع.

~~.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٥٦٧)، وصحيح مسلم (١٢٤٢).

# أحاديث التَّلِيمَةِ فضلُها، وكيفيَّتُها، ورفعُ الصَّوتِ بها

[۲۳۱۰] عن سهل بن سعد ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم يُلبِّي ؛ إلا لبَّى مَن عن يمينِه أو عن شمالِه (۱) من حجرٍ أو شجرٍ أو مَدَرٍ ، حتى تنقطعَ الأرضُ من هاهنا وهاهنا» (۲).

رواه ابن ماجه<sup>(٣)</sup>.

[٢٣١١] وعن نافع، عن ابن عمر ﴿ أَنَّ تلبيةَ النبي عَلَيْهُ كانت: «لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لك والملك، لا شريكَ لك والملك، لا شريكَ لك».

حسن صحيح (٥).

متفق عليه<sup>(۱)</sup>، وأخرجاه<sup>(۷)</sup> من حديثِ سالمٍ عنه.

[٢٣١٢] وعن نافع، عن ابن عمر رهي الله أهل ، فانطلق يُهِلُ فيقول:

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: (عن يمينه وشماله).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، رقم: ٨٢٨).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٢٩٢١).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من المخطوط، تم استدراكها من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في التلبية، رقم: ٨٢٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١٥٤٩)، وصحيح مسلم (١١٨٤).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٩١٥)، وصحيح مسلم (١١٨٤).



حسن صحيح<sup>(٢)</sup>.

أخرجاه (٣)، وفي بعض طرقِه هذه الزِّيادةُ مرفوعةً.

[٢٣١٣] وعن خلَّد بن السَّائب، عن أبيه ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ «أَتَانِي جَبِرِيلُ، فأمرني أن آمرَ أصحابي أن يرفعوا أصواتَهم بالإهلالِ
والتَّلييةِ (٤)».

 <sup>(</sup>١) أي: الطّلب والمسألة، مشارق الأنوار (٢٩٥/١).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في التلبية ، رقم: ٨٢٦). وفي بعض نسخ الجامع: «صحيح».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١١٨٤)، ولم يخرجه البخاري بهذه الزيادة، إنما أخرجه بذكر تلبية النبي ﷺ فقط، وهو الحديث السابق.

وقد جاء في بعض الألفاظ عند مسلم ما يوهم أن هذه الزيادة مرفوعةٌ؛ ففيه: وكان عبد الله ابن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب يُهِلُّ بإهلالِ رسول الله ﷺ من هؤلاء الكلماتِ، ويقول: «لبَّيك اللهمَّ لبَّيك، لبَّيك والرَّغباءُ إليك والعمل».

لكن الصحيح في معناه: أنَّ عمر ﴿ عَلَى يَلْبِي بَتَلِيةِ النّبِي ﷺ ، ثم يزيد عليها ما ذُكِر ، بدليل ما جاء في أول الحديث: سمعت رسول الله ﷺ يُهِلُّ ملبِّدًا ، يقول: «لبَّيك اللهمَّ لبَّيك ، . . . لا شريك لك» ، لا يزيدُ على هؤلاء الكلماتِ .

ولعلَّ أحد الرواة اختصر الحديثَ، فتبادرَ من لفظه رفعُ هذه الزيادة. والله أعلم. انظر: نصب الراية (٣٤/٣)، ومرقاة المفاتيح (١٧٦٢/٥).

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ: (أو التلبية).

حسن صحيح (١).

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

#### OF MA

إِ ٣٣١٤] وعن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن يَربوع، عن أبي الصَّدِّيق ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

غريب، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن، وبعضُهم يرويه عن ابن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه، ولا يصحُ أيضًا (٢).

وأخرجه ابن ماجه (١).

و «العَجُّ»: رفعُ الصَّوتِ بالتَّلبيةِ.

و (الثَّجُّ»: إسالةُ الدِّماءِ من البُّدنِ ونحوِها، ومنه: ﴿مَآءَ ثَجَّاجًا﴾ [النبأ: ١٤].

وفي الحديثِ الأوَّلِ: «إلا لبَّى مَن عن يمينِه أو [ج١٨١، ] عن شمالِه من حجرٍ»: وَضَعَ لفظَ مَن يعقلُ موضعَ لفظِ ما لا يعقلُ؛ لأنه وصفَه بصفاتِ العُقلاءِ، وهو التَّسبيحُ، فصار كقوله تعالى: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ﴾ [يوسف: ٤](٥).

و «لبَّيكَ»: معناه: إقامةً على طاعتِك بعد إقامةٍ، واشتقاقُه من (أَلَبَّ

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية، رقم: ٨٢٩).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (١٨١٤)، وسنن النسائي (٢٧٥٣)، وسنن ابن ماجه (٢٩٢٢).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، رقم: ٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (۲۹۲٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح المشكاة للطيبي (٦/٦٥٦).

بالمكانِ ولَبَّ، إلبابًا ولَبًّا)؛ إذا أقام، فهي إذًا تثنيةُ (لَبِّ)(١).

<u>ල ලා</u> ල මා

و (سَعدَيكَ): معناه: إسعادٌ لك بعد إسعادٍ، وهذا كانوا يستعملونه فيما بينهم، ثم صار بكثرةِ الاستعمالِ علَمًا على الطَّاعةِ والقَبولِ والمواتاةِ، فاستعملوه في حقِّ الله تعالى بهذا المعنى مجازًا لغويًا وحقيقةً عُرفيَّةً؛ لأنَّ الطَّاعةَ بين المخلوقين إسعادٌ من المطيعِ للمُطاعِ (٢).

وقوله: «إنَّ الحمدَ لك»: يجوز فتحُ الهمزةِ، وكسرُها \_ وهو أجودُ \_ على الاستئنافِ؛ ليكونَ أعمَّ، بخلاف الفتحِ فإنه خاصٌّ؛ لاقتضائه اختصاصَ التَّلبيةِ والطَّاعةِ بعلَّةِ استحقاقِه الحمدَ<sup>(٣)</sup>.

# محلُّ قطع التَّلبيةِ

[٢٣١٥] عن عطاء، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس الله قال: «أردفني رسول الله ﷺ من جَمْعِ إلى مِنّى، فلم يزلْ يُلبّي حتى رمى الجمرة)».

حسن صحيح (٤).

رواه الخمسة (٥).

وهو للبخاري(٦)، من حديثِ أسامةً والفضلِ وعبد الله بن عباس والمنافقة،

<sup>(</sup>١) انظر: مشارق الأنوار (٣٥٣/١)، والنهاية في غريب الحديث (٢٢٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مشارق الأنوار (٢/٥/٢)، والنهاية في غريب الحديث (٣٦٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (٢٢٠/١)، ومعالم السنن (١٧٣/٢).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج، رقم: ٩١٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٦٨٥)، وصحيح مسلم (١٢٨١)، وسنن أبي داود (١٨١٥)، وسنن النسائي (٣٠٤٥)، وسنن ابن ماجه (٣٠٤٠)، وهو عند ابن ماجه من حديث مجاهد، لا عطاء.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (١٥٤٤)، من رواية عبد الله بن عباس، عن الفضل وأسامة عليه.

وقال: «جمرة العقبة».

[٢٣١٦] وعن ابن عباس الله الحديث: «أنه كان يُمسِكُ عن التَّلبيةِ في العمرةِ إذا استلم الحجرَ».

حسن (۱).

رواه أبو داود(٢)، ولفظه: «يلبِّي المعتمرُ حتى يستلِمَ الحجرَ».

وهكذا السُّنَّةُ للحاجِّ أن يقطعَ التَّلبيةَ إذا أخذ في رمي جمرةِ العقبةِ، والمعتمرُ يقطعُها عند شروعِه في الطَّوافِ، وقيل: إذا وصل إلى البيتِ؛ لأنه حينئذٍ يُستحَبُّ له عند مشاهدتِه الدُّعاءُ المأثورُ. والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة، رقم: ٩١٩). في عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٩٩/٥، رقم: ٥٩٥٨): «صحيح»، وفي بعض النسخ: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (١٨١٧)، وقال: «رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمامٌ، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا».

### <u>@</u>

# محظوراتُ الإحرامِ التَّزَقُجُ

[۲۳۱۷] عن نافع ، عن نُبَيه بن وهب قال: أراد ابنُ مَعمَرِ أن يُنكِحَ ابنَه ، فبعثني إلى أبان بن عثمان \_ وهو أميرُ الموسمِ (١) \_ فأتيتُه ، فقلت: إنَّ أخاك يريدُ أن يُنكِحَ ابنَه ، فأحبَّ أن يُشهِدَك ذلك ، قال: لا أراه إلا أعرابيًّا \_ وفي لفظٍ: عراقيًّا \_ جافيًّا ، إنَّ المحرِمَ لا يَنكِحُ ولا يُنكِحُ ، أو كما قال ، ثم حدَّث عن عثمانَ ﷺ مثلَه يرفعُه ،

حسن صحيح (۲).

رواه الثلاثةُ ومسلمٌ (٣) ، وزاد: «ولا يخطُبُ».

[۲۳۱۸] وعن حماد بن زید، عن مطر الورَّاق، عن ربیعة بن أبي عبد الرحمن، عن سلیمان بن یسار، عن أبي رافع ﷺ تزوَّج میمونة وهو حلالٌ، وكنتُ أنا الرَّسولَ فیما بینهما».

حسن، قال: ولا نعلم أحدًا أسنده إلا حمادًا عن مطرٍ، ورواه سليمان

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ زيادة: (بمكَّة).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، رقم: ٨٤٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٤٠٩)، وسنن أبي داود (١٨٤١)، وسنن النسائي (٢٨٤٢)، وسنن ابن ماجه (١٩٦٦).

والزيادة المذكورة عندهم جميعًا، إلا أبا داود.

ابن بلال ومالك بن أنس [عن ربيعة](١) عن سليمان: «أنَّ النبي ﷺ تزوَّج ميمونة) مرسلًا(٢).

#### A 300

[٢٣١٩] وروى [ج٢ ه٨/١] أبو الشَّعثاءِ جابرُ بن زيدٍ وعكرمةُ ، كلاهما عن ابن عباسِ ﷺ: «أَنَّ النبي ﷺ تزوَّج ميمونةَ وهو مُحرِمٌ».

حسن صحیح<sup>(۳)</sup>.

رواه الخمسة (١) من حديثِ أبي الشَّعثاء، وأبو داود والنسائي (٥) من حديثِ عكرمة.

واختلف العلماءُ في صحَّةِ نكاحِ المحرمِ، والأكثرون على بطلانِه، وصحَّحه أهلُ الكوفةِ لحديثِ ابنِ عباسٍ ، وعُورِضَ بحديثِ أبي رافعِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الكوفةِ لحديثِ ابنِ عباسٍ اللهُ ال

(١) ساقط من المخطوط، تم استدراكه من نسخ الجامع.

(۲) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، رقم: ٨٤١).
ونص كلام الترمذي: «وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار: «أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلالٌ». رواه مالك مرسلًا، ورواه أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلًا».
فظاهر الكلام أن سليمان بن بلال لم يذكر سليمان بن يسار في إسناده، لكن يبقى محتملًا،
ولم أقف على رواية سليمان بن بلال مسندةً، والله أعلم.

- (٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم: ٨٤٢، ٨٤٣، ٨٤٢). وقول الترمذي: «حسن صحيح»: إنما هو حكمه على حديث عكرمة، أما حديث أبي الشعثاء فقال فيه: «صحيح» فقط، كذا فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٢٧١/٤، رقم: ٣٧١٥).
- (٤) صحيح البخاري (٥١١٤)، وصحيح مسلم (١٤١٠)، وسنن النسائي (٢٨٣٧)، وسنن ابن ماجه (١٩٦٥). ولم يخرجه أبو داود من هذا الطريق.
  - (٥) سنن أبي داود (١٨٤٤)، وسنن النسائي (٢٨٤٠).
     وأخرجه البخاري (٢٥٨٤) أيضًا من هذا الطريق.

[۲۳۲۰] وبما روى يزيد بن الأصمِّ \_ وهو ابنُ أختِ ميمونة (۱) \_ ، عن ميمونة ﴿﴿وَاللَّهُ مِيمُونَة ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ تَزَوَّجَهَا وهو حلالٌ ، وبنى بها حلالًا » ، وماتت بسَرِفَ ، ودفَنَّاها في الظُّلَّةِ التي بنى بها فيها (۲) .

رواه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه<sup>(۳)</sup>.

قال أبو عيسى: «وهو غريبُ الرَّفعِ»، قلتُ: ولا يضرُّ ذلك مع صحَّتِه، «وأكثرُ الرِّواياتِ عن يزيد: «أنَّ النبي ﷺ» مرسلًا»، ولا يضرُّ أيضًا مع روايةِ الأئمةِ له مُسنَدًا(٤٠).

وحمل بعضُهم حديثَ ابنِ عباسٍ على أنَّ النبيَّ ﷺ تزوَّجها في طريقِ مكَّةَ حلالًا ، وظهر أمرُ تزويجِها وهو مُحرِمٌ ، ثم بنى بها حلالًا بسَرِفَ.

وذكر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذُري في «تاريخه»(٥): حدَّثنا عمر ابن بُكَير: حدَّثنا الهيثم بن عَدي، عن المجالِدِ بن سعيد، عن الشَّعبي قال: أقام رسول الله ﷺ بمكَّة حين خرج لعمرةِ القضاءِ ثلاثةَ أيَّام، فبعث إليه حُويطِبُ بنُ عبد العُزَّى: إنَّ أجلَك قد مضى، وانقضى الشَّرطُ، فاخرُج من

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب الکمال (۸۳/۳۲).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم: ٨٤٥).

 <sup>(</sup>۳) صحیح مسلم (۱٤۱۱)، وسنن أبي داود (۱۸٤۳)، وسنن ابن ماجه (۱۹٦٤).
 وأخرجه النسائي في الكبرى (٥/١٨٣، رقم: ۵٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) بل يضرُّ؛ لأن الثقة قد يخطئ، وليس كلُّ حديثٍ رواه ثقةٌ يكون صحيحًا، ومخالفة الواحد لجمع الثقات تدلُّ على وهمه غالبًا، وقد رجَّح المرسلَ البخاريُّ والدارقطنيُّ.

انظر: ترتيب العلل الكبير للترمذي (١٣٠)، والعلل للدارقطني (٢٦٢/١٥ ـ ٢٦٣).

<sup>(</sup>ه) أنساب الأشراف (١/٥٤٥ = ٤٤٦)·

بلدنا، فقال له سعيد بن زيد بن عمرو بن نُقيل: كذبتَ، البلدُ بلدُ رسولِ الله عليه وآبائه، فقال رسول الله: «مهلاً يا سعيد»، فقال حُويطِب: أقسمتُ عليك لَما خرجتَ، فخرج وخلَّف أبا رافع، وقال: «الحقني بميمونة»، فحملها على قُلُوصٍ (۱)، فجعل أهلُ مكَّة يَنفِرون بها، ويقولون: لا بارك الله لكِ، فوافى رسولَ الله عليه بميمونة بسَرِف، فكان دخولُه بها هناك، وسَرِفُ على أميالٍ من مكَّة.

وهذا موافقٌ لحديث أبي رافع وميمونة رهيها.

ورُوي عن الزُّهري، أنَّ سعيد بن المسيِّب بلغه أنَّ عكرمة قال: تزوَّج رسول الله ﷺ ميمونة وهو مُحرِمٌ، فقال: كذب عكرمة ، قدِمَ رسولُ الله ﷺ وهو مُحرِمٌ، فلمَّا حلَّ تزوَّجها(٢).

وأكثرُ الرِّواياتِ هكذا، هذا مأخَذُ الخلافِ النَّقليُّ.

أما النَّظَرِيُّ ؛ فمن وجوهٍ:

أحدها: أنَّ حديثَ عثمانَ ﴿ أَنَّ عَثِمَانَ عَبَاسٍ ﴿ مُبِيحٌ مُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ مُبِيحٌ مُ مُبِيحٌ م واختلف الأصوليون فيما إذا اجتمعا ، فقدَّم قومٌ الحاظرَ ؛ لأنه ناقلٌ يفيدُ فائدةً زائدةً ، وقدَّم قومٌ المبيحَ ؛ لأنه موافقٌ للأصل ، فيتعاضدان (٣).

<sup>(</sup>١) القَلوص: الناقة الشابة. النهاية (١٠٠/٤).

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف (٤٤٥/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح مختصر الروضة (٧٠٢/٣ ـ ٧٠٣)، والبحر المحيط (١٩٥/٨ ـ ١٩٧)، وشرح الكوكب المنير (٢٩٥/٤ ـ ٦٨٠).

الثاني: أنه مبنيٌّ على أنَّ النَّكاحَ حقيقةٌ في العَقدِ أو في الوطءِ ؟ (١) فحمل كلَّ منهم قولَه: «لا ينكِحُ المحرِمُ» على ما صار إليه، فقال المانعون: معناه: لا يعقِدُ المحرِمُ نكاحًا، وقال الآخرون: [ج٠ ٥٨/ب] لا يطأُ المحرِمُ، ولا يلزمُ منه أنه لا يعقِدَ ؛ لجوازِ أن يعقِدَ ولا يطأَ حتى يَحِلَّ.

وهَبْ أَنَّ هذا سُلِّم لهم في قوله: «لا يَنكِحُ» بفتحِ الياء، فما يقولون في قوله: «لا يُنكِحُ» بضمِّ الياءِ وكسرِ الكافِ، على ما عُرِفَ من الرِّوايةِ ؟ فيلزمُهم تسليمُ أَنَّ المرادَ العقد، اللهمَّ إلا أن يروُوه بضمِّ الياءِ وفتحِ الكافِ ؛ بمعنى: لا يطأُ الرَّجلُ المحرِمُ ، ولا توطأُ المرأةُ المحرِمةُ ، لكن لا سبيلَ إليه ؛ لإطباقِ الرُّواةِ على كسرِ الكافِ .

قالوا: ولأنَّ علَّته معقولة ، وهو أنَّ المحرِمَ متعبَّدٌ بتركِ شهوةِ النَّكاحِ ، فالمنعُ يختصُّ بما يحصلُ به ، وهو الوطءُ ، لا العقدُ ؛ كالصَّائمِ ، ولا يقال: إنَّ العقدَ من دواعي الوطء ، فحُرِّم لئلًا يُفضيَ إليه ؛ لأنه يَبطُلُ بالصَّائمِ ، ويوجِبُ أن يُطلِّقَ المحرِمُ زوجاتِه ويحرِّمَ سَرارِيَه ؛ لئلًا يُفضِيَ به استمرارُه عليهنَّ إلى الوطء .

ويُجابُ عن هذا بأنَّ الدُّوامَ أقوى من الابتداءِ.

الثالث: أنَّ حديثَ عثمان ﷺ قولٌ، وحديثَ ابنِ عباسٍ ﷺ فِعلٌ، والقولُ أقوى من الفعلِ، فلا يُعارِضُه.

<sup>(</sup>۱) انظر: المغني (۹/۳۳)، والبناية (۵/۳)، ومواهب الجليل (٤٠٣/٣)، وتحفة المحتاج (١٨٣/٧).

وقد خرجنا هاهنا عمَّا نحن بصددِه من الاختصارِ ، لكن استرسَلَ القلمُ فيها ؛ لكونِها من مسائلِ الخلافِ المشهورةِ .

# اللِّباسُ

[٢٣٢١] عن نافع، عن ابن عمر على: أنه قام رجلٌ، فقال: يا رسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبسَ من القيابِ في الحُرم؟ فقال رسول الله على الله المناسَم، ولا السّراويلاتِ، ولا البرانِسَ(۱)، ولا العَماسَم، ولا الخِفاف، إلا أن يكون أحدٌ ليست له نعلان، فليلبَسِ الخفَين ما(٢) أسفلَ من الكعبَين، ولا تلبسوا شيئًا من النّيابِ مسّه الزَّعفرانُ ولا الوَرْسُ(٣)، ولا تَنتقِبِ المرأةُ الحرامُ، ولا تلبسِ القُفَّازين».

حسن صحيح (٤).

رواه البخاري وأبو داود والنسائي (٥)، وأخرجاه (١) من حديثِ سالمٍ وعبدِ الله بن دينارِ عنه ٠

وفي لفظٍ: «إلا أن لا يجد نعلَين، فلْيَقطَعهما حتى يكونا أسفلَ من

(١) جمع (بُرْنُس)، وهو: كلُّ ثوبِ رأسُه منه ملتزِقٌ به. النهاية (١٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: (ولْيَقطَعُهما ما أسفل).

<sup>(</sup>٣) الوَرْس: نَبتٌ أصفر يُصبَغُ به. النهاية (١٧٣/٥).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، رقم: ٨٣٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٨٣٨)، وسنن أبي داود (١٨٢٤، ١٨٢٥)، وسنن النسائي (٢٦٨١). وأخرجه مسلم (١١٧٧)، وابن ماجه (٢٩٢٩)، من طريق نافع أيضًا.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٦٦، ٥٨٥٢)، وصحيح مسلم (١١٧٧).

الكعبَين »<sup>(۱)</sup>.

«الحرم»: بضم الحاء والرَّاء وفتحِهما، وهو بالضَّمِّ: الإحرامُ، وبالفتحِ: مكانُه (٢).

و «المرأةُ الحرامُ»: المحرِمةُ ، يُقال: رجلٌ حرامٌ ، وامرأةٌ حرامٌ ، فهو من باب: ضَيف ، وزَور ، وعَدل (٣).

و «القُفَّازان»؛ قيل: هما ضَرْبٌ من الحُلِيِّ تتَّخذُه المرأةُ ليدَيها، وقيل: شيءٌ من اللَّباسِ محشقٌ قُطنًا، يغطِّي الأصابعَ والكفَّ والسَّاعدَ، يُلبَسُ لأجلِ البَردِ (١٠).

ويُحتَجُّ به على أنَّ المفهومَ حجَّةٌ ، وإلا لم يكن مجيبًا للسَّائلِ ؛ لأنه سأله عمَّا يلبَسُ المحرِمُ ، فأجابه بما لا يلبَسُ ، وهذا من بابِ التقريبِ في الخطابِ ، وهو أنه يذكرَ من الجملةِ المختلفةِ الحكمِ أقلَها عددًا ، فيُعلَم أنَّ الباقيَ بخلافِه ، كما في الاستثناءِ .

وفيه تنبيهٌ ما على أنَّ (سَراويل) مفرَدٌ؛ لأنه لم يذكُر في سياقِها من الملبوساتِ المتعاطفةِ إلا لفظًا مجموعًا، فالظَّاهرُ [ج٢ ٨/١] أنه جمعها بالألفِ

 <sup>(</sup>١) هو عند الخمسة في المواضع السابقة وغيرِها، وكذا عند الترمذي، كما في بعض النسخ،
 وقد تقدَّم.

<sup>(</sup>٢) الذي يذكره أهلُ اللغة: أنَّ الحُرُم \_ بضم الحاء وسكون الراء \_: الإحرام، أما الحُرُم \_ بضمَّهما \_ فجمعُ (حَرام). انظر: غريب الحديث للخطابي (٣٤٥/٣)، والصحاح (١٨٩٥/٥)، والنهاية (٣٤٥/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصباح المنير (١٣١/١)، والتوضيح لابن الملقن (٢٢٤/١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٩٠/٤)٠

والتَّاءِ جمعَ المؤنَّثِ السَّالمَ، فتكونُ (سراويل) مفردةً (۱۰).

[٢٣٢٢] وعن جابر بن زيد، عن ابن عباس عباس قال: سمعتُ النبي عَلِيْ قال: سمعتُ النبي عَلِيْ قال: سمعتُ النبي عَلِيْ قال: «المحرِمُ إذا لم يجد الإزارَ فلْيَلبَسِ السَّراويلَ، وإذا لم يجد النَّعلَين فلْيَلبَسِ الخفَّين».

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة إلا أبا داود<sup>(٣)</sup>، ولفظ الشَّيخين: «سمعت النبيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرِفاتٍ».

وهو لمسلم (١)، من حديثِ جابرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) يُشكِلُ على هذا أنَّ الحديث ورد بلفظ: (سراويل) أيضًا، فيدلُّ على عكس ما أراده الشارح، والظاهر أن هذه الألفاظ من تصرُّف الرواة، والمسألة فيها خلافٌ بين أهل اللغة. انظر: الصحاح (١٧٢٩/٥)، ولسان العرب (٢١/٣٣)، وتاج العروس (٢٩/٢٩).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين، رقم: ۸۳٤).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٨٤١)، وصحيح مسلم (١١٧٨)، وسنن النسائي (٢٦٧٢)، وسنن ابن
 ماجه (٢٩٣١).

وأخرجه أبو داود (١٨٢٩) أبضًا.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١١٧٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: المجموع (٧/٥/٥ \_ ٢٦٦)، والبناية (٤/١٨١)، والتاج والإكليل (٤/٥٠١).

<u>@</u>

وظاهرُ مذهبِ أحمدَ أنه لا يجبُ قطعُه (١) ، على حديثِ ابنِ عباسِ على الله وظاهرُ مذهبِ أحمد ، وقال: «عجَبٌ منه حيث لم يقُلُ بقطعِهما ، وأنكر ذلك الخطابيُّ على أحمد ، وقال: «عجَبٌ منه حيث لم يقُلُ بقطعِهما ، مع أنه قلَّتْ سنَّةٌ إلا بلغتهُ ، وإتلافُ المالِ إذا أذِن الشَّارِعُ فيه كان مشروعًا »(٢).

قلتُ: وأحمدُ كأنه رأى حديثَ ابنِ عمرَ عَمْ منسوخًا بما روى ابنُ عباس عباس عباس النبيّ عَلَيْ يخطُبُ بعَرفاتٍ الحديث، أخرجاه كما تقدّم، ورواه أحمد (٣)، وفي لفظٍ له (٤): قال أبو الشّعثاء: قلتُ: ولم يقُل: ليقطَعْهما؟ قال: ((لا))؛ فإنَّ ظاهرَه النّسخُ؛ لأنه في مكانِ الحجِّ ووقتِه ووقتِ البيانِ، وحديثُ ابنِ عمر على كان بالمدينة؛ لأنه يقول في رواية لأحمد (٥) له: (سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول على هذا المنبرِ )، وفي روايةِ الدَّارقطني (٢): (أنَّ رجلًا نادى في المسجدِ: ماذا يتركُ الحرامُ من الثيابِ؟) ، وعلى هذه الرَّوايةِ لا حجَّةَ فيه على المفهوم المتقدِّم.

ثم إنَّ عدمَ القطعِ على وفَقِ النَّصِّ والقياسِ؛ أمَّا النَّصُّ: فالنَّهيُ عن إضاعةِ المالِ وإتلافِه، وأمَّا القياسُ: فإنَّ الغرضَ من المحرمِ التَّعبُّدُ بالتَّجرُّدِ من اللَّباسِ ونحوِه؛ ليظهرَ انقيادُه لِما لا يعقِلُه وصدقُ إيمانِه بالغيبِ، وهذا حاصلٌ في غالبِ البَدَنِ بدونِ قطعِ الخفَّين وإتلافِهما، مع أنه لم يلبَسُهما إلا عادمًا للنَّعلين، فتعارضت أحاديثُ قطع الخفَّين، وبقي له نصُّ وقياسٌ سالِمان.

<sup>(</sup>١) انظر: مسائل أحمد وإسحاق (٥/٢١٧٩)، والمبدع (١٣٠/٣ ـ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٢/١٧٦ ـ ١٧٧)٠

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٢١٩/٤)، رقم: ٢٥٢٦).

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد (٢٠١٥ ، رقم: ٢٠١٥).

<sup>(</sup>٥) مسئد أحمد (٤٧٣/٨)، رقم: ٤٨٦٨).

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني (٣٤١/٣)، رقم: ٢٤٧١).

[۲۳۲۳] وعن يعلى بن أميَّة ﴿ قَالَ: «رأى النبيُّ ﷺ أعرابيًّا قد أحرم وعليه جُبَّةٌ ، فأمره أن ينزعَها »(١).

رواه الخمسة ، إلا ابن ماجه (٢).

وفي لفظٍ لأبي داود والشَّيخَين<sup>(٣)</sup>: «وعليه أثَرُ خَلُوقٍ<sup>(١)</sup>»، وفي روايةٍ لهما ولأحمد<sup>(٥)</sup>: «وهو متضمِّخُ بطيبِ»، وأنه أمره بغسلِه.

واحتجَّ به من منع استدامةَ الطِّيبِ للمحرِمِ (١٦) ، ولا حجَّةَ فيه ؛ لأنه إنما كرِهَ كونَ الخَلُوقِ والتَّزَعفُرِ للرَّجلِ ، وكان الطِّيبُ مختلِطًا بهما ، فأمره بغسلِ الجميعِ ، لا لكونِه مستديمًا للطِّيبِ ؛ بدليلِ أنه ﷺ استدامَه ، كما سيأتي (٧) إن شاء الله .

وفيه أنَّ من أحرمَ وعليه قميصٌ؛ خلَعَه، [ج١ ٨٦/ب] ولم يشُقَه؛ لأنَّ ذلك المفهومُ من قوله: «أمره أن ينزِعَها»، ولأنَّ في شقِّ القميصِ إتلافًا له، وتغطيةُ الرَّأسِ في زمنِ الخلعِ يسيرٌ مُغتَفَرٌ؛ لقِصَرِ الزَّمنِ.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة ، رقم: ٨٣٥).

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۱۷۸۹)، وصحيح مسلم (۱۱۸۰)، وسنن أبي داود (۱۸۱۹)، وسنن
 النسائي (۲٦٦٨).

<sup>(</sup>٣) في المواضع السابقة

<sup>(</sup>٤) الْخَلُوق: طَيْبٌ مركَّبٌ من الزَّعفرانِ وغيرِه من أنواعِ الطَّيبِ، وتغلبُ عليه الحُمرةُ والصَّفرةُ. النهاية (٧١/٢).

<sup>(</sup>ه) صحیح البخاري (۱۵۳٦)، وصحیح مسلم (۱۱۸۰)، ومسند أحمد (۲۸/۲۹، رقم: ۱۷۹٤۸).

<sup>(</sup>٦) انظر: المنتقى للباجي (٢٠١/٢)، وإكمال المعلم (١٦٥/٤)، وبداية المجتهد (٩٣/٢).

<sup>(</sup>٧) برقم (٢٤١٠).

### الصَّيدُ

[۲۳۲٤] عن المطَّلب، عن جابر بن عبد الله ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «صيدُ البَرِّ(۱) حلالٌ وأنتم حُرُمٌ، ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم».

قال: والمطَّلبُ لا نعرفُ له سماعًا من جابرٍ (٢).

ورواه أبو داود، والنسائي<sup>(٣)</sup>.

وقال الشافعي: «هو أحسنُ حديثٍ في البابِ».

وروى الحسنُ بن زيادٍ وحمادُ بن أبي سليمان، عن أبي حنيفة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزَّبير بن العوَّام رهي قال: «كنَّا نأكلُ لحمَ الصَّيدِ صَفيفًا، وكُنَّا نتزوَّدُه ونحن محرِمون مع رسول الله ﷺ (1).

وحمادٌ أستاذُ أبي حنيفة ، ولم يُعلَم روى عنه من مشايخِه إلا هو هذا الحديث.

و (الصَّفيف) - بالصَّاد المهملة والفاء -: المشوِيُّ ؛ لأنه يُصَفُّ على النَّارِ (٥) ،

<sup>(</sup>١) في نسخ الجامع زيادة: (لكم).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، رقم: ٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٨٥١)، وسنن النسائي (٢٨٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحسين بن محمد بن نُحسرو في مسند أبي حنيفة (٨٤٥/٢، ٨٤٨، رقم: ١١٢٦، ١١٢٩).

وأخرج مالك في الموطأ (٥٠٩/٣ ، رقم: ١٢٧٩)، عن هشام بن عروة، عن أبيه: «أنَّ الزبير ابن العوام كان يتزوَّد صَفيفَ الظِّباءِ في الإحرام».

 <sup>(</sup>٥) المشهور عن أهل اللغة: أنَّ (الصَّفيف) هو القَديد، وهو اللحم الذي يُترَكُ في الشمس حتى يجِفّ.

وفي شِعرِ امرئِ القيسِ(١):

فظلَّ طُهاةُ اللَّحمِ من بينِ مُنْضِحِ صَفيفَ شِواءِ أو قَديرٍ مُعجَّلِ دهم جمن

وفي روايةٍ: «هل معكم من لحمِه شيءٌ؟»<sup>(٣)</sup>.

حسن صحيح،

رواه أبو داود والنسائي(٤)، وأخرجاه(٥) من حديثِ عبد الله بن أبي

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٤/٤)، وجمهرة اللغة (١٤٢/١)، وتهذيب اللغة (٨٣/١٢).
وذكر بعضهم أنه ما صُف من اللَّحم على الجمرِ ليُشورَى. انظر: الصحاح (١٣٨٧/٤)،
والمحكم (٢٧٣/٨).

<sup>(</sup>١) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٤/٤) ، وجمهرة اللغة (٩٢٨/٢) ، وتهذيب اللغة (٦ /٩٩٨) . والقَدير: ما طُبِخَ في القِدر .

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، رقم: ٨٤٧)٠

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، رقم: ٨٤٨)، من طريق عطاء
 ابن يسار، عن أبي قتادة ﷺ،

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٨٥٢)، وسنن النسائي (٢٨١٦). وأخرجه البخاري (٢٩١٤)، ومسلم (١١٩٦)، من حديث نافع مولى أبي قتادة أيضًا.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٨٢٢)، وصحيح مسلم (١١٩٦).

قتادة عن أبيه ﴿ اللهُ مُنْهُ اللهُ الله

وفيه أنَّ المحرِمَ لا يقتلُ الصَّيدَ، ولا يُعينُ عليه.

[۲۳۲۲] وعن ابن عباس ، أنَّ الصَّعبَ بن جَثَّامة ، أنَّ اخبره: أنَّ رسول الله ﷺ مرَّ به بالأَبْواءِ (١) أو بوَدَّانَ (٢) ، فأهدى له حمارًا وحشيًّا ، فردَّه عليه ، فلمَّا رأى رسولُ الله ﷺ ما في وجهِه من الكراهة ؛ قال: «إنه ليس بنا رَدِّ عليك ، ولكنَّا حُرُمٌ».

حسن صحیح<sup>(۳)</sup>.

رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، وأخرجاه من حديثِ الصَّعبِ ﷺ نفسِه (٤).

وفيه أنَّ المحرِمَ يَحرُمُ عليه أكلُ ما صِيدَ لأجلِه، وعليه يُحمَلُ هذا الحديث؛ بدليلِ قولِه ﷺ في حديثِ جابرٍ ﷺ: «أو يُصَدْ لكم»، وإن ثبت أنَّ الصَّعبَ ﷺ لم يَصِدْه لأجلِ النبيِّ ﷺ؛ حُمِلَ تركُه لأكلِه على التَّنزُّهِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) وادٍ من أودية الحجاز، به آبارٌ ومزارعٌ، ويسمى المكان المزروع منه اليوم «الخُرَيبة»، ويبعد عن رابغ (٤٣كم). انظر: معجم البلدان (٧٩/١)، والمعالم الأثيرة (١٧).

 <sup>(</sup>۲) قريةٌ قريبةٌ من الأبواء، تبعد عن بلدة «مستورة» (۱۲ كم)، وعن المدينة (۲۵۰ كم).
 انظر: معجم البلدان (٣٦٥/٥)، والمعالم الأثيرة (٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، رقم: ٨٤٩).

 <sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٨٢٥)، وصحيح مسلم (١١٩٣)، وسنن النسائي (٢٨١٩)، وسنن ابن
 ماجه (٢٨٣٩). وهو عندهم جميعًا من حديث الصعب ﷺ، كما عند الترمذي.

<sup>(</sup>٥) نقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: «إنما وجهُ هذا الحديثِ عندنا: إنما ردَّه عليه لَمَّا ظنَّ أنه صِيدَ من أجله، وتركه على التنزُّه».

ولعلَّ النبيِّ عَلَيْ ردَّ الصَّيدَ على الصَّعبِ قصدًا؛ لتبيينِ هذا الحكمِ أو غيرِه مما لم يُنقَلُ إلينا، أو رأى أنَّ صائدَه أحقُ به من غيرِه، وإلا فقد كان يمكنُه أن يدفعه إلى بعضِ المسلمين المحلِّين فيأكله، فيجمع بين الصَّدقةِ ودفعِ الكراهةِ عن الصَّعبِ بردِّ هديَّتِه، كما صرف حُلَّة الحريرِ إلى براقعِ النِّساءِ لمَّا لم يُحِلَّ لُبسَها للرِّجالِ<sup>(۱)</sup>، وكسبَ الحجَّامِ إلى طعامِ العبدِ والنَّاضِحِ<sup>(۲)</sup>، ولكنْ كانت له عَيِّيْ [ج ۱۸۷۲] حِكمٌ ومقاصدُ يُرجِّحُ بعضَها على بعض.

#### A 300

[٢٣٢٧] وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمَّار قال: قلتُ لجابرِ الله الله بن عمَّار قال: قلتُ لجابرِ الله الضَّبعُ أَصيدٌ هي؟ قال: (نعم)، قلت: أقاله رسولُ الله ﷺ؟ قال: (نعم).

حسن صحيح<sup>(۲)</sup>.

رواه الثلاثة<sup>(1)</sup>.

#### A Com

[٢٣٢٨] وعن أبي المهَزِّم ، عن أبي هريرة هُ قال: خرجنا مع رسولِ الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) الظاهر أن الشارح يقصد ما أخرجه البخاري (٢٦١٤)، ومسلم (٢٠٧١)، من حديث علي الظاهر أن الشارح يقصد ما أخرجه البخاري (٢٦١٤)، فبعث بها إليَّ، فلبستُها، فعرفتُ الغضبَ في وجهه، فقال: ﴿ إِنَّ لَم أَبِعَثُ بِهَا إلَيْكُ لَتُلْبَسَهَا، إنما بعثتُ بِهَا إليكُ لَتُشَقَّقُهَا خُمُرًا بِين النَّسَاء»، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>۲) سیأتی برقم (۲۹۸۹).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، رقم: ٨٥١).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣٨٠١)، وسنن النسائي (٢٨٣٦)، وسنن ابن ماجه (٣٢٣٦).

في حج أو عُمرة، فاستقبلَنا رِجلٌ (١) من جَرادٍ، فجعلنا نضربُه بسِياطِنا وعِصِيِّنا، فقال النبي ﷺ: «كلوه؛ فإنه من صيدِ البحرِ».

غريب(۲).

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(۳)</sup>.

وأبو المهَزِّمِ تكلُّم فيه شعبةُ.

واختلفوا في وجوبِ الفديةِ على المحرِمِ بقتلِ الجرادِ؛ بناءً على أنه من صيدِ البَرِّ.

ثم اختلف مَن أوجبها؛ فقال بعضُهم: يُضمَنُ بقيمتِه، وقال بعضُهم: كلُّ جرادةٍ بتمرةٍ، وهما قولان لأحمد (٤).

# الطِّيبُ

[٣٣٢٩] عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن قال: كنَّا مع النبيِّ عَلَيْتُ في سفرٍ، فرأى رجلًا سقط عن بعيرِه، فوُقِصَ (٥)، فمات وهو مُحرِمٌ، فقال رسول الله عَلَيْةِ: «اغسلوه بماء وسِدْرٍ، وكفّنوه في ثوبَيه، ولا تُخَمّروا رأسه؛ فإنه يُبعَثُ يومَ القيامةِ يُهلُّ» أو «يُلبِّي».

<sup>(</sup>١) الرِّجل: الجراد الكثير، النهاية (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، رقم: ٨٥٠).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٨٥٤)، وسنن ابن ماجه (٣٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (٥/ ٠٠٠ ـ ٤٠٠)، والمجموع (٣٣١/٧ ـ ٣٣٢)، والذخيرة (٣٣٦/٣ ـ ٣٣٧)، وفتح القدير (٨٥/٣).

<sup>(</sup>٥) أي: كُسِرت عنقه، النهاية (٢١٤/٥).

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة (٢)، وفي لفظِ الشَّيخين: «ولا تُقرِّبوه طِيبًا»، وللنَّسائي: «ولا تُوسُّوه بطيب».

وقوله: «يُهِلُّ» أو «يُلبِّي»: تردُّدٌ من الرَّاوي؛ لأنَّ معنى اللَّفظَين واحدٌ.

واختلفوا في المحرِمُ يموتُ؛ هل ينقطعُ حكمُ إحرامِه أم لا؟ قال الأكثرون: لا ينقطعُ ؛ لهذا الحديث، وقال أهلُ الكوفة: ينقطعُ ، لقوله هين: "إذا مات الإنسانُ انقطع عملُه (٤)، والإحرامُ عملٌ، فينقطعُ ، ويتبعُه انقطاعُ أحكامِه ، وحملوا حديثَ ابنِ عباسٍ هي على اختصاصِه بذلك الرَّجلِ ، ورُدَّ عليهم بأنه هي لم يُغسّلُ شهداءَ أُحُدٍ ، فتابعوه على ذلك في كلِّ شهيدٍ ، ولم يخصُّوه بهم ، مع أنَّ تركَ الغسلِ خلافُ الأصلِ ، والقياسُ واحدٌ .

~ Po

[۲۳۳۰] وعن عمر بن عبيد الله بن معمر (٥): اشتكى عينيه وهو مُحرِمٌ، فسأل أبانَ بن عثمان، فقال: اضمِدْهما بالصَّبِرِ (٢)، فإني سمعتُ عثمان بن

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه، رقم: ٩٥١).

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۱۸۳۹)، وصحیح مسلم (۱۲۰۱)، وسنن أبي داود (۳۲۳۸)، وسنن النسائی (۱۹۰۶)، وسنن ابن ماجه (۳۰۸۶).

واللفظ الأول: أخرجه أبو داود (٣٢٤١)، والنسائي (٢٨٥٦)، وابن ماجه (٣٠٨٤) أيضًا. والثاني: أخرجه البخاري (١٢٦٧)، ومسلم (١٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط (٥٢/٢ ـ ٥٣)، وبدائع الصنائع (٣٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط، والذي في الجامع: (عن نُبَيه بن وهب: أنَّ عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينَيه وهو مُحرِمٌ).

<sup>(</sup>٦) الصَّبِر: عُصارة شجرِ مرَّ. لسان العرب (٤٤٢/٤)

عفان على يقول: سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: «اضمِدْهما بالصّبرِ».

حسن صحيح (١).

رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي(٢).

وفيه أنَّ للمُحرِمَ التَّداويَ بما لا طيبَ فيه.

[۲۳۲۱] وعن فَرْقَد السَّبَخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ﷺ: «أَنَّ النبي ﷺ كان يدَّهِنُ بالزَّيتِ وهو مُحرِمٌ، غيرَ المقتَّتِ».

غريب، [لا نعرفه] (٢) إلا من حديثِ فَرقَدٍ، وقد تكلَّم فيه يحيى بن سعيد، وروى عنه الناسُ (٤).

كذا وجدتُه في الأصلِ، والصوابُ: سعيد بن جبير، عن ابن عباس في الأصلِ،

نعم، رواه ابن ماجه<sup>(۱)</sup>، من حدیثِ فَرقَدٍ، عن سعید بن جبیر، عن ابن عمر گنام.

و «المقتَّت» \_ بقافٍ وتائين مثنَّاتَين من فوق \_: المطيَّبُ.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر ، رقم: ٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٢٠٤)، وسنن أبي داود (١٨٣٨)، والسنن الكبرى (٤/٣٧، رقم: ٣٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) ساقط من المخطوط، والسياق يقتضى إثباته.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/باب، رقم: ٩٦٢).

وكذا أخرجه جماعةٌ من المصنِّقين من طريق فرقد السبخي به، ولم أقف على أحدٍ أخرجه من حديث ابن عباس ،

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه (٣٠٨٣)٠

# جوازُ الحِجامة، وقتل الفواسقِ

[۲۳۳۲] عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس ، «أنَّ النبي ﷺ احتجم وهو مُحرِمٌ».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٢) ، من حديثهما جميعًا عن ابنِ عباسِ ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ

وأخرجاه (٣)، من حديثِ ابنِ بُحَينة ﴿ قَالَ: «احتجم وهو مُحرِمٌ بِلَحْيِ جَملٍ في وسطِ رأسِه».

و «لَحْي جَمَل»: موضعٌ (١٤)، [ج٢ ٨٨/ب] وفي حديثِ ابنِ عباسِ ﴿ اللهِ عَبَاسِ ﴿ اللهِ عَبَاسِ ﴿ اللهِ عَبَاسِ ﴿ اللهِ عَبَالِ اللهِ عَبَالِ اللهِ اللهِ عَبَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُن المِلمُ المَالمُولِيَّ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُولِيَّ المُلْم

~ ~~

[٣٣٣] وعن الزهري، عن عروة، عن عائشة على قالت: قال رسول الله على المعرب عن عروة، عن عائشة على المعرب والعقرب، والعراب، والعراب، والعراب،

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الحجامة للمحرم، رقم: ٨٣٩).

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۱۸۳۵)، وصحیح مسلم (۱۲۰۲)، وسنن أبي داود (۱۸۳۵)، وسنن النسائی (۲۸٤٦).

وأخرجه ابن ماجه (١٦٨٢)، من طريق مِقسَم عن ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٨٣٦)، وصحيح مسلم (١٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) موضع بين مكة والمدينة ، وهي عقبة الجحفة . معجم البلدان (٥/٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٧٠٠).



# والحُدَيَّا(١)، والكلبُ العَقُورُ(٢)».

حسن صحيح (٢).

أخرجاه، والنسائي(١).

وأخرجاه (ه)، من حديث عبدِ الله وحفصةَ ولَدَي عمرَ ﷺ ·

[٣٣٣٤] وعن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي نُعم، عن أبي سعيد ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «يقتُلُ المحرِمُ السَّبُعَ العاديَ (٢٠)».

حسن(۷).

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(۸)</sup>.

(١) الحُدَيًّا والحِدَأَة: طائرٌ معروفٌ من الجوارح، ينقضُّ على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوها. انظر: مطالع الأنوار (٢٤١/٢)، وتاج العروس (١٨٨/١)، والمعجم الوسيط (١٩٩١).

(۲) الكلب العَقور: هو كلَّ سَبُع يعقِرُ ؛ أي: يجرح ويقتل ويفترس ؛ كالأسد والنمر والذئب .
 النهاية (۲۷٥/۳) .

(٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما يقتل المحرم من الدواب، رقم: ٨٣٧).

(٤) صحيح البخاري (١٨٢٩)، وصحيح مسلم (١١٩٨)، وسنن النسائي (٢٨٨٧).

(٥) صحيح البخاري (١٨٢٨، ٣٣١٥)، وصحيح مسلم (١١٩٩، ١٢٠٠).

(٦) فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع زيادة: (والكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة،
 والغراب).

وقد عزاه عددٌ من أهل العلم للترمذي دون هذه الزيادة ؛ كابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣٧٠/١٢) ، وغيرهما.

(٧) جامع الترمذي (الحج/ باب ما يقتل المحرم من الدواب، رقم: ٨٣٨)٠

(۸) سنن أبي داود (۱۸٤۸)، وسنن ابن ماجه (۳۰۸۹).

# فضلُ مكَّةً، ودخولُها، وانقطاعُ غزوها

[ ١٣٣٥] عن أبي شُرَيح العدويِّ الكعبيِّ الخزاعيِّ هُ ، أنه قال لعمرو ابن سعيدٍ وهو يبعث البعوث إلى مكَّة: ائذَنْ لي أيُّها الأميرُ أحدِّثك قولًا قام به رسولُ الله عَيْدُ الغدَ من يومِ الفتح ، سمعتُهُ أَذنايَ ، ووعاه قلبي ، وأبصرتُهُ عينايَ حين تكلَّم به: أنه حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: (إنَّ مكَّة حرَّمها الله ، ولم يُحرِّمها الناسُ ، ولا يَجِلُّ لامرئٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أن يسفِكَ فيها دمًا ، أو يعضِدَ<sup>(1)</sup> بها شجرةً ، فإنْ أحدٌ ترخَّص بقتالِ رسولِ الله عَيْدُ فيها فقولوا له: إنَّ الله أذِنَ لرسولِه ، ولم يأذَنْ لك ، وإنما أذِنَ لي فيها ساعةً من النَّهارِ ، وقد عادت حُرمَتُها اليومَ كحُرمتِها بالأمسِ ، ولْيُبَلِغِ الشاهدُ الغائبَ» ، فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو ؟ قال: قال: أنا أعلمُ بذلك منك يا أبا فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو ؟ قال: قال: أنا أعلمُ بذلك منك يا أبا فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو ؟ قال: قال: أنا أعلمُ بذلك منك يا أبا

حسن صحيح<sup>(۲)</sup>.

أخرجاه، والنسائي(٣٠.

والمشهور في هذه اللفظة: «بخَرْبةٍ»: بخاء معجمة وراء مهملة ساكنة وباء موحَّدةٍ، وهي في الأصل: العيبُ، وهاهنا: الجناية والانفرادُ بما لا يجوز شرعًا، والخارِبُ أيضًا: سارقُ الإبل.

ويُروى: «بخِزيةٍ»: بزاي معجمةٍ وياءٍ مثنَّاةٍ من أسفل، من (الخِزي)،

<sup>(</sup>١) أي: يقطع، النهاية (٢٥١/٣).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في حرمة مكة ، رقم: ٨٠٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٠٤)، وصحيح مسلم (١٣٥٤)، وسنن النسائي (٢٨٧٦).

**@** 

وهي: ما يُستحيّا منه(١).

ويُروى بالجيم، وهي جِزْيةُ أهلِ الكتابِ<sup>(٢)</sup>.

[٣٣٦] وعن الحارث بن مالك ابن البَرْصاء ﷺ قال: سمعتُ النبي يوم فتح مكَّةً يقول: «لا تُغزَى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامةِ».

حسن صحيح (٢).

وهذا نهيٌّ بلفظِ النَّفي.

~ ~~

[٢٣٣٧] وعن نافع ، عن ابن عمر ﷺ: ﴿أَنَّ النبي ﷺ دخل مكَّةَ نهارًا».

رواه ابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

Something the second

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٧/٢)٠

(٣) أشار الترمذي إلى روايةٍ أخرى في هذه اللفظة، لكن اختلفت نسخ الجامع في ضبطها على الوجهين المذكورين: (خزية) بالخاء، و(جزية) بالجيم.

وذكر أيضًا معنى (الخَرْبة) باختصار.

- (٣) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء ما قال النبي ﷺ يوم فتح مكة: إن هذه لا تغزى بعد اليوم، رقم: ١٦١١).
  - (٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في دخول النبي ﷺ مكة نهارًا، رقم: ٨٥٤). وفي بعض نسخ الجامع: «حسن صحيح».
    - (٥) سنن ابن ماجه (۲۹٤۱).
       وأخرجه أيضًا: مسلم (۱۲۵۹)، وأبو داود (۱۸٦٥)، وفيه زيادة.

[٣٣٣٨] وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر الله قال: «اغتسل النبيُّ ﷺ لدخولِ<sup>(١)</sup> مكَّةَ بفخً».

قال: وهذا غيرُ محفوظٍ ، وعبد الرحمن هذا ضعيفٌ ، ضعَّفه أحمد وابن المديني ، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديثه ، والصحيحُ ما روى نافع عن ابن عمر: «أنه كان يغتسلُ لدخولِ مكَّة»(٢).

#### C 100

حسن صحیح<sup>(۳)</sup>.

رواه الخمسة ، إلا ابن ماجه(١).

و ﴿ فَخُ ﴾ \_ بخاءٍ معجمةٍ مشدَّدةٍ \_: موضعٌ \_ ويقال: وادٍ \_ عند مكَّة ، وبه دُفِن عبدُ الله بن عمر ﷺ (٥) . [ج٢ ١/٨٨]

# 

(١) في بعض النسخ: (لدخولِه).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة ، رقم: ٨٥٢).

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في دخول النبي ﷺ مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها،
 رقم: ٨٥٣).

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري (۱۵۷۷)، وصحیح مسلم (۱۲۵۸)، وسنن أبي داود (۱۸٦۹)، والسنن الکبری (۲۲۲۶، رقم: ۲۲۷۷).

 <sup>(</sup>٥) وهو اليوم وادي الزَّاهر، بين عمرة التنعيم والمسجد الحرام.
 انظر: النهاية (٤١٨/٣)، ومعجم البلدان (٤/٣٧/)، والمعالم الأثيرة (٢١٣).



# أحكامُ [الطَّوافِ] (۱)، وما يتعلَّقُ بالبيتِ فضلُه، ورفعُ اليدِ عند رؤيتِه

[۲۳٤٠] عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس الله عال: قال رسول الله عليه الله الله الله عليه عن البيتِ خمسين مرَّةً؛ خرج من ذنوبِه كيوم ولدتهُ أمَّه».

غريب، قال البخاري: إنما يُعرَفُ من قولِ ابنِ عباسٍ (٢).

[٣٣٤١] وعن المهاجِر المكيِّ قال: سُئل جابرُ بن عبد الله ﷺ: أيرفع الرَّجلُ يدَيه إذا رأى البيتَ؟ فقال: «حجَجْنا مع النبيِّ ﷺ، أفكنَّا نفعلُه؟».

قال: إنما نعرفُه من حديثِ شعبة ، عن أبي قَزَعة الباهلي \_ واسمُه: سُويد بن حُجَير \_ ، عن المهاجر (٣) .

وأخرجه النسائي وأبو داود<sup>(٤)</sup>، ولفظُه: سُئل جابرٌ ﷺ عن الرَّجلِ يرى البيتَ، يرفع يدَيه؟ فقال: «ما كنتُ أرى أحدًا يفعلُ هذا إلا اليهودَ».

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (الطوافين)، ولا وجه لها هنا.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في فضل الطواف، رقم: ٨٦٦).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت، رقم: ٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٨٧٠)، وسنن النسائي (٢٨٩٥).

# كيفيَّةُ الطُّوافِ، والرَّمَل، وما يتعلَّقُ بالرُّكنِ والحجَرِ

[۲۳٤٢] عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر الله قال: «لَمَّا قَدِمَ النبيُّ عَلَيْهُ مكَّة دخل المسجد، فاستلم الحجر، ثم مضى على يمينه، فرَمَلَ ثلاثًا ومشى أربعًا، ثم أتى المقام فقال: ﴿وَأَيْقِذُواْ مِن مَقَامِ إِنْرَهِ مُصَلِّى ومشى أربعًا، ثم أتى المقام بينه وبينه البيت، ثم أتى إنرَهِ مَصَلًى ﴿ البقرة: ١٢٥]، فصلًى ركعتين والمقامُ بينه وبينه البيت، ثم أتى الحجرَ بعد [الرَّكعتين](۱)، فاستلمه، ثم خرج إلى الصَّفا، أظنَّه قال: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَاتِرِ اللهِ ﴿ البقرة: ١٥٨] ».

حسن صحيح (٢).

رواه مسلم، والنسائي<sup>(٣)</sup>.

~ ?»

حسن صحيح (١).

رواه مسلم، والنسائي، وابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

والرَّمَلُ عند الفقهاء: إسراعُ المشي مع تقارُبِ الخُطا، وقال بعضُهم: هو

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (الرُّكنين)، وهو تصحيف، والتصويب من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء كيف الطواف، رقم: ٨٥٦).

 <sup>(</sup>۳) صحیح مسلم (۱۲۱۸)، وسنن النسائي (۲۹۳۹).
 وأخرجه أبو داود (۱۹۰۵)، وابن ماجه (۳۰۷٤) أيضًا.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر، رقم: ٨٥٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٢٦٣)، وسنن النسائي (٢٩٤٤)، وسنن ابن ماجه (٢٩٥١).

# كيفيَّةُ الطَّوافِ، والرَّمَل، وما يتعلَقُ بالرُّكنِ والحَجَرِ وَهِ الرَّكنِ والحَجَرِ وَهِ الرَّكنِ والحَجَرِ وَهِ الرَّكِ وَهِ الْمُعَلِينِ وَالْحَجَرِ وَهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُعَلِّيْكُونُ وَالْمُعَلِيْكُونُ وَالْمُعَلِّيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُعَلِّيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُعَلِّيْكُونُ وَالْمُعِلِيْكُونُ وَالْمُعُلِّيْكُونُ وَالْمُعُلِّيْكُونُ وَالْمُعُلِّيْكُونُ وَالْمُعُلِّيْكُونُ وَالْمُعُلِّيْكُونُ وَالْمُعُلِيْكُونُ وَالْمُعُلِّيْكُونُ وَالْمُعِلَّالِي عَلَيْكُونُ وَالْمُعُلِيْلِي عَلَيْكُونُ وَالْمُعُلِيْكُونُ وَالْمُعُلِيْكُونُ وَالْمُعُلِيْكُونُ وَالْمُعُلِيْكُونُ وَالْمُعُلِيْكُونُ وَالْمُعُلِيْكُونُ وَالْمُعُلِّيْكُونُ وَالْمُعُلِيلِ عَلَيْكُونُ وَالْمُعُلِّيْكُونُ وَالْمُعُلِيلِي عَلِيْكُونُ وَالْمُعُلِيلُونُ عَلَيْكُونُ والْمُعُلِيلُونُ وَالْمُعُلِيْكُونُ وَالْمُعُلِي عَلِي وَالْمُعُولُونُ وَالْمُعُلِي عَلِيْكُونُ وَالْمُعُلِيْكُونُ وَالْمُعُلِي عِ

إسراعُ المشي وهزُّ المنكِبِ، ولا تنافيَ بينهما(١).

وكان سببُ مشروعيَّتِه إظهارَ الجَلَدِ والقوَّةِ للمشركين، كما أخرجا<sup>(۱)</sup> من حديثِ ابنِ عباسٍ عَلَيْهُ قال: «قَدِمَ النبيُّ عَلَيْهُ وأصحابُه مكَّة وقد وهَنتهم حُمَّى يَثرِبَ، فأمرهم النبيُّ عَلَيْهُ أن يرمُلوا الأشواطَ الثلاثة؛ ليرى المشركون قوَّتهم، ولم يمنعه أن يأمرَهم أن يرمُلوا الأشواطَ كلَّها إلا الإبقاءُ عليهم».

ثم زال السَّبُ واستمرَّت مسنونيَّتُه ، كما قال عمر ﷺ: «فِيمَ الرَّمَلان الآن وقد أعزَّ الله الدِّينَ؟ ولكن لا ندعُ شيئًا كنَّا نفعلُه على عهدِ رسولِ الله ﷺ (٣).

وهو سُنَّةٌ يُكرَهُ تركُها، ولا يُشرَعُ استدراكُها إذا فاتت، ولا تُشرَعُ للنِّساءِ، ولا لأهلِ مكَّة، ولا لِمَن أحرم منها، ويتَّجِهُ أن يُسَنَّ لهم؛ لأنَّ علَّته الخاصَّة بغيرِهم زالت، فلم يبقَ إلا مجرَّدُ المتابعةِ، والناسُ فيها شرعًا سواءٌ.

### ~ ~~

[٢٣٤٤] وعن أبي الطُّفيل ﴿ قال: كنتُ مع ابنِ عباس ﴾ ومعاويةُ الله يكُن لا يمرُّ بركن إلا استلمه ، فقال له ابنُ عباس: ﴿إِنَّ النبي ﷺ لم يكُن يستلِمُ إلا الحجرَ الأسودَ والرُّكنَ اليَمانيَّ » ، فقال معاويةُ: «ليس شيءٌ من البيتِ مهجورًا» .

حسن صحيح<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٢١٧/٥)، وتحرير ألفاظ التنبيه (١٥٢)، والتعريفات (١١٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٦٠٢)، وصحيح مسلم (١٢٦٦)٠

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٨٨٧)، وسنن ابن ماجه (٢٩٥٢).

 <sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما ، رقم:
 ٨٥٨).

رواه البخاري، ومسلم(١).

حسن صحيح (٢).

رواه النسائي<sup>(٣)</sup>.

#### A 100

غریب، ویُروی موقوفًا علی عبد الله بن عمرو<sup>(ه)</sup>.

ويجوزُ توحيدُ الضَّميرِ في «أضاء» وتثنِيَتُه، وموضعُ «ما بين المشرق» نُصِبَ على التَّثنيةِ خاصَّةً، ولا يجوزُ الرَّفعُ، وعلى التَّوحيدِ يجوزُ الوجهان (١٠).

(١) صحيح البخاري (١٦٠٨)، وصحيح مسلم (١٢٦٩).

(٤) في بعض النسخ: (لأضاءتا).

(٥) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، رقم: ٨٧٨).

(٦) المقصود: إذا ثُنِّي الضمير (أضاءا، أو: أضاءتا) فتكون (ما) في محلِّ نصب مفعول به، وأما إذا أُفرِد (أضاء) فيمكن أن تكون (ما) في محلِّ نصب مفعول به إذا كان الفعل متعدِّيًا،=

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، رقم: ٨٧٧).

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (٢٩٣٥).

# كيفيَّةُ الطّوافِ، والرَّمَل، وما يتعلّقُ بالرُّكِنِ والحَجَرِ وَهِ لَيَعلّقُ بالرُّكِنِ والحَجَرِ وَهِ

الأسود: «واللهِ لَيَبعثَنَه الله يومَ القيامةِ له عينان يُبصِرُ بهما، ولسانٌ ينطِقُ به، ولسَّه على من استلمه بحقٌ».

حسن(۱).

رواه ابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

ومعنى «يشهد عليه» ؛ أي: له<sup>(٣)</sup>.

#### S On

[٣٣٤٨] وعن عُبَيد بن عمير: أنَّ ابن عمر الله كان يُزاحِمُ على الرُّكنَين، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تُزاحِمُ على الرُّكنَين زحامًا ما رأيتُ أحدًا من أصحابِ النبيِّ عَلَيْ يُزاحِمُ عليه، فقال: إنْ أفعَلْ فإني سمعتُ رسول الله عَلَيْ أَن أفعَلْ فإني سمعتُ رسول الله عَلَيْ يَول: «إنَّ مسحَهما كفَّارةٌ للخطايا»، وسمعتُه يقول: «من طاف بهذا البيتِ أُسبوعًا(٤) وأحصاه؛ كان كعتقِ رقبةٍ»، وسمعته يقول: «لا يضعُ قدمًا ولا يرفعُ أخرى إلا حطَّ الله عنه بها خطيئةً، وكتُبِت له بها حسنةٌ».

حسن(٥).

~ ?»

ويمكن أن تكون في محل رفع فاعل إذا كان لازمًا ؛ بمعنى: استنار .

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الحجر الأسود، رقم: ٩٦١).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (٢٩٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: عمدة القاري (٢٤١/٩)، وقوت المغتذي (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٤) أي: سبع مرَّات. النهاية (٣٣٦/٢)٠

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في استلام الركنين، رقم: ٩٥٩).

#### ~ ~~

[ ٢٣٥٠] وعن الزُّبير بن عربي الكوفي \_ يُكنى أبا سلمة \_: أنَّ رجلًا سأل ابنَ عمر على عن استلامِ الحجرِ ، فقال: «رأيتُ النبيَّ ﷺ يستَلِمُه ويقبِّلُه» ، فقال الرَّجل: أرأيتَ إن غُلِبتُ عليه؟ أرأيتَ إن زُوحِمتُ؟ فقال ابن عمر: «اجعل "أرأيتَ" باليمنِ ، رأيتُ النبيَّ ﷺ يستلِمُه ويُقبِّلُه».

حسن صحيح (١).

رواه البخاري، والنسائي<sup>(ه)</sup>.

وقوله: «اجعل "أرأيتَ" باليمن»؛ أي: أُبعِدْها عنك، ولا تستشعِرْ

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في تقبيل الحجر، رقم: ٨٦٠)، وقال: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٥٩٧)، صحيح مسلم (١٢٧٠)، سنن أبي داود (١٨٧٣)، سنن النسائي (٢٩٣٧).

وأخرجه ابن ماجه (٢٩٤٣)، من طريق عبد الله بن سرجس عن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۲۷۰).

 <sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في تقبيل الحجر، رقم: ٨٦١).
 وهذا الحديث موجودٌ في بعض نسخ الجامع دون بعض، وقد عزاه للترمذي المزِّيُّ في التحفة
 (٥/٥)، رقم: ٢٧١٩)، وغيرُه.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٦١١)، وسنن النسائي (٢٩٤٦).

# الاضطباعُ، وطوافُ الرَّاكبِ والعُريانِ، وإباحةُ الكلامِ وهِ

حصولَ عائقٍ عن الطَّاعةِ تتَّخِذُه وسيلةً إلى تركِها والتقاصُرِ عنها، أو: دعني من العِلَلِ، فقد أخبرتُك بما سألتني عنه، والجوابُ بتقديرِ العوارضِ ليس عليّ، على ما عُرِفَ من تحرِّي ابنِ عمر ﷺ في الفتوى، ولعلَّ الرَّجلَ كان من اليمنِ. والله أعلم.

## الاضطباعُ، وطوافُ الرَّاكبِ والعُربانِ، وإباحةُ الكلامِ

[٢٣٥١] عن يعلى بن أميَّة ﴿ قَالَ النبي عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ طَافَ بالبيتِ مُضطَبِعًا وعليه بُرْدٌ».

حسن صحيح (١).

رواه ابن ماجه وأبو داود(٢)، ولفظُه: «بُرْدٌ أخضرُ».

Som Con

حسن صحيح (٢).

حديث عكرمة. واللفظ الذي أشار إليه الشارح: عند البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (في الموضع السابق)،=

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء أن النبي ﷺ طاف مضطبعًا، رقم: ٨٥٩).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۱۸۸۳)، وسنن ابن ماجه (۲۹۰۶).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الطواف راكبًا، رقم: ٨٦٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٦١٢)، وسنن النسائي (٢٩٥٥). وأخرجه مسلم (١٢٧٢)، من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، لا من

ولفظه: «يستلِمُ الرُّكنَ بِمِحْجَنِه (۱)»، وهو للبخاريِّ من حديثِ ابنِ عباسٍ (۲).

ولمسلم (٣) ، من حديثِ عائشة ﴿ الله النبيُّ عَلَيْهُ فَي حجَّةِ الوداعِ حول الكعبةِ على بعيرٍ يستلمُ الرُّكنَ ؛ كراهيةَ أن يُصرَفَ (١) عنه الناسُ ».

ويحتجُّ بهذا من يرى طهارةَ بولِ ما يُؤكّلُ لحمُه؛ لأنَّ إدخالَه البعيرَ [٢٨٥] المسجدَ ـ مع احتمالِ أنه يبولُ حالَ الطَّوافِ ـ يقتضي ذلك (٥٠).

والطَّوافُ راكبًا لعذر جائزٌ، وبدونه فيه خلافٌ (١)؛ فمن منعه حملَ هذا الحديثَ على أنه كان لعذر، وهو كثرةُ الزِّحامِ أو قَصدُ تعليمِ الناسِ؛ بدليل ما روى مسلمٌ (٧) من حديثِ جابرٍ ﴿ قَنْ قال: ﴿ طَافَ النبيُّ بَيْكُمْ في حجَّةِ الوداعِ على راحلتِه يستلِمُ الرُّكنَ بمِحْجَنِه؛ لِأَنْ يراه الناسُ، وليُشرِفَ وليسألوه، فإنَّ الناسَ غَشُوه». ورواه من حديثِ ابنِ عباسِ ﴿ اللهُ مِن هذا، وقال

<sup>=</sup> من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

<sup>(</sup>١) المحجن: عصا معقَّفة الرَّأس، النهاية (١/٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) لم يتبين لي لماذا كرَّر الشارح عزو الحديث للبخاري، فلعله وقع سهوًا. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط وفي بعض نسخ «صحيح مسلم»، وفي أكثر النسخ: (يُضرَب)، وكلاهما صحيح. انظر: شرح النووي على مسلم (١٩/٩).

 <sup>(</sup>۵) انظر: معالم السنن (۱۹۲/۲)، والمبدع (۲۲۰/۱)، وشرح مختصر خليل للخرشي
 (۷۳/۷).

 <sup>(</sup>٦) انظر: بدائع الصنائع (١٣٠/٢)، والمغني (٥/٩٥ \_ ٢٥١)، والمجموع (٢٧/٨)،
 والذخيرة (٢٤٦/٣ \_ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (١٢٧٣).

## و الاضطباع، وطوافَ الرَّاكبِ والعُريانِ، وإباحةُ الكلام و المُعريانِ، وإباحةُ الكلام و

ابنُ عباسِ: «والمشيُ والسَّعيُ أفضلُ »(١).

قلتُ: ولأنَّ الشَّارعَ سماه صلاةً، حتى اشترط له لذلك بعض شروطِ الصَّلاةِ، والصَّلاةُ لا تجوزُ راكبًا إلا لعذرِ، وعلى هذا يناسِبُ أن يُفرَّقَ بين طوافِ النَّفلِ والفرضِ، كالصَّلاةِ.

[٢٣٥٣] وعن أبي إسحاق، عن زيد بن يُثَيع قال: سألتُ عليًّا: بأي شيءٍ بُعِثتَ؟ قال: «بأربع: لا يدخلُ الجنَّةَ إلا نفسٌ مؤمنةٌ (٢) مسلمةٌ ، ولا يطوفُ بالبيتِ عُريانٌ ، ولا يجتمعُ المسلمون والمشركون بعد عامِهم هذا ، ومن كان بينه وبين النبيِّ ﷺ عهدٌ؛ فعهدُه إلى مُدَّتِه، ومن لا مُدَّةَ له فأربعةُ أشهرٍ».

وقد سبق هذا في تفسيرِ سورةِ التَّوبةِ (١٠).

وقد دلَّت هذه الرِّوايةُ على الفرقِ بين الإيمانِ والإسلامِ؛ لوصفِه النَّفسَ

وكانت الجاهليَّةُ يطوفون بالبيتِ عُراةً ، ويقولون: نطوفُ كما خرجنا من

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۲۲٤)٠

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط، ولفظةُ (مؤمنة) غير موجودةٍ فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع، وأخرجه الترمذي في موضع آخر قد تقدُّم \_ وستأتي الإشارة إليه \_ بلفظ: (مؤمنة) فقط، ولم يجمع بين اللفظين في روايةٍ واحدةٍ. والله أعلم.

جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في كراهية الطواف عربانًا، رقم: ٨٧١). وفي بعض نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٣٧٥/٧، رقم: ١٠١٠١): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٤) برقم (١١٥)٠

تقدُّم التنبيه على الإشكال في هذه الرواية.

**@** 

بطونِ أُمَّهاتِنا، ولا نطوفُ في ثيابٍ قد تَدَنَّسْنا فيها بالذُّنوبِ، ومنهم المرأةُ القائلةُ:

اليومَ يبدو بعضُ أو كلُّهُ وما بدا منه فلا أُحِلُّهُ

وهي ضُباعةُ بنتُ عامرٍ، من بني عامرِ بن صَعصَعة، وكان النبيُّ عَلَيْهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنها، قال بعضهم: فلعلَّ الله تعالى صان منصِبَه عنها؛ لِما فيها من البَذاءةِ وقلَّةِ الحياءِ(١).

وروى مسلم (۱) ، من حديث ابن عباس في قال: «كانت المرأة تطوفُ بالبيتِ وهي عُريانةٌ ، فتقول: من يُعيرُني تِطوافًا (۱) ؟ تجعلُه على فرجِها ، ثم تقول: اليومَ يبدو بعضُه البيت ، «فنزلت هذه الآية: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمُ عِندَ كُلِ مَسْجِدِ ﴾ [الأعراف: ٣١] » .

وظاهرُ هذا أنَّ الفاعلاتِ لذلك والقائلاتِ للبيتِ عمومُ النِّساءِ، أو كثيرٌ منهنَّ، لا واحدةٌ معيَّنةٌ، فيضعُفُ قولُ هذا القائلِ، إلا أن يقولَ: إنها كانت من نسوةٍ يفعلنَ ذلك، فيمشي حالُه.

وقد اختُلِف في الطَّائفين عُراةً؛ فقيل: قريشٌ، وقيل: قبيلةٌ من اليمن، وقيل: كلُّ العربِ إلا الحُمْسَ، وهم قريشٌ ومن والاها؛ تشدُّدًا منهم، وإظهارَ فضيلة على من سواهم، كما سيأتي من قولهم: نحن قَطِينُ (٤) الله

<sup>(</sup>١) انظر: الرَّوض الأنف (١٩٠/٢)، والمفهم (٣٤٦/٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۳۰۲۸).

<sup>(</sup>٣) التِّطواف: الثوب الذي يُطافُ به. النهاية (١٤٣/٣).

<sup>(</sup>٤) أي: سُكَّان حرمِه، وقَطين: جمع (قاطِن). النهاية (٨٥/٤).

فلا نخرجُ من حَرَمِ الله ، حتى نزلت: ﴿ ثُمَّرَ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ ﴾ [البقرة: ١٩٩] (١). والله أعلم.

### A 100

[١٣٥٤] وعن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس ، أنَّ النبي عَلِيْةِ قال: «الطَّوافُ حولَ البيتِ مثلُ الصَّلاةِ، إلا أنَّكم تتكلَّمون فيه، فمن تكلَّم فيه فلا يتكلَّمنَ إلا بخيرٍ».

قال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديثِ عطاء، والأكثرُ أنه موقوفٌ على ابنِ عباسٍ (٢).

وأخرجه النسائي<sup>(٣)</sup>.

ويُحتَجُّ به وبالذي قبلَه ـ وهو حديثُ: «لا يطوفُ بالبيتِ عُريانٌ» [ج١٨٨-] ـ على اشتراطِ الطَّهارةِ والسُّترةِ في الطَّوافِ؛ لكونِه كالصَّلاةِ.

### ركعتا الطُّوافِ

[ه ٢٣٥] عن جبير بن مُطعِم ﷺ ، أنَّ النبي ﷺ قال: «يا بني عبدِ منافٍ ، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيتِ وصلَّى أيَّةَ ساعةٍ شاء من ليلِ أو نهارٍ».

حسن صحيح<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٢٣٧٢). وانظر: شرح البخاري لابن بطال (٤ /٣٤٣)، وإكمال المعلم (٤ /٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الكلام في الطواف، رقم: ٩٦٠).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (١٣٢/٤، رقم: ٣٩٣١)، موقوفًا.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، رقم: ٨٦٨).

رواه الثلاثة<sup>(١)</sup>.

واحتج به من أجاز الصَّلاة ذاتَ السَّبِ في وقتِ النَّهي وبمكَّة (٢) ، وقال قومٌ: يؤخِّرُهما حتى يخرجَ وقتُ النَّهي ، ثم يصلِّيهما ؛ لأنَّ «عمر رَفَيْهُ طاف بعد صلاةِ الصَّبحِ ، ولم يصلِّهما حتى نزل بذي طُوى بعد طلوعِ الشَّمسِ »(٣) ، والعملُ بالحديثِ أولى ؛ فإنَّ عمومَه قويٌّ جدًّا .

### A 130

[٢٣٥٦] وعن عبد العزيز بن عمران، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر هي: «أنَّ النبي ﷺ قرأ في ركعتَي الطَّوافِ بسورتَي الإخلاصِ: ﴿قُلْ يَنَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُّ ﴾»(٤).

#### ~ ?

[۲۳۵۷] ورواه سفیان، عن جعفر، عن أبیه: «أنه کان یستحبُّ أن یقرأً فیهما بذلك».

وهو أصحُّ، وعبدُ العزيز ضعيفٌ (٥).

لكن صحَّ مثلُه في حديثِ جابرٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْةُ ، رواه أحمد ومسلم والنسائي (١).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (١٨٩٤)، وسنن النسائي (٥٨٥)، وسنن ابن ماجه (١٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الاستذكار (١١٥/١)، وطرح التثريب (١٩٤/٢)، ونهاية المحتاج (٣٨٧/١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (الحج/ باب الطواف بعد الصبح والعصر ، ٢/٥٥/١) ، عن عمر هذه معلَّقًا بصيغة الجزم ، ووصله مالك في الموطأ (٣٨/٣ ، رقم: ١٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف، رقم: ٨٦٩).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف، رقم: ٨٧٠).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٢٢/٥/٢٢) رقم: ١٤٤٤) ، وصحيح مسلم (١٢١٨) ، وسنن النسائي (٢٩٦٣).=



وللبخاري<sup>(۱)</sup>، من حديث عبد الله بن أبي أوفى ﷺ قال: «اعتمر النبيُّ ، فطاف بالبيتِ، وصلَّى [خلف]<sup>(۲)</sup> المقام ركعتَين».

وقيل للزُّهري: إنَّ عطاءً يقول: تُجزئُه المكتوبةُ من ركعتَي الطَّوافِ، فقال: «السُّنَّةُ أفضلُ، لم يَطُفِ النبيُّ وَيُظِيِّةُ أسبوعًا إلا صلَّى ركعتين». رواه البخاري<sup>(٣)</sup>.

### دخولُ الكعبةِ، والصَّلاةُ فها

[٢٣٥٨] عن عائشة ﴿ قالت: خرج النبيُّ عَلَيْهُ من عندي وهو قَريرُ العينِ طيِّبُ النَّفسِ، فرجع إليَّ وهو حزينٌ، فقلت له، فقال: ﴿ إِنِي دخلتُ الكعبةَ، وودِدتُ أَنِي لم أَكُنْ فعلتُ، إِنِي أَخافُ أَن أَكُونَ أَتَعَبتُ أُمَّتِي من بعدي ﴾ .

حسن صحيح (١).

رواه الثلاثة<sup>(ه)</sup>.

وفيه استحبابُ التأسِّي بأفعالِه ﷺ، وربما دلَّ على وجوبِه؛ لأنه أخبر

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (۱۹۰۵)، وابن ماجه (۳۰۷٤) أيضًا.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٦٠٠).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (في)، والتصويب من الصحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (الحج/ بابٌ: صلى النبي ﷺ لسبوعه ركعتين، ١٥٤/٢)، معلَّقًا بصيغة الجزم، عن إسماعيل بن أمية قال: قلتُ للزُّهري.

ووصله ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨/٨٥ ، رقم: ١٥٠٢٨)، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في دخول الكعبة، رقم: ٨٧٣).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢٠٢٩)، وسنن ابن ماجه (٣٠٦٤). ولم أقف عليه عند النسائي.

00

أنه إذا فعل فعلًا أتعبَ به مَن بعده بفعلِ مثلِه متأسِّيًا ، والتَّعبُ لا يلزمُ إلا فيما يجبُ ، ولهذا قال: «لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسِّواكِ»(١) ؛ يعني: أوجبتُه عليهم ، فيلزمُ منه المشقَّةُ .

### A 100

حسن صحيح (٢).

أخرجاه (٣)، من حديث بلالٍ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأخرجا (١) ، من حديثِ ابن عباسٍ الله النبي الله النبي الله الكعبة وفيها سِتُ سَواري ، فقام عند كلِّ ساريةٍ ، فدعا ولم يُصَلِّ ، وفي روايةٍ : «لَمَّا دخل البيتَ دعا في نواحيه كلِّها ، ولم يُصلِّ حتى خرج منه ، فلما خرج ركع ركعتين في قِبَلِ الكعبةِ ، وقال: هذه القِبلةُ ».

وابنُ عباسٍ ﷺ نافٍ، وبلالٌ ﷺ مُثبِتٌ مُخبِرٌ بزيادةٍ، فيُقدَّمُ.

ففيه إذًا [١/٩٠٠] دليلٌ على صحَّةِ صلاةِ التَّطوُّعِ في الكعبةِ، واختلفوا في المكتوبة؛ فمنع صحَّتَها جماعةٌ، وحُكي عن الشَّافعيِّ صحَّتُها فيها؛ إذ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الصلاة في الكعبة، رقم: ٨٧٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٩٧)، وصحيح مسلم (١٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٩٨)، وصحيح مسلم (١٣٣١). واللفظ الأول لمسلم، والثاني للبخاري.



حكمُهما في الطَّهارةِ والقِبلةِ سواءٌ، وهو الأشبهُ بالصَّوابِ.

[٢٣٦٠] وعن عائشة على قالت: كنتُ أحِبُ أن أدخل البيتَ فأصلِّي فيه، فأخذ رسولُ الله على المجرِّر إن أدخل البيتِ، فقال: «صلِّي في الحِجْرِ إن أردتِ دخولَ البيتِ؛ فإنما هو قطعةٌ من البيتِ، ولكنَّ قومَكِ استَقصروه حين بَنوا الكعبة، فأخرجوه من البيتِ».

حسن صحيح (١).

رواه أبو داود والنسائي (۲)، وأخرجا (۳) نحوَه بمعناه.

[٢٣٦١] وعن عبد الله بن الزبير على قال: حدَّثتني (١) عائشة هي ، أنَّ رسول الله عَلَيْةِ قال: «لولا أنَّ قومَكِ حديثُ (٥) عهد بالجاهليَّةِ ؛ لَهدمتُ الكعبة ، وجعلتُ لها بابَين » .

قال: فلمَّا ملك ابنُ الزُّبيرِ هدمها، وجعل لها بابَين.

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الصلاة في الحجر، رقم: ٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٢٠٢٨)، وسنن النسائي (٢٩١٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٥٨٤)، وصحيح مسلم (١٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) سياق الإسناد هكذا خطأ؛ فإنَّ الترمذي أخرجه من طريق الأسود بن يزيد، أنَّ ابنِ الزُّبيرِ قال له: حدِّثني بما كانت تفضي إليك أمُّ المؤمنين \_ يعني: عائشة \_ فقال: حدَّثني أنَّ رسول الله الله قال لها، وذكر الحديث.

فالراوي عن عائشة ﷺ هو الأسود بن يزيد، وابن الزبير ﷺ يرويه عن الأسود.

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط وفي بعض نسخ الجامع، وفي نسخ أخرى: (حديثو).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في كسر الكعبة، رقم: ٨٧٥).

رواه مسلم والنسائي(١)، وهو للبخاريِّ(٢) من حديثِ عُروة عنها.

وفيه دليلٌ على جوازِ تركِ بعضِ المصالحِ الدينيَّةِ خشيةَ نفورِ الناسِ، وقد حُكِيَ عن أحمد أنه ترك الرَّكعتَين قبل المغربِ لذلك (٣)، وهو راجعٌ إلى ترجيحِ بعضِ المصالحِ على بعضٍ، وكان ابنُ الزُّبَير ﴿ اللهُ فيما فعل موفَّقًا، وفيمن عقَّب فعلَه بخلافِه من الأمويِّين نظرٌ. والله أعلم.

## تداخُلُ أفعالِ النُّسُكِين في القِرانِ

[٢٣٦٢] عن أبي الزبير، عن جابر ﴿ انَّ رسول الله عَلَيْ قَرَنَ الحجَّ والعمرة، فطاف لهما طوافًا واحدًا ».

حسن (٤).

رواه الثلاثة<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۳۳۳)، وسنن النسائي (۲۹۰۲). وأخرجه البخاري (۱۲۲) أيضًا.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۱۵۸٦).وأخرجه مسلم (۱۳۳۳) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروع (١٩٢/٣).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا، رقم: ٩٤٧).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (١٨٩٥)، وسنن النسائي (٢٩٨٦)، وسنن ابن ماجه (٢٩٧٣). وأخرجه مسلم (١٢٧٩) أيضًا.

حسن غريب<sup>(١)</sup>.

رواه مسلم، والنسائي، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

قال: ورواه غيرُ واحدٍ عن عبيد الله، فلم يرفعوه.

### الإحصارُعن البيتِ

[۲۳٦٤] عن حجَّاج الصَّوَّاف: حدَّثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: حدَّثني الحجَّاجُ بن عمرو شَهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «من كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حلَّ، وعليه حجَّةٌ أخرى»، فذكرتُ ذلك لأبي هريرة وابن عباسٍ فقالا: صدق.

حسن(۳).

ورواه مَعمَرٌ ومعاويةُ بن سلّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع، عن الحجاج بن عمرو، وحجَّاجٌ الصَّوافُ ثقةٌ حافظٌ، وقال البخاري: روايةُ مَعمَرٍ ومعاويةَ أصحُّ.

وأخرجه الثلاثة(٤).

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا، رقم: ٩٤٨). وفي بعض نسخ الجامع: «حسن صحيح غريب».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٢٣٠)، وسنن ابن ماجه (٢٩٧٥). وهو عند مسلم موقوف. أما النسائي فلم أقف على الحديث عنده بهذا السياق، إنما أخرجه (٢٩٣٢): عن ابن عمر على: قرن الحجَّ والعمرة، فطاف طوافًا واحدًا، وقال: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله». وبنحوه عند البخاري (١٦٣٩، ١٦٣٠) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، رقم: ٩٤٠).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٨٦٢)، وسنن النسائي (٢٨٦١)، وسنن ابن ماجه (٣٠٧٧).

## حكمُ الحائضِ في الطَّوافِ وغيرِه

[٢٣٦٥] عن عائشة على قالت: «حِضتُ ، فأمرني رسول الله عَلَيْمُ أن أقضيَ المناسكَ كلَّها إلا الطَّوافَ بالبيتِ» (١).

أخرجاه (۲).

00

ولمسلم معناه (۳) ، من حديث جابر رهيه الم

غريب من ذا الوجه<sup>(ه)</sup>.

وأخرجه أبو داود<sup>(١)</sup>، ولفظه: «الحائضُ والنُّفساءُ إذا أتتا على الوقتِ تغتسلان وتُحرمان».

والعملُ على هذا، وأنَّ الحائضَ لا تطوفُ بالبيتِ؛ لأنه صلاةٌ كما

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك، رقم: ٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٩٤)، وصحيح مسلم (١٢١١)٠

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٢١٣)٠

<sup>(</sup>٤) كذا لفظ الحديث في المخطوط، وفيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع: (عن ابن عباس ، الله عباس ، الله وقع الله وتعرم،،،).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك، رقم: ٩٤٥ (م)). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٨٢/٥، رقم: ٥٨٩٣): «حسن غريب».

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (١٧٤٤)٠



سبق، بخلاف بقيَّةِ المناسكِ.

والمراد بـ«تقضي» هاهنا: تفعلُ وتؤدِّي.

[٢٣٦٧] وعن عبد الرحمن بن أبي بكر ﴿ انَّ النبي ﷺ أمره أن يُعمِرَ عائشةَ من التَّنعيم».

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

رواه الخمسة ، إلا أبا داود(٢).

وهذا كان لَمَّا طهُرت عائشةُ ﴿ اللهُ عِنْ بِهَا فاعتمرت؛ يعني: أحرمت للعمرةِ من التَّنعيمِ، ثم أتت البيتَ فطافت به، والتَّنعيمُ موضعٌ في أدنى الحلِّ من مكَّةً.



<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في العمرة من التنعيم، رقم: ٩٣٤).

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۱۷۸٤)، وصحیح مسلم (۱۲۱۲)، والسنن الکبری (۲۳۸/٤، رقم: ۲۳۸/٤)، وسنن ابن ماجه (۲۹۹۹).
 وأخرجه أبو داود (۱۹۹۵) أيضًا.

## أحاديثُ السَّعي

ويُسمَّى طوافًا؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِ مَا ﴾ [البغرة: ١٥٨].

[٢٣٦٨] عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ﴿ وَاللَّهُ النَّبِيّ النَّهِ النَّهُ اللهُ به »، فبدأ بالصَّفا، وقرأ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] . بدأ الله به »، فبدأ بالصَّفا، وقرأ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] .

حسن صحيح (١).

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

[٢٣٦٩] وعن طاوس، عن ابن عباس هي قال: «إنما سعى رسول الله على البيت وبين الصَّفا والمروة؛ ليُري المشركين قوَّتَه».

حسن صحيح (٢).

أطلَقَ على الطَّوافِ هاهنا اسمَ السَّعيِ؛ لأنه سعيٌ مستديرٌ، والمراد به: في الرَّمَل في ثلاثةِ الأشواطِ الأُولِ، كما سبق.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، رقم: ٨٦٢).

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۱۹۰۵)، وسنن النسائي (۲۹۹۱)، وسنن ابن ماجه (۳۰۷٤).
 وأخرجه مسلم (۱۲۱۸) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، رقم: ٨٦٣).

وقوله: «ليُرِيَ»: بضمَّ الياءِ وكسرِ الرَّاء، ولذلك نصب به «المشركين».

السائب، عن كثير بن جُمْهان قال: رأيتُ ابن السائب، عن كثير بن جُمْهان قال: رأيتُ ابنَ عمر هي يمشي في السَّعي بين الصَّفا والمروةِ؟ فقال: «لئن سعيتُ لقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يسعى، ولئن مشيتُ لقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يسعى، ولئن مشيتُ لقد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يمشي، وأنا شيخٌ كبيرٌ».

حسن صحيح<sup>(۱)</sup>.

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

والسّعيُ أشدُّ من المشي، ولهذا قال الله تعالى: ﴿فَامَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [الملك: ١٥]؛ لأنَّ الإنسانَ مأمورٌ بإجمالِ الطَّلبِ للدُّنيا، وقال: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْمَلكِ: ١٥]؛ لأنه مأمورٌ بالجِدِّ والاجتهادِ في العملِ الْخَرْبَة وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا﴾ [الإسراء: ١٩]؛ لأنه مأمورٌ بالجِدِّ والاجتهادِ في العملِ لآخرتِه، وقال: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا﴾ [الماندة: ٣٣] و ﴿سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ [البقرة: ٢٠٥]؛ لأنَّ المفسدَ يجِدُّ في فسادِه ويُسرعُ، والإخبارُ عنهم بالإسراع في الفسادِ أبلغُ في استحقاقِ الذَّمِ، وقال النبي ﷺ: والإخبارُ عنهم بالإسراع في الفسادِ أبلغُ في استحقاقِ الذَّمِ، وقال النبي ﷺ:

وفي الحديث من رواية النسائيّ وابن ماجه (٤): أن النبي ﷺ [ج٢ ١٩١] سعى في بطنِ المَسِيل وهو يقول: «لا يُقطّعُ الوادي إلا شدًّا» ؛ يعني: عدوًا قويًّا.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، رقم: ٨٦٤).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (١٩٠٤)، وسنن النسائي (٢٩٧٦)، وسنن ابن ماجه (٢٩٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٠٨)، ومسلم (٦٠٢)، من حديث أبي هريرة ﷺ، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (۲۹۸۰)، وسنن ابن ماجه (۲۹۸۷).

ويُروى عن ابنِ مسعودٍ ﴿ أَنه كَانَ يَقَرَأَ: ﴿ فَامْشُوا - أُو: فَامْضُوا - إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩] ، وقال: ((لو علمتُ أنها ﴿ فَٱلشَعَوْا ﴾ ؛ لركضتُ ركضًا » ، أو كما قال(١) .

### واختلفوا في السِّعي:

فقال قومٌ: هو من أركانِ الحجِّ ، كالوقوفِ ، لا يتمُّ بدونِه .

وقال قومٌ: هو واجبٌ؛ لقوله ﷺ: «اسعَوا؛ فإنَّ الله كتب عليكم السَّعيَ»، وفي لفظٍ: «كُتِب عليكم السَّعيُ، فاسعَوا»، رواه أحمد (٢). فهذا يُفيد الوجوب، ولا دليلَ على الرُّكنيَّةِ، فعلى هذا هو واجبٌ يجبُرُه الدَّمُ إن فات (٣).

### أحكامُ عرفةً ومُزدلفةً ومِنَّى

الله على بن أبي طالب الله قال: وقف رسول الله على بعرفة ، وهذا هو الموقف ، وعرفة كلُّها موقفٌ » ، ثم أفاض حين

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (٣١٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٧٦/٤، رقم: ٥٦٠٤)، عن إبراهيم النخعي قال: قرأها عبد الله: ﴿فامضوا إلى ذكر الله﴾، وقال: «لو كانت ﴿فاسعَوا﴾؛ لسعَيتُ حتى يسقطَ ردائي».

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد (٣٦٣/٥) رقم: ٣٧٣٦٧)، (٤٥٥/٤٥) رقم: ٣٧٤٦٣).
 وفي إسناده ضعف واضطراب، لكن قوَّاه بعض أهل العلم بشواهده.
 انظر: العلل لابن أبي حاتم (٣/٩٨ ـ ١٩٢)، والعلل للدارقطني (٢٣/١٥)، وبيان الوهم والإيهام (٥/٥٦ ـ ١٦١)، وفتح الباري (٤٩٨/٣).

<sup>(</sup>٣) وقال قومٌ: هو سنَّة. انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٣٣ ـ ١٣٤)، والمغني (٥/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩)، والمجموع (٨/٧٧ ـ ٧٧)، والذخيرة (٣/ ٢٥٠).

<u>@</u>

غربت الشَّمسُ، وأردف أسامةً بن زيدٍ خلفَه، وجعل يشيرُ بيدِه على هِينَتِه (١)، والناسُ يضربون يمينًا وشمالًا، يلتفتُ إليهم ويقول: «أيُّها الناسُ، عليكم السَّكينة »، ثم أتى جَمْعًا، فصلى بهم الصَّلاتين جميعًا، فلمَّا أصبح أتى قُزَحَ، فوقف عليه، وقال: «هذا قُزَحُ، وهو الموقفُ، وجَمعٌ كلُّها موقفٌ»، ثم أَفَاض، حتى انتهى إلى وادي مُحَسِّرِ، فَقَرَع (٢) ناقتَه، فخبَّتْ حتى جاوزَ الواديَ، فوقف وأردف الفضلَ، ثم أتى الجمرةَ فرماها، ثم أتى المنحَرَ، فقال: «هذا المنحَرُ، ومِنِّي كلُّها منحَرٌ»، واستقبلته (٣) جاريةٌ من خَثْعَم، فقالت: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ ، قد أدركته فريضةُ الله في الحجِّ ، أفيُجزئ أن أحجَّ عنه؟ قال: «حُجِّى عن أبيكِ»، قال: ولوى عُنُقَ الفضلَ، فقال العباس: يا رسول الله ، لِمَ لَويتَ عُنُقَ ابنِ عمِّك ؟ قال: «رأيتُ شابًّا وشابَّةً ، فلم آمَن الشَّيطانَ»، ثم أتاه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، إني أفضتُ قبل أن أحلِقَ؟ قال: «احلِقُ أو قَصِّرْ ، ولا حرجَ » ، قال: وجاء آخرُ ، فقال: يا رسول الله ، إنى ذبحتُ قبل أن أرمي؟ قال: «ارم، ولا حرجَ»، قال: ثم أتى البيتَ فطاف به، ثم أتى زمزم ، فقال: «يا بني عبدِ المطّلبِ ، لولا أن يغلبَكم الناسُ عنه لنزَعتُ».

حسن صحيح (٤).

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي: على عادته في السُّكون والرِّفق. النهاية (٢٩٠/٥).

<sup>(</sup>٢) أي: ضربَها بسَوطِه. النهاية (٤٣/٤).

 <sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط، وفيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع: (واستَفتَتُهُ).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم: ٨٨٥).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (١٩٢٢، ١٩٣٥)، وسنن ابن ماجه (٣٠١٠)، مختصرًا.

وفيه أحكامٌ كثيرةٌ تُروى مقطَّعةً في المناسكِ، منها حديثُ الخثعميَّةِ، وقد سبق (١).

و (قُزُح ) \_ بقافٍ مضمومةٍ ، ثم زاي معجمةٍ مفتوحةٍ ، ثم حاءٍ مهملةٍ ، بوزنِ (صُرَد) و (نُغَر) و (زُحَل) \_: هو القَرْنُ (٢) الذي يقفُ عنده الإمامُ بمزدلفة ، وهو مِن: قَزَحَ الشَّيءُ ؛ إذا ارتفع ، ولا ينصرِفُ للعَدْلِ والعلَميَّةِ (٣).

و «جَمْع» \_ بفتح الجيم، [ج١٩١٠] وسكون الميم \_: اسمُ علَم لمزدلفة، سُمِّيت جَمْعًا لأنَّ آدمَ عَلِي وحوَّاءَ اجتمعا بها.

ومُزدَلِفة: (مُفتَعِلةٌ) من الزُّلْفي، وهي القُربُ؛ إمَّا لقُربِها من البيتِ، أو لأنَّ الناسَ يتقرَّبون فيها (٤).

و «خَبَّت»: أسرعت، والخَبَبُ: نوعٌ من العدوِ سريعٌ (٥).

وقوله: «لولا أن يغلِبَكم الناسُ عنه»؛ يعني: على النَّزْعِ، وهو الاستقاءُ من زَمزمَ؛ بأن يرَوني قد استقيتُ منها، فيستَنُّون ويقتدون بي في ذلك؛ لأنهم مأمورون بالقُدوة بي، وهم كثيرون، فيصير الاستقاءُ مُشاعًا للأمةِ، ويسقطُ اختصاصُكم به، وأنتم أهلُ السِّقايةِ(١).

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) القَرْن: جُبَيل صغير، النهاية (٤/٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية (٤/٧٥ ـ ٥٥)، ومعجم البلدان (٤/١٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام على (جمع) و(مزدلفة) في (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: المفهم (٣٤٢/٣)، وفتح الباري (٤٩٢/٣).



وفيه جوازُ تأخيرِ المكارمِ والمآثرِ حالًا؛ لاستيفائِها مآلًا، وهو من بابِ السِّياسةِ وترجيحِ المصالحِ.

#### con mi

[۲۳۷۲] وعن هشام، عن أبيه، عن عائشة على قالت: «كانت قريشٌ ومن كان على دينِها ـ وهم الحُمْسُ ـ يقِفون بالمزدلفة، يقولون: نحنُ قَطِينُ الله، وكان مَن سواهم يقِفون بعرفة، فأنزل الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنَ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩]».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه(٢).

وأخرجا معناه (٣)، من حديثِ جُبَير بن مُطعِم ﴿ اللَّهُ اللَّ

"الحُمْس": جمع (أَحْمَس) بالحاءِ والسِّينِ المهملتَين، وهم: قريشٌ ومن ولَدت، وكِنانةُ، وجَدِيلةُ قيسٍ؛ لأنهم تَحمَّسوا في دينِهم؛ أي: تشدَّدوا(١٠).

و «قَطِينُ الله»: سُكَّانُ بيتِه ، مِن: قَطَنَ بالمكانِ ؛ إذا أقام وسكنَ ، وكانوا لا يقفونَ بعرفاتٍ إدلالًا بهذه الخصيصةِ ، فبيَّن الله لهم أنهم أسوةُ الناسِ في المناسكِ (٥).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها، رقم: ٨٨٤).

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (٤٥٢٠)، وصحيح مسلم (١٢١٩)، وسنن أبي داود (١٩١٠)، وسنن
 النسائي (٣٠١٢).

وأخرجه ابن ماجه (٣٠١٨) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٦٦٤)، وصحيح مسلم (١٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (١/٤٤٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (٤/٥٨).

[٣٣٧٣] وعن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابنُ مِرْبَعِ الأنصاري ونحن وقوفٌ بالموقفِ مكانًا \_ يعني \_ بعيدًا، فقال: إني رسولُ رسولِ الله ﷺ إليكم، يقول: «كونوا على مشاعرِكم؛ فإنكم على إرثٍ من إرثِ إبراهيمَ ﷺ».

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

#### **~~**

[۲۳۷٤] وعن أبي الزبير ، عن جابر ﷺ: «أنَّ النبي ﷺ أوضَعَ في وادي مُحَسِّرٍ».

وزاد فيه بعضُهم: «وأفاض من جَمْعٍ وعليه السَّكينة ، وأمرهم بالسَّكينة ».

وزاد فيه أبو نُعَيم: «وأمرهم أن يرموا بمثلِ حصى الخَذْفِ»، وقال: «لعلِّي لا أراكم بعد عامي هذا».

حسن صحيح (٢).

رواه النسائي(١).

وأخرجه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٤٤)، وابن ماجه (٣٠٢٣) أيضًا.

 <sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها، رقم: ۸۸۳).
 وقوله: «حسن صحيح»؛ كذا في بعض النسخ ومختصر الأحكام (١٢٠/٤، رقم: ٨٠٩)،
 وفي عددٍ من النسخ وتحفة الأشراف (١٢١/١١، رقم: ١٥٥٢٦): «حسن».

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۱۹۱۹)، وسنن النسائي (۳۰۱٤)، وسنن ابن ماجه (۳۰۱۱).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الإفاضة من عرفات، رقم: ٨٨٦).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (٣٠٢١).

. . . . . . . . . . . . .

«أُوضَعَ» راحلتَه إيضاعًا: أُسرَعَ بها<sup>(١)</sup>.

و «الخَذْف» \_ بخاء وذال معجمتين \_: هو أن يجعلَ حصاةً أو نَواةً بين سبَّابِتَيه، ويرميَ بها، أو يتخِذَ مِخْذَفةً من خشبٍ ونحوِه، ويرميَها بها، وإنما يكونُ فيما صَغُرَ من ذلك، وقدَّرَ الفقهاءُ حصى الجمارِ بما فوق الحِمَّصِ ودون البُندُقِ (٢).

### ما يُدرَكُ به الحجُّ

[ ٢٣٧٥] عن الشَّعبي ، عن عُروة بن مُضرِّسِ بن أوسِ بن حارثة بن لام الطَّائي ﴿ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

حسن صحیح<sup>(۳)</sup>.

رواه الثلاثة<sup>(٤)</sup>.

قوله: «من حَبلِ»: بحاءِ مهملةِ مفتوحةِ ، وباءِ موحَّدةِ ساكنةِ ، إذا كان من رملٍ فهو حَبلٌ ، وإذا كان من حجارةٍ فهو جَبَلٌ ؛ بجيمٍ وباءِ موحَّدةٍ مفتوحتين .

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٩٦/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٦/٢)، والمغني (٥/٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم: ٨٩١).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٩٥٠)، وسنن النسائي (٣٠٤٣)، وسنن ابن ماجه (٣٠١٦).

و «قضاءُ التَّفَثِ»: إذهابُ الدَّرَنِ والشَّعَثِ (١).

### A 100

[٢٣٧٦] وعن عبد [الرحمن] (٢) بن يَعمَر ﴿ أَنَّ ناسًا من أهلِ نجدٍ أَتوا رسول الله ﷺ وهو بعرفة ، فسألوه ، فأمر مناديًا فنادى: «الحجُّ عرفةُ ، من جاء ليلةَ جَمعٍ قبل طلوعِ الفجرِ ؛ فقد أدرك الحجَّ ، أيامُ مِنَى ثلاثةٌ ، فمن تعجَّل في يومين فلا إثمَ عليه ، ومن تأخَّر فلا إثمَ عليه ».

وفي روايةٍ: «وأردفَ رجلًا فنادى»<sup>(٣)</sup>.

رواه الثلاثة<sup>(١)</sup>.

قوله: «الحجُّ عرفةُ»؛ يعني: معظمُه وركنُه الذي لا يتمُّ بدونِه، كما يقال: الإنسانُ اللِّسانُ والقلبُ، والصَّلاةُ الرُّكوعُ والسُّجودُ.

وقال وكيعٌ: «هذا الحديثُ أمُّ المناسكِ».

### CO ON

[۲۳۷۷] وعن مِقسَم، عن ابن عباس على الله الله الله الله أناف النبي الله أفاض قبل طلوع الشَّمسِ».

 <sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٩١/١).
 وقال الترمذي: «تفثه؛ يعنى: نُسُكه».

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (عبد الله)، وهو خطأ، والتصويب من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم: ٨٨٩،

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٩٤٩)، وسنن النسائي (٣٠١٦)، وسنن ابن ماجه (٣٠١٥).

حسن(۱).

[۲۳۷۸] وعن عمر ﷺ قال \_ والناسُ وقوفٌ بجمع \_: «إنَّ المشركين كانوا لا يُفيضون حتى تطلعَ الشَّمسُ، وكانوا يقولون: أُشرِقْ ثَبِيرُ<sup>(۲)</sup>، وإنَّ رسول الله ﷺ خالفَهم»، فأفاض عمرُ قبل طلوع الشَّمسِ.

حسن صحيح<sup>(۳)</sup>.

رواه الخمسة (٤)، وهو لمسلم من وجه آخرَ.

[٢٣٧٩] وعن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك بن الحارث: أنَّ ابن عمر هُمَّ صلَّى بجمع، فجمع بين الصَّلاتين بإقامة، وقال: «رأيتُ رسول الله عمر مثل هذا في هذا المكان».

حسن صحيح (٥).

con m

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، رقم: ۸۹۵). وفي عدد من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (۲٤۲/۵، رقم: ٦٤٧٣): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) تَبير: جبل بين عرفة ومكَّة ، يُشرِفُ على مكَّةَ من الشَّرق ، وعلى مِنى من الشَّمال ، يسميه أهل مكة اليوم «جبل الرَّخم».

انظر: معجم البلدان (٧٣/٢)، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة (٧١).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، رقم: ٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٦٨٤)، وسنن أبي داود (١٩٣٨)، وسنن النسائي (٣٠٤٧)، وسنن ابن ماجه (٣٠٢٢).

ولم أقف عند مسلم على شيءٍ في هذا المعنى. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، رقم: ٨٨٧).

[۲۳۸۰] ورواه سعید بن جبیر، عن ابن عمر ﷺ أیضًا(۱).

رواه الخمسة ، إلا ابن ماجه(٢).

#### ~ ~~

ويروى: «ثَقَلِه»، وهو: ما يحملُه المسافرُ من الأثاثِ والآلاتِ؛ لأنه يُثقِلُ<sup>(١)</sup>.

#### A 130

[۲۳۸۲] وروى مِقسَم، عن ابن عباس ﷺ: أنَّ النبي ﷺ قدَّم ضعَفةً أهلِه، وقال: «لا ترموا الجمرةَ حتى تطلُعَ الشَّمسُ».

حسن صحيح (٥).

أخرجاه (<sup>٢)</sup>.

(۱) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ، رقم: ۸۸۸). وقال: «الصواب حديث سفيان»؛ يعنى: الأول (عن عبد الله بن مالك).

(۲) صحيح البخاري (۱۹۷۳)، وصحيح مسلم (۱۲۸۸)، وسنن أبي داود (۱۹۲۹)، وسنن
 النسائی (۲۰۶).

وهو عند البخاري من غير الطريقين اللذين عند الترمذي.

- (٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، رقم: ٨٩٢)، وقال: الصحيح».
  - (٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢١٧/١).
  - (٥) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، رقم: ٨٩٣).
- (٦) صحيح البخاري (١٦٧٨)، وصحيح مسلم (١٢٩٣)، من طريق عبيد الله بن أبي يزيد،=

[٢٣٨٣] وعن عبد العزيز بن رُفَيع قال: قلت لأنس ﴿ يَا اللَّهُ عَلَى الظُّهرَ يومَ التَّرويةِ ؟ قال: عَلَى الظُّهرَ يومَ التَّرويةِ ؟ قال: «بومَ النَّه عَلَى الظُّهرَ يومَ التَّرويةِ ؟ قال: «بالأبطَحِ»، ثم قال: «بومَنَى»، قال: قلت: فأين صلَّى العصرَ يومَ النَّفرِ ؟ قال: «بالأبطَحِ»، ثم قال: «افعَل كما يفعلُ أمراؤُك».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة ، إلا ابن ماجه (٢).

ويومُ النَّفرِ الأولِ: ثاني أيامِ التَّشريقِ، والنَّفرِ الثاني: الثالثُ منها<sup>(٣)</sup>.

[٣٣٨٤] وعن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس على قال: «صلّى بنا رسول الله عَلَيْ بمنى الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ، ثم غدا إلى عرَفاتٍ»(٤).

رواه ابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

[٢٣٨٠] وعن الحكم، عن مِقسَم، عن ابن عباس ، وعن النبي عَلِيْقُ

عن ابن عباس هي قال: «أنا ممن قدَّم النبي عَلَيْ ليلة المزدلفة في ضَعَفة الهله».
 وأخرجه بنحو ما عند الترمذي: أبو داود (١٩٤٠)، والنسائي (٣٠٦٤)، وابن ماجه (٣٠٢٥).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب، رقم: ٩٦٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۱۲۵۳)، وصحیح مسلم (۱۳۰۹)، وسنن أبي داود (۱۹۱۲)، وسنن النسائی (۲۹۹۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٩٢/٥)٠

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها، رقم: ٨٧٩).

<sup>(</sup>۵) سنن ابن ماجه (۳۰۰٤).

صلَّى بمنى الظُّهرَ والفجرَ، ثم غدا إلى عرفاتٍ»(١).

وإسماعيلُ تكلَّموا فيه، قال شعبة: «ولم يسمَع الحكمُ من مِقسَمِ إلا خمسةَ أحاديثَ»، وعدَّها شعبةُ، وليس هذا منها.

وأخرجه أبو داود<sup>(۲)</sup>، ولفظه: «صلَّى النبي ﷺ الظُّهرَ يومَ التَّرويةِ والفجرَ يومَ عرفةَ بمنَّى».

#### A 300

[٢٣٨٦] وعن يوسف بن ماهك، عن أمّه مُسَيكة، عن عائشة على قالت: قلنا: يا رسول الله، ألا نبني لك بيتًا يُظِلُّك؟ قال: «لا، مِنّى مُناخُ<sup>(٣)</sup> مَن سبق».

حسن (١).

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

اعلَمْ أَنَّ أَرضَ مكَّة = لكونِها تُقصَدُ لأداءِ المناسكِ فيها = صارت بمثابة المساجدِ التي تُقصَدُ لأداءِ الصَّلاةِ فيها، فهذا هو وجه قولِ مَن منع بيعَها، لا لكونِها فُتحِت صُلحًا أو عَنْوةً، وقوله: «مِنَّى مُناخُ مَن سبق» إشارةٌ إلى نحو ذلك؛ لأنه جعلها كالمباحاتِ التي لا يختصُ بها أحدٌ؛ لتعلُّقِه بمصالح العامَّةِ.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها، رقم: ٨٨٠).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۱۹۱۱).

 <sup>(</sup>٣) المُناخ: موضع الإناخة، والمعنى: أنَّ الاختصاص فيه بالسَّبق لا بالبناء فيه؛ أي: هذا مقامٌ
 لا اختصاصَ فيه لأحد. المرقاة (٥/١٨١٨).

 <sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء أن منى مناخ من سبق، رقم: ٨٨١).
 وفي بعض النسخ: «حسن غريب».

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢٠١٩)، وسنن ابن ماجه (٣٠٠٦).

60

[۲۳۸۷] وعن أبي [إسحاق](۱)، عن حارثة بن وهب الله قال: «صلَّيتُ مع النبيِّ ﷺ بمِنَى آمَنَ ما كان الناسُ وأكثرَه ركعتَين».

حسن صحيح (٢).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(٣)</sup>.

وقوله: «آمَنَ ما كان الناسُ وأكثرَه»: يبيِّنُ أنه لم يكن ثُمَّ عذرٌ من خوفٍ ولا غيرِه (٤).

ويجوز القصرُ بمِنَّى ومزدلفةَ لِمن كان منهما على مسافةِ القصرِ، وفي أهلِ مكَّةَ خلافٌ بين أهلِ العلمِ، مأخذُه: أنَّ سببَ الرُّخصةِ مشقَّةُ السَّفرِ أو ازدحامُ الناسِ في تلك الليلةِ؟ والله أعلم بالصَّواب.

~~.67.60.22

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (إسرائيل)، والتصويب من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى، رقم: ٨٨٢)٠

 <sup>(</sup>۳) سنن أبي داود (۱۹۲۵)، وسنن النسائي (۱٤٤٥).
 وأخرجه البخاري (۱۲۵٦)، ومسلم (۲۹۲).

<sup>(</sup>٤) انظر: التوضيح لابن الملقن (٤٥٣/٨)، وعمدة القاري (١٢١/٧).

# أحكامُ رمي الجِمارِ

## مقدارُ الحصى، والرَّميُ راكبًا، وكراهةُ طردِ النَّاسِ عند الرَّمي

[۲۳۸۸] عن أبي الزبير، عن جابر ﷺ قال: «رأيتُ رسول الله ﷺ يرمي الجمارَ بمثل حصى الخَذْفِ».

حسن صحيح (١).

رواه النسائي(٢).

وقد سبق من حديثه أيضًا (٣) ، وهما مختصران من حديث واحدٍ طويلٍ ، رواه جابرٌ ﴿ اللَّهُ فَي صَفَّةِ نُسُكِ النبيِّ ﷺ ، وقطَّعه الرُّواةُ والأنتَّةُ في مواضعَ بحسبِ أغراضِهم في الاستدلالِ ، وهو لمسلم (١).

A Com

[٢٣٨٩] وعن مِقسَم، عن ابن عباس ﷺ: «أَنَّ النبي ﷺ رمى (٥) يومَ النَّحرِ راكبًا».

حسن(۱).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف، رقم: ٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٣٠٧٥).

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ زيادة: (الجمرة).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشيًا، رقم: ٨٩٩).

رواه ابن ماجه<sup>(۱)</sup>.

[٢٣٩٠] وعن نافع، عن ابن عمر ﴿ اللهُ النبي ﷺ كان إذا رمى الجمارَ؛ مشى إليها ذاهبًا وراجعًا».

## حسن صحيح (٢).

### S 30

[٢٣٩١] وعن قُدامة بن عبد الله على قال: «رأيتُ النبيَّ ﷺ يرمي الجمارَ على ناقةٍ، ليس ضَربٌ، ولا طَردٌ، ولا إليكَ إليكَ(٤)».

### حسن صحيح (٥).

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (۳۰۳٤)٠

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشيًا، رقم: ٩٠٠).

<sup>(</sup>٣) أشار الترمذي إلى هذا الوجه في الجمع بإيجاز، فقال: «ووجه هذا الحديث عندنا: أنه ركب في بعض الأيام ليُقتدَى به في فعله، وكلا الحديثين مستعملٌ عند أهل العلم».

ثم قال: «وقال بعضهم: يركبُ يوم النَّحر، ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي ﷺ أنه ركب يوم النَّحرِ حيث ذهب يرمي الجمار، ولا يرمي يوم النَّحر إلا جمرة العقبة».

<sup>(1)</sup> أي: تَنَحُّ وأبعِدْ، كما يُفعَل بين يدي الأمراء. النهاية (١٤/١).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار، رقم: ٩٠٣).

رواه النسائي، وابن ماجه<sup>(۱)</sup>.

و «ليس» هاهنا: إمَّا بمعنى (لا)، نحوُ ﴿لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخُلَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤] بالرَّفعِ والتَّنوينِ، أو على أصلِها، وخبرُها ظرفٌ محذوفٌ، تقديره: ليس ثَمَّ ضربٌ، أو: ليس بين يديه ضربٌ ولا طردٌ.

## وقتُ الرَّمي، وكيفيَّتُه

[٢٣٩٢] عن مِقسَم، عن ابن عباس هي قال: «كان رسول الله رسي يرمي الجمار إذا زالت الشَّمسُ».

حسن (۲).

رواه ابن ماجه<sup>(۳)</sup>.

~~~~

[٣٣٩٣] وعن أبي الزبير، عن جابر ، قال: «كان رسول الله ﷺ يرمي يومَ النَّحرِ ضُحَى، وأما بعد ذلك فبعد زوالِ الشَّمسِ».

حسن صحيح (٤).

رواه الخمسة، إلا البخاري(٥).

<sup>(</sup>١) سنن النسائي (٣٠٦١)، وسنن ابن ماجه (٣٠٣٥).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس، رقم: ٨٩٨).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٣٠٥٤).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى، رقم: ٨٩٤).

<sup>(</sup>٥) صحیح مسلم (۱۲۹۹)، وسنن أبي داود (۱۹۷۱)، وسنن النسائي (٣٠٦٣)، وسنن ابن ماجه (٣٠٥٣).

<u>@</u>

والتي رمى ضُحَى: هي جمرةُ العَقَبة، وذلك وقتُها، كما سبق في قوله: «لا ترموا الجمرةَ حتى تطلعَ الشَّمسُ»(١)، واللائي رمى بعد الزَّوالِ: الرَّميُ في أيام التَّشريقِ، كما اتفق عليه الحديثان.

[٣٩٤] وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: لَمَّا أَتَى عبدُ الله عبد جمرة العَقَبة ؛ استبطَنَ الوادي واستقبل القِبلة ، وجعل يرمي على حاجبه الأيمن ، ثم رمى \_ وفي لفظ: رماها \_ بسبع حصيات ، يكبِّرُ مع كلِّ حصاة ، ثم قال: «واللهِ الذي لا إله إلا هو ، لَمِن هاهنا رمى الذي أُنزِلت عليه سورة البقرة » .

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة (٢).

وتخصيصُه البقرة بالذِّكرِ دون سُورِ القرآنِ؛ لأنَّ مُعظَمَ المناسكِ فيها، وما يتعلَّق بخصوصيَّةِ الرَّميِ ويقرُبُ منه، وهو قوله: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٠٣] ونحوُه (٤).

[٢٣٩٠] وعن القاسم، عن عائشة ﴿ عن النبي ﷺ قال: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم عن جابر ﷺ (الحج/ باب رمي الجمار، ٢/١٧٧).

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۳۸۲).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء كيف ترمى الجمار، رقم: ٩٠١).

 <sup>(</sup>۳) صحیح البخاري (۱۷۵۰)، وصحیح مسلم (۱۲۹۱)، وسنن أبي داود (۱۹۷٤)، وسنن
 النسائي (۳۰۷۰)، وسنن ابن ماجه (۳۰۳۰).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإفصاح (٢٥/٢)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين (٢٧٧/١)، والميسر (١/٣/٢).

رميُّ الجمارِ والسَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ؛ لإقامةِ ذكرِ اللهِ».

حسن صحیح<sup>(۱)</sup>.

رواه أبو داود<sup>(۲)</sup>.

### التَّرخيصُ للرُّعاةِ فِي الرَّمي

[٢٣٩٦] عن أبي البَدَّاح بن عاصم بن عَدي ، عن أبيه و قال: «رخَّص رسولُ الله و البَّحِر ، ثم يجمعوا رمي رسولُ الله و البَّحِر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النَّحر ، فيرمونه في أحدِهما \_ قال مالك: ظننتُ أنه قال: في الأولِ منهما \_ ثم يرمون يوم النَّفر».

حسن صحيح (۲).

رواه الثلاثة<sup>(٤)</sup>.

[٢٣٩٧] وفي روايةٍ: «أرخص للرِّعاءِ أن يرموا يومًا ويدَعوا يومًا»(٥).

~~~

(١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء كيف ترمى الجمار، رقم: ٩٠٢).

(۲) سنن أبي داود (۱۸۸۸).

(٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويدَعوا يومًا، رقم:
 ٩٥٥).

(٤) سنن أبي داود (١٩٧٥)، والسنن الكبرى (٢٢١/٤، رقم: ٤١٦٤)، وسنن ابن ماجه (٣٠٣٧).

(٥) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويدّعوا يومًا، رقم: ٩٥٤).

# أحكامُ الهدي، والحُلق، والتطيُّب عند الحِلّ شِرَى الهدي، وتقليدُه، وإشعارُه، والاشتراكُ فيه

[۲۳۹۸] عن نافع ، عن ابن عمر ﷺ: ﴿أَنَّ النبي ﷺ اسْترى هديه من قُدَيدٍ»، وفي روايةٍ: «بقُدَيدٍ».

غريب(١).

رواه [ج۲ ۹۳/ب] ابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

و «قُدَيد» \_ بضمِّ القافِ وفتح الدَّالِ، كتصغيرِ (قَدِّ) \_: موضعٌ بين مكَّةَ والمدينةِ<sup>(٣)</sup>.

[٢٣٩٩] وعن القاسم، عن عائشة على أنها قالت: «فتلتُ قلائدَ هدي رسول الله عَلَيْة ، ثم لم يُحرِمْ ولم يتركْ شيئًا من الثِّيابِ».

حسن صحيح (٤).

جامع الترمذي (الحج/ باب، رقم: ٩٠٧).

وتتمة كلام الترمذي: «وروي عن نافع: أن ابن عمر اشترى هديّه من قُديدٍ. وهذا أصحُّ».

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه (۳۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) وهو وادٍ كبيرٌ من أودية الحجاز التِّهاميَّة ، يقطعه الطريقُ من مكة إلى المدينة على نحو (١٢٠ كم). انظر: معجم البلدان (٤/٣١٣)، والمعالم الأثيرة (٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم، رقم: ٩٠٨).

رواه البخاري، ومسلم، والنسائي(١).

وفي لفظٍ متفقٍ عليه (٢) من حديثِها: «كان النبي ﷺ يُهدي من المدينةِ ، فأفتِلُ قلائدَ الهديِ» ، الحديث .

ومعنى هذا: أنَّ الشَّخصَ لا يصيرُ مُحرِمًا بتقليدِ الهديِ كما قال بعضُهم، بل بالإحرام.

### A Pos

وعن الأسود، عن عائشة ﴿ قَالَتَ: «كَنْتُ أَفْتِلُ قَلَائَدَ هَدي رَاسُولِ اللهُ ﷺ كُلُّهُا غَنَمًا، ثم لا يُحرِمُ».

حسن صحيح<sup>(۳)</sup>.

رواه النسائي، وابن ماجه<sup>(۱)</sup>.

وأخرجاه (٥)، ولفظُهما: «كنتُ أفتِلُ قلائدَ الغنمِ»، وفي لفظٍ: «أهدى رسولُ الله ﷺ إلى البيتِ غنمًا، فقلَّدَها».

وفيه استحبابُ تقليدِ الغنم كالإبلِ.

وفائدةُ التَّقليدِ: أن يكونَ عَلَمًا على الهدي يُعرَفُ به من غيرِه، وفي

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۱۲۹۹)، وصحيح مسلم (۱۳۲۱)، وسنن النسائي (۲۷۸۳). وأخرجه أبو داود (۱۷۵۷) أيضًا.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٦٩٨)، وصحيح مسلم (١٣٢١).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في تقليد الغنم، رقم: ٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (٢٧٨٥)، وسنن ابن ماجه (٣٠٩٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٧٠٣)، وصحيح مسلم (١٣٢١). واللفظ الأول للبخاري، والثاني لمسلم.

التنزيلِ: ﴿ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلَتِهِ لَهِ المائدة: ٢] ، ﴿ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَتِهِ ﴾ [المائدة: ٩٧] .

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة، إلا البخاري(٢).

ومعنى «قلَّد النَّعلَين»: أنهم كانوا يعلِّقون في حِلَقِ الهدي النِّعالَ وآذانَ القِرَبِ ونحوَها من آلاتِ المسافرين؛ عَلَمًا على أنه هديٌ.

ويُشعِرُ البُدنَ منه: بأن يشُقَ صفحة سنامِها اليسرى، وقيل: اليُمنى؛ لأنه مرويِّ عن ابن عمر رهي وقيل: يُخيَّرُ بينهما لورودِهما، والأصحُّ الأشهرُ: الأولُ، وما روي عن ابن عمر رهي إنما كان لعذرٍ، وهو أنه قرَّب بدَنتين، فاستصعَبَتا عليه، فخشى أن يدخلَ بينهما، فأشعرَ إحداهما في اليُمنى (٣).

فأما الغنمُ فلا تُشعَرُ؛ لأنَّ صوفَها يسترُ موضعَ الإشعارِ، فلا يحصلُ مقصودُ الشِّعارِ.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في إشعار البدن، رقم: ٩٠٦).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۱۲٤٣)، وسنن أبي داود (۱۷۵۲)، وسنن النسائي (۲۷۸۲)، وسنن ابن ماجه (۳۰۹۷).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٣٢/٥).
 والوارد في النصوص المرفوعة الصحيحة: الإشعار في اليمنى، كما في حديث الباب، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. انظر: المغني (٥/٥٥ ـ ٤٥٦)، والمجموع (٣٦٠/٨).

عامَ الحديبيَّةِ البقرةَ عن سبعةٍ ، والبدَنةَ عن سبعةٍ».

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

رواه الخمسة، إلا البخاري(٢).

وهذا يدلُّ على أنَّ البقرةَ ليست من البُدْنِ ؛ لفرقِه بينهما في الذِّكرِ ، وقولُه في حديثِ آخر: «وهل هي إلا من البُدْنِ ؟»(٣) = مجازٌ ، والأَولَى أنها بَدَنةٌ باعتبار الحقيقةِ الوضعيَّةِ ؛ لأنها مشتقَّةٌ من كِبَرِ البَدَنِ ، لا العُرفيَّةِ .

### ركوبُه، وحكمُه إذا عَطِبَ

[۲٤٠٣] عن قتادة ، عن أنس ﴿ أَنَّ النبي ﷺ رأى رجلًا يسوقُ بدَنةً ، فقال له : «اركَبْها» ، فقال: يا رسول الله إنها بَدَنةٌ ، قال له في الثالثة أو الرابعة: «اركَبْها وَيحَك!» ، أو: «ويلَك!» .

حسن صحيح (١)،

رواه الخمسة، إلا أبا داود (٥).

(١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، رقم: ٩٠٤).

(٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في ركوب البدنة، رقم: ٩١١).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۳۱۸)، وسنن أبي داود (۲۸۰۹)، والسنن الکبری (۲۰۳/۶، رقم: ۲۱۰۸)، وسنن ابن ماجه (۳۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣١٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٧٥٤)، وصحيح مسلم (١٣٢٣)، وسنن النسائي (٢٨٠٠)، وسنن ابن ماجه (٣١٠٤). لكنه عند مسلم من غير طريق قتادة.

وأخرجاه(١)، من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

«وَيحَ» و «ويلَ» هاهنا: بمعنى الدُّعاءِ عليه؛ تحريضًا له على الامتثالِ، ولا يُراد وقوعُه، [ج١ ١/٩٤] كما في: تَرِبَت يمينُك، وثَكِلتكَ أُمُّك، ونحوها. ولهما أحكامٌ أُخَرُ مستوفاةٌ في كتبِ اللُّغةِ.

وفيه دليلٌ على جوازِ التَّصرُّفِ في حقوقِ الله بما لا يُخِلُّ بمقاصدِها؛ إذ المقصودُ من البدَنةِ التعبُّدُ بإراقةِ دمِها وصرفُها إلى مستحقَّها، والرُّكوبُ لا يُخِلُّ بذلك عادةً.

ويجوزُ ركوبُ الهدي إذا اضطُرَّ إلى ظهرِه، وبدونِ الضَّرورةِ فيه خلافٌ بينهم.

### co m

حسن صحيح (٢).

رواه الثلاثة<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٦٨٩)، وصحيح مسلم (١٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط، وفي عددٍ من نسخ الجامع: (فيأكلوها).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به، رقم: ٩١٠).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (۱۷٦۳)، والسنن الكبرى (٢٠٨/٤، رقم: ٤١٢٣)، وسنن ابن ماجه (٣١٠٦).

وهو لمسلم (١)، من حديث ذُوَّيبٍ أبي قَبيصة ﴿ اللهُ اللهُ وزاد: «ولا تَطعَمُها أنتَ ولا أحدٌ من أهلِ رُفقَتِك».

و «نعلها»؛ يعني: الذي قُلِّدت به في عُنُقِها، يغمِسُه في دمِها ويضرِبُ به صفحتَها؛ نوعًا من العلامةِ والشِّعارِ.

# ذِكرُ الحَلقِ، وتقديمِه وتأخيرِه، والتَّيامُنِ فيه

وحلق الله عَلَيْهُ، وحلق طائفةٌ من أصحابِه وقصَّر بعضُهم، قال ابن عمر: إنَّ رسول الله عَلَيْهُ قال: «رحم الله المحلِّقين» مرَّةً أو مرَّتين، ثم قال: «والمقصِّرين».

حسن صحيح (۲).

أخرجاه، والنسائي<sup>(٣)</sup>.

وأخرجاه (١٤)، من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۳۲۲).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الحلق والتقصير، رقم: ٩١٣).

 <sup>(</sup>۳) صحیح البخاري (۱۷۲۷)، وصحیح مسلم (۱۳۰۱)، والسنن الکبری (۱۷۰۷، رقم:
 ۹۹ ٤).

وأخرجه ابن ماجه (٣٠٤٤) أيضًا.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٧٢٨)، وصحيح مسلم (١٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٣٠٣).

و «المحلّقين»: بكسرِ اللام وفتحِها (١).

وفيه أنَّ الحلقَ أفضلُ؛ لأنه دعا لفاعلِه أكثرَ؛ إذ في التقصيرِ نوعٌ من التقصيرِ، إلا للمتمتِّع؛ فإنَّ المستحبَّ له التقصيرُ في عمرتِه؛ توفيرًا للشَّعرِ على الحِلِّ من الحجِّ.

وذكر البَكري<sup>(٢)</sup> في «السيرة»: أنَّ بعض الصَّحابة قال: يا رسول الله، لِمَ دعوتَ للمقصِّرين مرَّةً وللمحلِّقين ثلاثًا؟ قال: «لأنهم لم يشكُّوا»<sup>(٣)</sup>.

قلتُ: معنى ذلك \_ والله أعلم \_ أنه لَمَّا أمرهم بالحِلِّ في غير موضعِه المعهودِ عندهم؛ توقَّفوا في ذلك، حتى غضب النبيُّ ﷺ وقال: «ما لمي آمرُ بالأمرِ فلا يُمتَثَلُ!»(١)، فلمَّا حلق هو؛ كان مَن تابعه على الحلقِ أقوى يقينًا

<sup>(</sup>١) لم أقف على من أجاز فتح اللام هنا، بل ذكر أهل اللغة لهذه الكلمة بفتح اللام معانيَ أُخَر. انظر: لسان العرب (٦٤/١٠).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو الحسن البكري، صاحب كتاب «الذَّروة في السيرة النبوية». قال الذهبي: «ذَاك الكذَّاب الدَّجَّال، واضع القصصِ التي لم تكن قطُّ»، وقال ابن حجر عن كتابه في السيرة: «ما ساق غزوةً منها على وجهها، بل كلُّ ما يذكره لا يخلو من بطلانٍ؛ إما أصلًا وإما زيادةً».

انظر: السير (٣٦/١٩)، وميزان الاعتدال (١١٢/١)، ولسان الميزان (٩/١).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه (٣٠٤٥)، وأحمد (٣٣٧/٥)، رقم: ٣٣١١)، من حديث ابن عباس ﷺ. وسنده حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٢٩٨٢)، والنسائي في الكبرى (٨٢/٩، رقم: ٩٩٤٦)، من حديث البراء الله .

وقد سأل الترمذيُّ البخاريُّ عنه ، فقال: «الصحيح هو: أبو إسحاق ، عن سعيد بن ذي حُدَّان ، عن سهل بن حُنَيف» . ترتيب العلل الكبير (١٣٩) .

وفيه سعيد بن ذي حُدَّان، وهو مجهول. انظر: تهذيب التهذيب (٢٣/٤).

وأشدَّ ثقةً بالشَّرعِ وأوامرِه؛ لأنَّ الحلقَ أبلغُ في الامتثالِ، بخلافِ التَّقصيرِ؛ فإنَّ عند صاحبِه نوعَ توقُّفٍ في الرُّخصةِ.

A 200

[۲٤٠٦] وعن همام، عن قتادة، عن خِلاس بن عمرو، عن علي ﷺ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تحلِقَ المرأةُ رأسَها»(١).

[٢٤٠٧] وفي روايةٍ لم يذكُر: عن علي ﴿ اللهُ اللهُ

وفيه اضطراب، ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة ران النبي عَلَيْهُ نهى أن تحلِقَ المرأةُ رأسَها».

رواه النسائي<sup>(٣)</sup>.

وسبب ذلك أنه مُثلةٌ في حقِّها، فيُكتفى فيه بالتقصيرِ.

[۲۱۰۸] وعن عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو الله الله عن عبد الله بن عمرو الله الذبح ، ولا رجلًا سأل رسولَ الله عليه مقال: حلقتُ قبل أن أذبح ، فقال: «اذبح ، ولا حرج » . وسأله آخرُ فقال: نحرتُ قبل أن أرمي ؟ قال: «ارم ، ولا حرج » .

حسن صحيح (١)،

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، رقم: ٩١٤).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء، رقم: ٩١٥).

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (٥٠٤٩)، من حديث على ﷺ،

 <sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي، رقم:
 (٩١٦).

رواه الخمسة(١).

وأخرجا(٢) من حديث ابن عباسٍ هي معناه، وهو للبخاريِّ<sup>(٣)</sup> من حديث جابرٍ هي تعليقًا.

والأصلُ في هذا أنَّ الأفعالَ المقتضَى إيجادُها، ما لم يقتضِ ترتيبَها دليلٌ جازمٌ عقليٌّ أو تعبُّدٌ شرعيٌّ؛ فالأصلُ أن لا يُعتَبَرَ، ففي هذا الحديثِ وقع جوازُ التقديم والتأخيرِ على وَفقِ الأصلِ.

وبهذا التقريرِ يقوى القولُ بعدمِ وجوبِ الترتيبِ في الوضوءِ؛ لأنَّ الأصلَ يقتضيه، ولم يدلَّ دليلٌ جازمٌ شرعًا ولا عقلًا على اعتبارِه، وإدخالُ الممسوحِ بين المغسولاتِ له فائدةٌ أخرى، فلا يستقلُّ بالدَّلالةِ على الترتيبِ.

[٢٤٠٩] وعن ابن سيرين ، عن أنس و قال: لما رمى النبي علي الجمرة نحر نسكه ، ثم ناول الحالق شِقّه الأيمن ، فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة ، ثم ناوله شِقّه الأيسر ، فحلقه ، فقال: «اقسِمْهُ(٤)».

حسن صحيح (٥).

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۸۳)، وصحیح مسلم (۱۳۰٦)، وسنن أبي داود (۲۰۱٤)، والسنن الکبری (۱۹۰۶، رقم: ۲۰۹۲)، وسنن ابن ماجه (۳۰۵۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٨٤)، وصحيح مسلم (١٣٠٧).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (الحج/ باب الذبح قبل الحلق، ١٧٣/٢).
 والمراد بهذا التعليق بيان الاختلاف في إسناد الحديث، والذي يتبيَّن من صنيع البخاري ترجيحُ كونه عن ابن عباس ، وأن الذي يخالف ذلك شاذًّ. انظر: فتح الباري (٣/٣٥).

<sup>(</sup>٤) فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع زيادة: (بين الناس).

 <sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء بأي الرأس يبدأ في الحلق، رقم: ٩١٢).

رواه أبو داود، والنسائي(١).

ويحتجُّ به من قال بطهارةِ ما انفصل من أجزاءِ الآدميِّ ، خصوصًا الشَّعرَ ؛ إذ لو نجسَ بالانفصالِ لَما جوَّز لهم مقاربتَه ، ودعوى اختصاصِ هذا به ﷺ خلافُ الأصلِ<sup>(٢)</sup>.

### التَّطَيُّبُ

[۲٤١٠] عن القاسم، عن عائشة على قالت: «طيّبتُ رسولَ الله عَلَيْتُ قبل أن يُحرِمَ، ويومَ النّحرِ قبل أن يطوفَ بالبيتِ، بطيبٍ فيه مسكّ».

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة (٤)، وهو لمسلم (٥) من حديثِ عروة عنها.

وفيه جوازُ استدامةِ الطِّيبِ للمحرمِ، وإن حَرُّم عليه ابتداؤُه.

وفيه أنَّ الحِلُّ يحصلُ يومَ النَّحرِ مما سوى النِّساءِ من المحظوراتِ،

وفي عددٍ من نسخ الجامع: «حسن»، وفي مختصر الأحكام (٤/١٦٨، رقم: ٨٣٥): «حسن غريب»، ولم ينقل عن الترمذي حكمًا في التحفة (٣٧٠/١، رقم: ١٤٥٦).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۱۹۸۱)، والسنن الكبرى (۲۰۱/٤، رقم: ۲۰۱۶). وأخرجه مسلم (۱۳۰۵) أيضًا.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (١٠٧/١)، وفتح الباري (٢٧٤/١).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة، رقم: ٩١٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (١٥٣٩)، وصحيح مسلم (١١٨٩)، وسنن أبي داود (١٧٤٥)، وسنن النسائي (٢٦٨٥)، وسنن ابن ماجه (٢٩٢٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١١٨٩)٠

وذلك برمي جمرةِ العقبةِ مع النَّحرِ أو الحلقِ.

وفيه ردِّ على من كره المسكَ للحيِّ والميتِ، وقال: هو مَيتةٌ (١٠). وأنَّ من حلف لا يتطيَّبُ وهو متطيِّبُ؛ لا يَحنَثُ (٢).

وأخرجا<sup>(٣)</sup>، من حديث محمد بن المنتشِر، أنَّ ابن عمر ﷺ قال: «ما أُحِبُّ أن أُصبحَ مُحرِمًا أنضَحُ طيبًا، لأن أطَّلِيَ بقَطِرانٍ أحبُّ إليَّ من أن أفعلَ ذلك»، قال: فدخلتُ على عائشة ﷺ، فذكرَت؛ يعني هذا الحديث.



<sup>(</sup>١) تقدمت هذه المسألة (٣/٢٤).

 <sup>(</sup>۲) ومأخذ هذا: أن الاستدامة حكمُها غيرُ حكم الابتداء.
 انظر: معالم السنن (۱۵۱/۲)، والمجموع (۵/۱۸)، وأعلام الموقعين (۲٤٦/۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٧٠)، وصحيح مسلم (١١٩٢)٠

## التَّحصيبُ

وهو نزولُ الأبطَحِ، اشتقاقًا من الحَصْباء(١).

[٢٤١١] عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: «كان النبيُّ ﷺ وأبو بكرٍ وعمرُ وعمرُ

حسن صحيح (٢).

رواه مسلم، وابن ماجه (۲).

A 130

حسن صحيح (١).

(١) انظر: مشارق الأنوار (٢٠٥/١).

ويُعرَف بـ «المُحَصَّب»، وهو موضعٌ بين مكة ومِنَّى، وهو إلى مِنَّى أقرب، ويُعرَف اليوم بـ «مُحَرِّف الكبري من جهة مكة إلى منفرَج الجبلين.

انظر: معجم البلدان (٧٤/١)، (٥/٢٢)، والمعالم الأثيرة (٤٠٠).

(۲) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في نزول الأبطح، رقم: ۹۲۱).
 وفي عدد من نسخ الجامع، ومختصر الأحكام (۱۸۱/٤، رقم: ۸٤٤)، وتحفة الأشراف
 (۲/۱۵۵)، رقم: ۸۰۲۵): «حسن غریب».

(٣) صحيح مسلم (١٣١٠)، وسنن ابن ماجه (٣٠٦٩). وعند البخاري (١٧٦٨)، عن نافع: «أنَّ ابن عمر ﷺ كان يصلي بها \_ يعني المحصَّب \_ الظُّهر والعصرَ \_ أحسبه قال: والمغرب \_... ويذكر ذلك عن النبي ﷺ».

(٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في نزول الأبطح ، رقم: ٩٢٢).

أخرجاه، والنسائي(١).

<u>@</u>

#### ~ ?~

[٢٤١٣] وعن هشام، عن عروة، عن عائشة الله قالت: «إنما نزل رسول الله عَلَيْةِ الأبطحَ؛ لأنه كان أسمحَ لخروجِه».

حسن صحیح<sup>(۲)</sup>.

رواه الخمسة (٣).

وهو لمسلم (١)، من حديث ابن عمر ﴿ اللهُ الل

ومعنى قوله: «ليس التَّحصيبُ بشيءٍ»؛ يعني: ليس نسُكًا من مناسكِ الحجِّ المشروعةِ وجوبًا ولا استحبابًا، إنما هو موضعٌ نزله اتفاقًا.

ولمسلم (٥)، من حديث أبي رافع ﷺ قال: «لم يأمرني النبي ﷺ أن أنزلَ الأبطحَ حين خرج من مِنَى، ولكن جئتُ فضربتُ قبَّتَه، فجاء فنزل».

وفي هذا دليلٌ على أنَّ أفعالَ النبيِّ ﷺ إنما تكون [ج٠ ١/٩٥] سنَّةً مُقتدًى بها متَّبَعةً إذا فعلها على جهةِ القُربةِ والعبادةِ ، لا اتفاقًا كيف كان.

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۱۷٦٦)، وصحیح مسلم (۱۳۱۲)، والسنن الکبری (۲۳۱/٤، رقم: ۵۹۸).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب من نزل الأبطح، رقم: ٩٢٣).

 <sup>(</sup>۳) صحیح البخاري (۱۷۲۵)، وصحیح مسلم (۱۳۱۱)، وسنن أبي داود (۲۰۰۸)، والسنن
 الکبری (۲۳۰/٤)، رقم: ۲۹۹۹)، وسنن ابن ماجه (۳۰۲۷).

<sup>(</sup>٤) لم يخرج مسلم عن ابن عمر الله شيئًا بهذا المعنى، بل كان ابن عمر يرى التحصيب سنةً ويفعلُه، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله، وقد تقدَّم عزوُ حديثه لمسلم قريبًا.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٣١٣)٠

وفعلُ الخلفاءِ للتَّحصيبِ كان على جهةِ التَّبرُّكِ، لا على جهةِ المتابعةِ على سنَّةِ شرعيَّةٍ.

# الطُّوافُ للزِّيارةِ، وحكمُ الحيضِ بعدَه

حسن(۱).

رواه الثلاثةُ من حديثِهما<sup>(٢)</sup>.

... (٣) هذا سُمِّي طوافَ الزِّيارةِ؛ لأنهم يفعلونه بعد قدومِهم من عرفة ومزدلفة ومِنَّى، ... (١) كالغائبِ الزَّائرِ، فيُستحَبُّ أن يكونَ على فَورِ ذلك يومَ النَّحرِ عند الانفصالِ عن منَّى، ويجوز تأخيرُه إلى اللَّيلِ لهذا الحديثِ، وتسامحَ قومٌ بتأخيرِه إلى آخرِ أيامِ التَّشريقِ.

car Pan

[٢٤١٥] وعن القاسم، عن عائشة هي قالت: ذكرتُ لرسول الله ﷺ أن صفيّةَ بنت حُبَيِّ حاضت في أيامِ مِنَى، فقال: «أحابِسَتُنا هي؟»، قالوا: إنها

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل، رقم: ٩٢٠).

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۰۰۰)، والسنن الكبرى (٤/٨/٤، رقم: ٤١٥٥)، وسنن ابن ماجه
 (۲) سنن أبي داود (۲۰۰۰).

وأخرجه البخاري (الحج/ باب الزيارة يوم النحر، ١٧٤/٢)، عن أبي الزبير معلَّقًا بصيغة الجزم.

<sup>(</sup>٣) طمس في المخطوط بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٤) طمس في المخطوط بمقدار كلمة.

قد أفاضت ، فقال: رسول الله ﷺ: «فلا إذًا».

حسن صحيح (١).

أخرجاه والنسائي(٢)، وأخرجاه (٣) من حديث عروةً والأسودِ عنها.

ومعناه أنَّ طوافَ الزِّيارةِ من أركانِ الحجِّ، فإن حاضت قبلَه انتظرت الطُّهرَ، ثم تفعلُه، وإن حاضت بعدَه فلا.

# مكثُ المهاجرِ بمكَّة، وجَعلُ آخرِ العهدِ بالبيتِ

[٢٤١٦] عن العلاء بن الحضرمي ﴿ يَهُ يرفعه قال: «يمكُثُ المهاجرُ بعد قضاءِ نُسُكه (٤) ثلاثًا».

حسن صحيح (٥).

رواه الخمسة(١).

#### A 200

وعن الحارث بن عبد الله بن أوس الله قال: سمعت النبي الله الله عبد الله بن أوس الله قال: سمعت النبي الله عليه المن حجّ هذا البيت أو اعتمر ؛ فليكُنْ آخرُ عهدِه بالبيتِ»، فقال له

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، رقم: ٩٤٣).

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۱۷۵۷)، وصحیح مسلم (۱۲۱۱)، والسنن الکبری (٤/٢٢٥، رقم:
 (۲) ۱۷۹۹).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٠١١)، وصحيح مسلم (١٢١١).

<sup>(</sup>٤) في أكثر النسخ زيادة: (بمكَّة).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثًا ، رقم: ٩٤٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٣٩٣٣)، وصحيح مسلم (١٣٥٢)، وسنن أبي داود (٢٠٢٢)، وسنن النسائي (١٤٥٤)، وسنن ابن ماجه (١٠٧٣).

عمر: خَرِرْتَ من يدَيك، سمعتَ هذا من رسول الله ﷺ ولم تُخبِرنا به! غريب<sup>(۱)</sup>.

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(۲)</sup>.

وقوله: «خَرِرْتَ من يدَيك» ؛ أي: سقطتَ إلى الأرضِ على يدَيك، وهو قريبٌ من قولِهم: لليدَينِ والفمِ، يدعو عليه حيث كتمَ الحديث، ولم يبادِرْ بروايته (٣٠).

[٢٤١٨] وعن نافع، عن ابن عمر الله على ا

حسن صحيح (٤).

رواه النسائي(ه).

ولمسلم (٦) معناه ، من حديث ابن عباس الشاء

- (٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢١/٢)٠
- (٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة ، رقم: ٩٤٤).
  - (٥) السنن الكبرى (٤/٢٦، رقم: ٤١٨٢).
    - (۱) صحیح مسلم (۱۳۲۸).

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء: من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت، رقم: (۹٤٦).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٢٠٠٤)، والسنن الكبرى (٢٢٣/٤، رقم: ٤١٧١). ولفظه: أتيت عمر بن الخطاب، فسألته عن امرأةٍ تطوف بالبيت ثم تحيض، قال: يكون آخر عهدها بالبيت، فقال الحارث: كذلك أفتائي رسول الله ﷺ.

**@**0



وجَعْلُ آخرِ العهدِ بالبيتِ واجبٌ ، بحيث إنْ فصل بينَه وبين سفرِه بما ليس من ضروراتِ السَّفرِ ـ كالتَّجارةِ ونحوها ـ لزِمه إعادتُه؛ ليكونَ آخرُ العهدِ منه بالبيتِ؛ للأمرِ في هذا الحديثِ.

وطوافُ الوداعِ واجبٌ ، يجبُ بتركِه دمٌ .

# الذِّكرُعند القُفولِ من نُسُكٍ أوغيرِه

[۲٤١٩] عن نافع ، عن ابن عمر على قال: كان النبي عَلَيْ إذا قَفَلَ من غَزاةٍ أو حجِّ أو عُمرةٍ ، فعَلا فَدْفَدًا من الأرضِ أو شَرَفًا ؛ كبَّر ثلاثًا ، ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملكُ وله الحمدُ ، يحيي ويميتُ (۱) ، وهو على كلِّ شيء قديرٌ ، آيبون ، تائبون ، عابدون ، سائحون ، لربِّنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزابَ وحده ».

حسن صحيح (٢).

أخرجاه مجتمعَين ومنفردَين<sup>(٣)</sup>.

«الفَدْفَد» \_ بالفاء والدَّال المهملة المكرَّرتَين \_: [ج٢ ٥٩/ب] الموضعُ الغليظُ المرتفعُ ، و «النَّشَز» \_ وهو في بعضِ الألفاظِ \_ و «الشَّرَفُ» بمعناه (٤٠).

وأخرجه البخاري (١٧٥٥) أيضًا.

<sup>(</sup>١) زيادة: (يحيي ويميت) غير موجودةٍ فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء ما يقول عند القُفول من الحج والعمرة، رقم: ٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٧٩٧)، وصحيح مسلم (١٣٤٤)، من حديث نافع. وصحيح البخاري (٢٩٩٥)، من حديث سالم.

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٤٦٢/٢)، (٤٢٠/٣)، (٥٦/٥)٠

و «آيبون»: راجعون (١).

و «سائحون»: صائمون، يقالُ للصَّائم: سائحٌ؛ تشبيهًا بالسَّائحِ في الأرضِ لا زادَ معه؛ لأنَّ الصَّائمَ لا يأكلُ شيئًا (٢).

## حملُ ماءِ زَمزمَ

حسن غريب (٣).

ولأحمد وابن ماجه (١)، من حديث جابر ﴿ قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: «مَاءُ زَمْزُمَ لِمَا شُرِبِ له».

وللدَّارقطني (٥) من حديث ابن عباس الله وزاد: «إنْ شَرِبتَه تَستشفي به؛ شفاك الله، وإنْ شَرِبتَه لقطع ظمئِك؛ قطعه الله، وهي هَزْمةُ (٦) جبريل، وسُقيا الله إسماعيلَ».

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (١/٩٧)·

<sup>(</sup>٢) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/٦٦)، ومشارق الأنوار (٢٣٢/٢)٠

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الحج/ باب، رقم: ٩٦٣).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢٣/ ١٤، رقم: ١٤٨٤٩)، وسنن ابن ماجه (٣٠٦٢).

 <sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني (٣/٤٥٣، رقم: ٢٧٣٩).
 قال الذهبي: «هو بهذا الإسناد باطل». الميزان (١٨٥/٣).
 والمحفوظ أنه موقوف على مجاهد من قوله. انظر: لسان الميزان (٢٩/٦).

<sup>(</sup>٦) أي: ضربَها برجله، فنبع الماء. النهاية (٣٦٣/٥).

قلت: ومعناه: أنه إذا شَرِبَ يطلبُ ببركتِه حاجةً أو يدعو بها؛ قُضِيت، وليس مختصًا بالأشياءِ المذكورةِ، إنما هي مثلٌ جزئيٌّ لأمرٍ كُلِّيٍّ.

ويُروى أنَّ رجلًا جاء إلى التَّوريِّ وهو بالبيتِ يُحدِّثُ، وكان قد سئمَ لكثرةِ الناسِ عليه، فقال: يا أبا عبد الله، حدِّثني بعشرةِ أحاديثَ، فقال: ليس الآن وقتُه، وقد سئمتُ، فقام الرجلُ من بين يدَيه، فشرب من زمزمَ، ثم عاد فقال له: يا أبا عبد الله، أنتَ حدَّثنا: أنَّ النبي ﷺ قال: «ماءُ زمزمَ لِما شُرِب له»، وأنا قد شربتُه الآن لِتُحدِّثني بمئةِ حديثٍ، فقال: صدق اللهُ ورسولُه، اجلِسْ، فما قام حتى حدَّثه بمئةِ حديثٍ، ذكره الخطيب في «كتاب الجامع»(۱).



<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه في «الجامع لأخلاق الراوي»، لكن ذكره الدينوري في المجالسة (٣٤٢/٢، رقم: ٥٠٩).

والحكاية المذكورة وقعت لسفيان بن عيينة ، لا سفيان الثوري. والله أعلم.

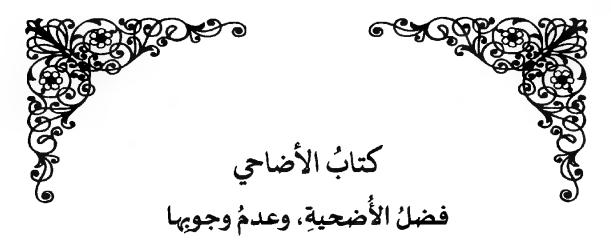

[۲٤٢١] عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة هي ، أنَّ رسول الله وَ عَلَيْ قَالَ: «ما عمل آدميٌ من عَمَلِ يومَ النَّحرِ أحب إلى الله من إهراقِ الدَّمِ ، إنها لَتأتي يومَ القيامةِ بقرونِها وأشعارِها وأظلافِها ، وإنَّ الدَّمَ لَيقَعُ من الله بمكانٍ قبل أن يقعَ [من] (١) الأرضِ ، فطِيبوا بها نفسًا ».

حسن غريب (۲).

رواه ابن ماجه<sup>(۳)</sup>.

و «يقع منه بمكان»؛ أي: يصادف منه قَبولًا ، كما يُقال: نزل منِّي فلانٌ بمنزلةٍ عظيمةٍ (٤).

### con mo

[۲٤٢٢] وعن سعيد بن المسيِّب، عن أمِّ سلمة الله عن النبي عَلَيْهُ قال: «من رأى هلالَ ذي الحِجَّةِ وأراد أن يُضحِّيَ؛ فلا يأخُذُ<sup>(٥)</sup> من شعرِه ولا من أظفاره».

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوط، تم استدراكها من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما جاء في فضل الأضحية ، رقم: ١٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٣١٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: قوت المغتذي (١/١١)، ومرقاة المفاتيح (١٠٨٧/٣).

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: (يأخذنُّ).

(1)

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

رواه الخمسة ، إلا البخاري<sup>(٢)</sup>.

~ ?

[۲٤٢٣] وعن المطَّلب، عن جابر ﷺ قال: شهدتُ مع النبي ﷺ الأضحى بالمصلَّى، فلمَّا قضى خُطبتَه نزل عن منبرِه، فأُتِيَ بكبش، فذبحه رسولُ الله ﷺ بيده، وقال: «بسم الله، والله أكبر، هذا عنِّي وعمَّن لَم يُضَحِّ من أمَّتي». غريب(٣).

رواه أبو داود<sup>(٤)</sup>.

ويُقال: إنَّ المطَّلبَ بن عبد الله بن حَنطَب لم يسمع من جابرٍ عليه ،

ويُحتَجُّ بقوله: «وأراد أن يضحِّي» على عدم وجوبِها؛ لكونه علَّقه على الإرادة، والواجبُ لا يتعلَّقُ على إرادةِ المكلَّف (٥).

واعلَم أنَّ لفظَ الإرادةِ في الحديثِ مُجمَلٌ؛ لتردُّدِه بين الإرادةِ الشرعيَّةِ والإرادةِ الشرعيَّةِ والإرادةِ الحيوانيَّةِ الطبيعيَّةِ، فإنْ [ج١/٩٦،٠٠] على الثانيةِ؛ لم يدلَّ على عدمِ الوجوبِ.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي، رقم: ١٥٢٣). وفي بعض نسخ الجامع: «حسن».

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۹۷۷)، وسنن أبي داود (۲۷۹۱)، وسنن النسائي (۴۳۲۱)، وسنن ابن
 ماجه (۳۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب، رقم: ١٥٢١).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (۲۸۱۰).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم (٩١/٨)، والمغنى (٩/٤٣)، والذخيرة (١٤١/٤).

<sup>(</sup>٦) طمس في المخطوط بمقدار كلُّمة ، والظاهر أنها: (حُمِلَ).

وقد يُحتَجُّ بقوله: «هذا عنِّي وعمَّن لم يُضُحِّ من أمَّتي» [على](١) وجوبِها؛ لأنَّ (عن) لا تُستعمَلُ غالبًا إلا في الواجبِ، نحو: أدَّيتُ عنك الدَّينَ والزَّكاةَ ونحوها، فكأنه لَمَّا علِم أنَّ من أمَّتِه فقراءَ لا يُمكِنُهم أن يُضحُّوا؛ أدَّى هذا الواجبَ عنهم ...(٢) النِّيابةِ، ومن منع الوجوبَ قال: أدَّى عنهم ما هو مسنونٌ في حقِّهم.

وعلى كلِّ تقديرٍ [ففيه] (٣) دليلٌ على جوازِ الرَّهنِ وصحَّتِه قبل ثبوتِ الحقِّ؛ نحو: رهنتُكَ هذا العبدَ على [كذا] (١) وكذا دينارًا أقترِضُها منك، أو على ثمنِ سلعةٍ عيَّنها يشتريها منه؛ لأنه \_ عليه [السلام] (٥) \_ . . . (١) هذا الأمرَ المشروعَ في حقِّ بعضِ أمَّتِه قبل وجودِهم وخطابِهم، فهو مثلُ ما الأمرَ المشروعَ في حقِّ بعضِ أمَّتِه قبل وجودِهم وخطابِهم، فهو مثلُ ما . . . (٧) ، وكونُهم مخاطَبين حينئذٍ على تقديرِ الوجودِ لا يقدحُ فيما ذكرنا.

### A 130

[۲۶۲۶] فأما ما رواه = [جَبَلةُ بنُ] (^) سُحَيمٍ: أنَّ رجلًا سأل ابنَ عمر اللهُ عن الأضحيةِ: أواجبةٌ هي؟ فقال: «ضحَّى رسُولُ الله ﷺ والمسلمون»، فأعادها عليه، فقال: «أتعقِلُ؟ ضحَّى رسولُ الله ﷺ والمسلمون».

<sup>(</sup>١) مطموسة في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) طمس في المخطوط بمقدار كلمة ، ولعلها: (بمقتضى).

<sup>(</sup>٣) مطموسة في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) مطموسة في المخطوط،

<sup>(</sup>٥) مطموسة في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) طمس في المخطوط بمقدار كلمة ، والظاهر أنها: (أدَّى).

<sup>(</sup>٧) طمس في المخطوط بمقدار كلمة ، والظاهر أنها: (ذكرنا).

 <sup>(</sup>A) طمس في المخطوط، تم استدراكه من الجامع.

[حسن](۱)(۲).

رواه ابن ماجه<sup>(٣)</sup>.

#### ~ ?

حسن(ه).

= فليس فيه بيانُ وجوبٍ ولا عدمِه، غير أنه حكايةُ فعلٍ، وقد [اختلف] (١) الناسُ في فعلِه ﷺ: هل يقتضي الوجوبَ أم لا؟ على تفصيلٍ لهم فيه (٧).

وكان ابن [عمر] (^) على يتحرَّى في الفتاوى كثيرًا، فلهذا كان يفزَعُ في أجوبتِه إلى حكايةِ النُّصوصِ والأفعالِ، (٩) لِمن سأله عمَّن نذر صومَ يوم كذا فوافى يومَ العيد: «أمر الله بوفاءِ النَّذرِ، ونهى عن صومِ [هذا

<sup>(</sup>١) طمس في المخطوط بمقدار كلمة واحدة، وهذا الحكم منقولٌ عن عددٍ من النسخ، وتحفة الأشراف (٣٢٧/٥)، رقم: ٦٦٧١). وفي بعض النسخ: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب الدليل على أن الأضحية سنة، رقم: ١٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٣١٢٤)٠

 <sup>(</sup>٤) طمس في المخطوط، تم استدراكه من الجامع.

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب الدليل على أن الأضحية سنة، رقم: ١٥٠٧). وفي بعض نسخ الجامع: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٦) مطموسة في المخطوط،

<sup>(</sup>٧) تقدم الكلام على هذه المسألة (١٦٧/٣).

<sup>(</sup>٨) مطموسة في المخطوط.

<sup>(</sup>٩) طمس في المخطوط، والظاهر أنها: (كما قال).

اليومِ](١)»(١) ، فلهذا قال لهذا السائل: «أتعقل؟ ضحَّى رسول الله ﷺ والمسلمون» ، كأنه يقول: ما أُحِبَّ أن أزيدَك على هذا .

## ما يُجزئُ منها، وما يُستحَبُّ ويُكرَهُ

[٢٤٢٦] عن عقبة بن عامر ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ أعطاه غنمًا يقسمُها على أصحابِه ضحابًا، فبقي عَتُودٌ (٣)، فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «ضَعِّ به أنت».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة، إلا أبا داود (٥).

a Par

[۲٤۲۷] وفي روايةٍ: فبقي جَذَعةٌ (١)(٧).

أخرجاه (۸).

<sup>(</sup>١) طمس في المخطوط، تم استدراكه من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) في بعض نسخ الجامع زيادة: (أو جَديٌّ)، وفي بعضها: (وجَديٌّ).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، رقم: ١٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٣٠٠)، وصحيح مسلم (١٩٦٥)، وسنن النسائي (٤٣٧٩)، وسنن ابن ماجه (٣١٣٨).

<sup>(</sup>٦) الجَذَع: ما كان من الدُّوابِّ شابًا فتيًّا، وهو من الضَّانِ ما تمت له سنةٌ، وقيل: أقل منها. النهاية (٢٥٠/١).

ونقل الترمذي عن وكيع أن الجذع من الضَّأْنِ ما كان له ستةٌ أو سبعةُ أشهرٍ، ولعل هذا أقرب إلى ظواهر الأحاديث. والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) جامع الترمذي (الأضاحي/باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي ، رقم: ١٥٠٠ (م)).

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري (٤٧٥٥)، وصحيح مسلم (١٩٦٥).

و «العَتُود» \_ بعينٍ مهملةٍ مفتوحةٍ ، وتاءٍ مثنَّاةٍ من فوق مضمومةٍ \_: هو الصَّغيرُ من أولادِ المعزِ إذا قوِيَ ورعى وأتى عليه حَولٌ (١).

A 100

[۲٤٢٨] وعن أبي كِباشِ القيسي<sup>(۲)</sup> قال: جلبتُ غنمًا جُذعانًا إلى المدينة، فكسَدَت علَيَّ، فلقيتُ أبا هريرة ﷺ، فسألتُه، فقال: سمعت رسول الله على الله يقول: «نِعْمَ \_ أو: نِعْمَت \_ الأُضحيةُ الجَذَعُ من الضَّأْنِ»، فانتهبه الناسُ. حسن غريب<sup>(۲)</sup>.

أي: فانتهَبوا ما كان معي من الغنمِ شراءً.

[٢٤٢٩] وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي سعيد هيه قال: «ضحّى رسول الله ﷺ بكبشٍ أقرَنَ فَحِيلٍ، يأكلُ في سوادٍ، ويمشي في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ».

حسن صحيح غريب(١).

رواه الثلاثة<sup>(ه)</sup>. [ج۲۹۹/ب]

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٧٧/٣)٠

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط، ولم ينسبه الترمذي، وهذه النسبة مصحَّفة، والصواب: (العَيشي)، أو (العَبْسي). انظر: تهذيب الكمال (٢١٣/٣٤)، والتقريب (٦٦٨).

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، رقم: ١٤٩٩).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٨٩/١١، رقم: ١٥٤٥٦): «غريب».
 وقال عقبه: «وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفًا».

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي، رقم: ١٤٩٦).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢٧٩٦)، وسنن النسائي (٤٣٩٠)، وسنن ابن ماجه (٣١٢٨).

و «الفَحِيل» \_ بفتح الفاء، وكسر الحاء \_: المُنجِبُ في ضِرابِه، وقيل: المشبهُ للفحولِ في خلقِه (١).

«يأكلُ في سوادٍ» إلى آخره \_ فيما أحسب \_ أنَّ موضعَ هذه الأفعالِ منه سُودٌ، وهي: الشَّفتان، والأظلافُ، والعينان وما حولَهما(٢).

[٢٤٣٠] وعن عُفَير بن مَعدان ، عن سُلَيم بن عامر ، عن أبي أمامة على الله عل

غريب(١).

رواه ابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

وعُفَيرٌ ضعيفٌ.

و «الحُلَّة»: واحدةُ (الحُلَل)، وهي بُرودُ اليمنِ، [ولا] (٦) تُسمَّى حُلَّةً إلا أن تكونَ ثوبين من جنسِ واحدٍ (٧).

[۲٤٣١] وعن عُبَيد بن فَيروز ، عن البراء بن عازب رفعه قال:

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٤١٧/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الميسر (٢/٠٥٣)، وفتح الباري (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٣) طمس في المخطوط، تم استدراكه من الجامع.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب، رقم: ١٥١٧).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (٣١٣٠).

<sup>(</sup>٦) مطموسة في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) انظر: النهاية في غريب الحديث (٤٣٢/١).

(لا يُضحَّى بالعرجاءِ بيِّنٌ ظَلْمُها، ولا بالعَوراءِ بيِّنٌ عَوَرُها، ولا
 [بالمريضةِ] (١) بيِّنٌ مرضُها، ولا بالعَجفاءِ التي لا تُنقي»؛ يعني: لا مُخَّ لها.

حسن صحيح غريب، [لا نعرفه](٢) إلا من حديثِ [عُبَيد بن فيروز](٢)(٤).

رواه الثلاثة<sup>(ه)</sup>.

و «الظَّلْع» \_ بفتح الظاءِ القائمةِ ، وسكونِ اللامِ \_: العَرَجُ ، يُقال: ظَلَعَ ، يظلَعُ . وشكونِ اللامِ اللامِ فيهما \_ ظَلْعًا (٧) .

و «لا تُنقي»؛ أي: لا نِقْيَ لها \_ بكسر النون، وسكون القاف \_، وهو المخُّ؛ ... (^) لعَجَفِها وهُزالِها (٩).

وقوله: «بيِّنٌ ظَلْعُها، وعورُها، ومرضُها»: جملٌ حاليَّةٌ في [محلِّ](١٠) نصبِ.

<sup>(</sup>١) طمس في المخطوط، تم استدراكه من الجامع.

<sup>(</sup>٢) ساقط من المخطوط، والسياق يقتضي إثباته.

<sup>(</sup>٣) طمس في المخطوط ، تم استدراكه من الجامع .

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما لا يجوز من الأضاحي، رقم: ١٤٩٧). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٣١/٢، رقم: ١٧٩٠): «حسن صحيح».

 <sup>(</sup>۵) سنن أبي داود (۲۸۰۲)، وسنن النسائي (۲۳۹۹)، وسنن ابن ماجه (۳۱٤٤).

<sup>(</sup>٦) مطموسة في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٥٨/٣)٠

<sup>(</sup>٨) طمس في المخطوط بمقدار كلمة ، ولعلها: (وذلك).

<sup>(</sup>٩) انظر: النهاية في غريب الحديث (١١١/٥)٠

<sup>(</sup>١٠) مطموسة في المخطوط.

[٢٤٣٢] وعن علي بن أبي طالب الله قال: «أمرنا رسولُ الله عَلَيْ أن نستَشرِفَ [العينَ](١) والأذنَ، وأن لا نضحِّيَ بمقابَلةِ، ولا مُدابَرةٍ، ولا شَرقاءً، ولا خَرقاءً»(١).

[٢٤٣٣] ومن طريق ٢٠٠٠، وزاد فيه: قال: «المقابَلة: ما قُطِع طَرفُ أُذنِها، والمدابَرةُ: ما قُطِع من جانبِ الأذنِ، والشَّرقاءُ: المشقوقةُ، والخَرقاءُ: المثقوبةُ»(٤).

حسن صحيح.

رواه الثلاثة<sup>(ه)</sup>.

«نستشرف»: نتأمَّل ونتعاهَد؛ حَذارَ أن تكونَ معيبةً (١).

و «مقابَلة» و «مدابَرة»: بفتح الباء.

وهذا ... (٧) تحقيقٌ للتعبُّدِ بإنفاقِ كرائمِ المالِ ومحبوبِه في سبيلِ الله، ولهذا قال: «خيرُ الرِّقابِ أغلاها ثمنًا، وأنفَسُها عند أهلِها»(٨)، وفي التنزيل:

<sup>(</sup>١) طمس في المخطوط، تم استدراكه من الجامع.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما يكوه من الأضاحي، رقم: ١٤٩٨).

 <sup>(</sup>٣) طمس في المخطوط بمقدار كلمة، ولعلها: (إسرائيل)؛ فهو الراوي عن المدار في هذا
 الطريق، ويمكن أن تكون: (آخر)، من غير تسمية الراوي. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما يكره من الأضاحي، رقم: ١٤٩٨ (م)).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢٨٠٤)، وسنن النسائي (٤٣٧٢)، وسنن ابن ماجه (٣١٤٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٧) طمس في المخطوط بمقدار كلمة ، ولعلها: (فيه).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤)، من حديث أبي ذر ﷺ.

﴿ لَنَ تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٦] ، ﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البغرة: ٢٦٧] ، وقد عُلِم قضيَّةُ ابني آدمَ ؛ حيث قُبِل قُربانُ هابيلَ لجودتِه ، ورُدَّ قُربانُ قابيلَ لرداءتِه عن قصدٍ منه (١) ، أمَّا لو لم يجد الإنسانُ إلا الرَّديءَ فلا بأسَ بالتصدُّقِ به ؛ لأنه المستطاعُ.

وأما الزَّكاةُ فإنما نُهيَ أن تُؤخَذَ فيها كرائمُ المالِ لأنها واجبةٌ، فسُلِك فيها طريقُ العدلِ، وأُخِذ من الجيِّدِ والرَّديء منفردَين منهما، ومنهما مجتمعين بالقسطِ، ومنهما مع الوسطِ وسط؛ نفيًا للإجحافِ بالطَّرفَين.

[۲٤٣٤] وعن قتادة ، عن جُرَيِّ بن كُلَيب النَّهدي ، عن علي ﷺ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يُضحَّى بأعضَبِ القرنِ والأذنِ».

قال قتادة: فذكرتُ ذلك لسعيد بن المسيِّب، فقال: العَضْبُ: ما بلغ النَّصفَ فما فوق من ذلك.

حسن صحيح (٢). [ج٢ ١/٩٧] [رواه] (٣) الثلاثة (٤).

و «العَضْب»: انكسارُ القَرنِ، وقد يكونُ في الأذنِ، واشتقاقُه من (العَضْب) بسكون الضَّاد، وهو القَطعُ، ومنه سُمِّيَ السَّيفُ عَضبًا، تسميةً له

<sup>(</sup>١) ورد هذا المعنى في التفسير عن جماعة من السلف. انظر: تفسير الطبري (٣١٧/٨ ـ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب في الضحية بعضباء القرن والأذن، رقم: ١٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) مطموسة في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٢٨٠٥)، وسنن النسائي (٤٣٧٧)، وسنن ابن ماجه (٣١٤٥).

باسم فعله (١) المصدر (٢). والله أعلم.

## التَّضحيةُ بكبشَين

[۲٤٣٥] عن قتادة ، عن أنس الله قال: «ضحّى رسولُ الله عَلَيْ بكبشَين أَمْلَحَين] (٣) أقرَنَين ، ذبحهما بيدِه ، وسمَّى وكبَّر ، ووضع رجلَه على صِفاحِهما (٤)».

حسن صحيح (٥).

[رواه](١) الخمسة(٧).

[٢٤٣٦] وعن حَنَش، عن على ﴿ أَنه كَانَ يُضِحِّي بَكَبَشَين: أُحدُهما عن النبي عَلَيٰ ﴿ أَمْرَني \_ يعني \_ النبي عَلَيْ ﴾ فقال: «أَمْرَني \_ يعني \_ النبي عَلَيْ ، فقال أَدعُه ] (^) أبدًا » .

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط، والظاهر أن كلمة (فعله) زائدة هنا. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٥١/٣)، ولسان العرب (٢٠٩/١).

 <sup>(</sup>٣) طمس في المخطوط، تم استدراكه من الجامع.
 والأَملَح: الذي بياضُه أكثرُ من سواده، وقيل: هو النَّقيُّ البياضِ. النهاية (٤/٤).

<sup>(</sup>٤) أي: صفحتَى أعناقِهما، وهما جانباها. إكمال المعلم (٢/٦٤).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما جاء في الأضحية بكبشين، رقم: ١٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) مطموسة في المخطوط،

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٥٥٥٨)، وصحيح مسلم (١٩٦٦)، وسنن أبي داود (٢٧٩٤)، وسنن النسائي (٤٣٨٧)، وسنن ابن ماجه (٣١٢٠).

<sup>(</sup>A) طمس في المخطوط ، تم استدراكه من الجامع .

غريب(١).

رواه أبو داود<sup>(۲)</sup>.

وفيه دليلٌ على جوازِ إهداءِ ثوابِ القُرَبِ [للنبيِّ] (٣) ﷺ من أضحيةٍ وغيرها، وأنه ينتفعُ بذلك من حيث يشاءُ الله ... (١) درجةٍ وزيادة خيرٍ ، ولهذا قال: «سَلوا الله لي الوسيلة» (٥) ، فأخبر أنَّ سؤالَهم ... (٢) وإن كان له عند الله من الوجاهةِ والشَّرفِ ما يستغني به عن غيرِه ، ولكنَّ ... (٧) إكرامُه لا يتناهى ، وما يبلغه النبيُّ ﷺ من الإكرامِ مُتناهِ (٨) .

وفيه [أنَّ ثوابَ] (٩) القُرَبِ يصِلُ إلى الموتى؛ إذ لا قائلَ بالفرقِ في هذا، ولا يتَّجِهُ؛ لأنَّ الأصلَ استواءُ ... (١٠) الأحكامِ، حتى يوجدَ دليلُ الاختصاص.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما جاء في الأضحية عن الميت، رقم: ١٤٩٥).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۷۹۰).

<sup>(</sup>٣) مطموسة في المخطوط.

 <sup>(</sup>٤) طمس في المخطوط بمقدار كلمة ، ولعلها: (رِفعةً).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٣٨٤)، من حديث عبد الله بن عمرو ،

<sup>(</sup>٦) طمس في المخطوط بمقدار كلمة ، ولعلها: (ينفعُه).

<sup>(</sup>٧) طمس في المخطوط بمقدار كلمة، والظاهر أنها لفظ الجلالة: (الله) الله

<sup>(</sup>٨) الصواب أن إهداء ثواب القرب إلى النبي ﷺ لا يجوز، والحديث الذي استند إليه الشارح ضعيفٌ، وهو خلاف هدي السلف، وعلى تقدير ثبوت الحديث فغاية ما فيه أن الميت إذا أوصى أن يُضحَّى عنه؛ عُمِل بوصيَّته، والله أعلم.

انظر: جامع المسائل ـ ط عالم الفوائد (٤/٣/٤ ـ ٢٩٩)، ومواهب الجليل (٢٤٤٠ ـ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٩) مطموسة في المخطوط.

<sup>(</sup>١٠) طمس في المخطوط بمقدار كلمتين، ولعلهما: (المكلَّفين في).

[۲٤٣٧] وعن أبي بَكرة ﷺ: «أنَّ النبي ﷺ خطب، ثم نزل فدعا بكبشَين، فذبحهما».

حسن صحيح (١).

رواه النسائي<sup>(۲)</sup>.

# الاشتراك في الأضحية

[٢٤٣٨] عن عكرمة ، عن ابن عباس عن قال: «كنَّا مع رسول الله عَلَيْهُ في سفرٍ ، فحضر الأضحى ، فاشتركنا في البقرةِ سبعةً ، وفي البعيرِ [عشرةً» ، وفي البعيرِ [عشرةً» ، وفي البحرُور عشرةً» .

حسن غريب(١).

رواه النسائي، وابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

وقد سبق حديثُ جابرٍ ﷺ في الاشتراكِ في الهدي (٢).

[٢٤٣٩] وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري على: كيف

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب، رقم: ١٥٢٠)٠

<sup>(</sup>۲) سنن النسائي (۲۸۹۹).وأخرجه مسلم (۱۲۷۹) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) طمس في المخطوط.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الحج/ باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، رقم: ٩٠٥)، و(الأضاحي/ باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية، رقم: ١٥٠١).

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي (٤٣٩٢)، وسنن ابن ماجه (٣١٣١).

<sup>(</sup>٦) برقم (٢٤٠٢)، وفيه: أنهم نحروا البدّنة (البعير أو الناقة) عن سبعة.

<u>@</u>

كانت الضَّحايا على عهد رسول الله ﷺ؛ فقال: «كان الرَّجلُ يُضحِّي بالشَّاةِ عنه وعن أهلِ بيتِه، فيأكلون ويُطعِمون، حتى تباهى الناسُ، فصارت كما ترى».

حسن صحيح (١).

<u>ලලා</u> ලම්

رواه ابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

ويُؤكِّدُ صحَّةَ هذا قولُه ﷺ: «هذا عنِّي وعن أمَّتي» (٣)، فجعل الأضحيةَ الواحدةَ عن جمع كثيرٍ.

### وقتُ التَّضِحيةِ

[۲۶۱] عن الشعبي، عن البراء بن عازب الله قال: خطبنا رسولُ الله وي يوم نحرٍ، فقال: «لا يذبَحنَّ أحدُكم حتى يُصلِّي»، قال: فقام خالي، فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللَّحمُ فيه مكروهٌ، وإني عجَّلتُ نسيكتي لأُطعِمَ أهلي وأهلَ داري وجيراني (٤)، قال: «فأعِدْ ذِبْحًا(٥) آخرَ»، قال: [ج٠٧٩/ب] يا رسول الله، عندي عَناقُ لَبَنِ، وهي خيرٌ من شاتي لحم، أفأذبحُها؟ قال: «نعم، وهي خيرُ نسيكتيك، ولا تُجزئُ جَذَعةٌ لأحدِ(١) بعدك».

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت، رقم: (١٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه (۳۱٤۷).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٣٤٢٣)٠

<sup>(</sup>٤) في بعض نسخ الجامع: (أو جيراني).

<sup>(</sup>٥) في بعض نسخ الجامع: (ذبحك)،

 <sup>(</sup>٦) غير موجودةٍ في بعض نسخ الجامع.

حسن صحيح (١).

00

رواه أبو داود، والنسائى<sup>(۲)</sup>.

وهو متفقٌ عليه (٢)، من حديث أبي جُحَيفة عن البراء ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وأخرجا<sup>(١)</sup>، من حديثِ أنسٍ ﷺ: «من [ذبح]<sup>(ه)</sup> قبل الصّلاةِ»، وأخرجا معناه<sup>(١)</sup> من حديث جُندبِ بن سفيان ﷺ،

وقوله: «اللَّحمُ فيه مكروهٌ»: ... (٧) \_ والله أعلم \_ اللَّحم الذي لا يكونُ على جهةِ القربةِ لِمن يقدِرُ عليها، ولهذا قال: «عجَّلتُ نَسيكتي لأهلي وجيراني»(٨).

قوله: «فأَعِدْ ذبحًا آخرَ»: يجوز فتحُ الذَّالِ؛ بمعنى ... (٩)، وكسرُها؛ بمعنى المذبوح، وهو أجوَدُ.

و (العَناق) \_ بفتح العين \_: هي الأنثى [من أولاد](١٠) المعزِ ما لم يتمّ

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، رقم: ١٥٠٨).

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۸۰۰)، وسنن النسائي (٤٣٩٤).
 وأخرجه أيضًا: البخاري (٩٨٣)، ومسلم (١٩٦١)، من طريق الشعبي به.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٥٥٥٧)، وصحيح مسلم (١٩٦١).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٩٥٤)، وصحيح مسلم (١٩٦٢).

<sup>(</sup>٥) طمس في المخطوط، تم استدراكه من المصادر.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٥٥٠٠)، وصحيح مسلم (١٩٦٠).

<sup>(</sup>٧) طمس في المخطوط بمقدار كلمة ، ولعلها: (يعنى) ، أو (معناه).

 <sup>(</sup>۸) وفي معنى هذه العبارة أقوال أخرى.
 انظر: النهاية (١٦٩/٤)، وشرح النووي على مسلم (١١٣/١٣)، وفتح الباري (٦/١٠).

<sup>(</sup>٩) طمس في المخطوط بمقدار كلمة ، ولعلها: (الفعل) ، أو (المصدر).

<sup>(</sup>١٠) طمس في المخطوط، تم استدراكه من النهاية، والشارح ينقل تفسير الغريب بالنص منه غالبًا.

لها سنةُ (١)، وجمعُها (عُنُق) بضمِّ العينِ والنونِ، وهو جمع ٢٠٠٠

...<sup>(٣)</sup> استفتى فيها؛ لِما تقرَّر عندهم من أنَّ المعزَ لا يُجزئ منه إلا الثَّنِيُّ، وهو [ما تمَّ له](٤) سنةٌ.

وقوله: «هي خيرُ نَسيكتَيك»؛ أي: ذبيحتَيك؛ لأنها وقعت موقعَ القُربةِ، ... (٥) لم تقع، إنما هو لحمٌ أطعمتَه أهلك.

وفيه أنَّ التَّضحيةَ لا تصحُّ إلا بعد صلاةِ [العيدِ] (٢) ، أو مُضِيِّ زمنٍ يتَّسعُ لها حيثُ لا صلاةً ؛ لقوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرْ ﴾ [الكوثر: ٢] ، وبيَّنَ النبي وَيَّ أَنَّ المرادَ الترتيبُ بهذا الحديثِ ونحوِه ، تخصيص (٧) تعبُّديٌّ من الشَّرعِ ... (٨) العبادات المؤقَّتة بالزَّمانِ والمكانِ .

وإنما أجاز له ذبحَ العَناقِ دون غيرِها؛ [لأنه](٩) وصفّها بأنها تفي

انظر: تهذيب اللغة (١٦٩/١)، والمحكم (٢٢٣/١)، وشرح الشافية للرضي (١٣٦/٢).

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣١١/٣)٠

 <sup>(</sup>٢) طمس في المخطوط بمقدار كلمة ، ويظهر أن الحرف الأول منها (ش) ، ولعلها: (شاذّ) ، أو
 (شذوذ) ؛ فإن القياس في وزن (فَعَال) المؤنث أن يجمع على (أَفْعُل).
 وعامة أهل اللغة يذكرون أن جمع (عَناق): أَعنُقُ ، أو: عُنوقُ ، والثاني نادرٌ .

<sup>(</sup>٣) طمس في المخطوط بمقدار كلمة ، ولعلها: (وإنَّما) .

<sup>(</sup>٤) طمس في المخطوط،

 <sup>(</sup>٥) طمس في المخطوط بمقدار كلمة، ولعلها: (والأخرى).

<sup>(</sup>٦) مطموسة في المخطوط.

 <sup>(</sup>٧) كذا في المخطوط، ويظهر أن السياق سقطت منه كلمة (وهو) أو (وهذا) قبل كلمة (تخصيص).

<sup>(</sup>٨) طمس في المخطوط بمقدار كلمة ، ولعلها: (في) .

<sup>(</sup>٩) مطموسة في المخطوط.



بالواجب، والمقصودُ منها معقولٌ، وهو انتفاعُ عبادِ [الله](١)، ولا يتعلَّقُ بالسَّنَ المعيَّنِ شرعًا غرَضٌ غيرُ أنه ضابطٌ لِما يكمُّلُ به ...(٢) في نظرِ الشَّرعِ غالبًا، فإذا قام غيرُه مقامَه أو أزيدَ؛ جاز، ومَنَع غيرَه من ذلك ...(٣) إلى الغالبِ وتمسُّكًا بالضَّابطِ؛ إذ المجزئُ من المعزِ إنما هو الثَّنِيُّ، لا [العَناقُ](٤).

وبهذا التقريرِ يضعُفُ قولُ من يرى أنَّ البعيرَ لا يُجزئُ عن الشَّاةِ في الزَّكاةِ، وقولُهم: "صارت الشَّاةُ أصلًا لا يجوزُ العدولُ عنه" ضعيفٌ ممنوعٌ، بل الأصلُ [في](٥) زكاةِ الإبلِ الإبلُ، فإخراجُ البعيرِ عَودٌ إلى الأصلِ، وتبرُّعٌ بزائدٍ.

# ما ذُكِرَفي ادِّخارِلحومِ الأضاحي

النبي ﷺ قال: «لا يأكُلُ أحدُكم من لحم أضحيتِه فوقَ ثلاثةِ أيامٍ».

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

ولمسلم (٧)، من حديث عبد الله بن حُذافة (٨)، وجابرٍ، وسالمٍ عن

<sup>(</sup>١) مطموسة في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) طمس في المخطوط بمقدار كلمة ، ولعلها: (النفع) ، أو (الانتفاع) ، أو (المقصود).

<sup>(</sup>٣) طمس في المخطوط بمقدار كلمة ، ولعلها: (نظرًا).

<sup>(</sup>٤) مطموسة في المخطوط،

<sup>(</sup>٥) مطموسة في المخطوط.

 <sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام، رقم:
 ١٥٠٩).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (١٩٧٢)، من حديث جابر ، الله ، و (١٩٧٠)، من حديث سالم عن أبيه ،

 <sup>(</sup>A) كذا في المخطوط، وليس لعبد الله بن حذافة ﷺ أيُّ حديثٍ في الصحيحين أصلًا.

أبيه ﴿ اللَّهِ عَن أَكُلِ الضَّحايا بعد ثلاثٍ ».

### ~ ?

[٢٤٤٢] وعن بُرَيدة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «كنتُ نهيتُكم عن لحومِ الأضاحي [٢٨٨] فوق ثلاثٍ؛ ليتَّسِعُ ذو الطَّولِ<sup>(١)</sup> على مَن لا طَولَ له، فكلوا ما بدا لكم، وأطعِموا، وادَّخِروا» (٢).

#### A Pro

[٢٤٤٣] وعن عابس بن ربيعة قال: قلتُ لأمِّ المؤمنين ﴿ ٢٤٤٣] وعن عابس بن ربيعة قال: قلتُ لأمُّ المؤمنين ﴿ اللهُ وَلَكُنُ قلَّ من كان رسولُ الله وَلَكُنُ قلَّ من لحومِ الأضاحي؟ قالت: ﴿ لا ، ولكنْ قلَّ من كان يُضحِّي من الناسِ ، فأَحَبُّ أن يَطعَمَ من لم يكن يُضحِّي ، ولقد كنَّا نوفعُ الكُراعُ (٢) ، فنأكلُه بعد عشرةِ أيامٍ (٤) .

كلاهما حسن صحيح.

روى الأولَ مسلمٌ (٥)، والثانيَ البخاريُ (٦).

وأخرجا(٧)، من حديثِ سلمة بن الأكوع ﷺ: «من ضحَّى منكم فلا

وأخرج مسلم في هذا المعنى ستة أحاديث: عن علي، وابن عمر، وعائشة، وجابر، وأبي
 سعيد، وسلمة بن الأكوع هيد.

<sup>(</sup>١) الطُّول: القدرة والغنى والسَّعة. لسان العرب (٤١٤/١١).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، رقم: ١٥١٠).

<sup>(</sup>٣) الكُراع: ما فوق الظِّلف وتحت الساق من الأنعام. مشارق الأنوار (١/٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، رقم: ١٥١١).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٩٧٧).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٥٤٢٣).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٥٦٩)، وصحيح مسلم (١٩٧٤)٠

يُصبِحنَّ بعد ثالثة وفي بيته منه شيءٌ»، فلما كان بعد (١) العامِ المقبِلِ، وذكر نحوَ حديثِ بريدة اللهُهُ.

وكذلك من حديثِ جابرِ ﷺ (٢).

وأُمُّ المؤمنين: هي عائشةُ ﴿ والسَّبِ في حديثِها كالسَّبِ في حديثِ بُرَيدة ﴿ وَكَانَ قَدْ دَفَّ (٣) قَومٌ مِن الباديةِ ، فنهاهم عن ادِّخارِه لأجلِهم ، ثم قال: ﴿ إِنْمَا نَهَيْتُكُم مِن أَجِلِ الدَّافَّةِ ﴾ ، فذكر نحوَ ما سبق . أخرجاه (١٠).

وأخرجا (٥)، من حديث جابر ﴿ قَالَ: «كنَّا نَتْزُوَّدُهَا عَلَى عَهَدِ النَّبِيِّ وَأَخْرَجًا عَلَى عَهَدِ النَّبِيّ عَلَيْكُوْ »؛ يعني: لحومَ الهدي والأضاحي.

وقد روى ثوبانُ ﴿ أَنه أطعم النبي ﷺ من لحم أضحيتِه إلى المدينةِ». رواه أحمد ومسلم (١).

فيجوزُ أن يكونَ المنعُ كان لأجلِ السَّببَين جميعًا؛ أعني: الدَّافَّةِ وحصولِ والإيساعَ على مَن لا طَولَ له، ثم زال بزوالِ السَّببِ؛ بذهابِ الدَّافَّةِ، وحصولِ

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط، ولا يظهر لها وجه هنا، وعند البخاري: «كان العام المقبل»، وعند مسلم: «كان في العام المقبل».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٩٧٢)، وصحيح مسلم (١٩٧٢).

 <sup>(</sup>٣) دفًّ: سار سيرًا في لينٍ، والدَّافَّة: الجماعةُ يسيرون سيرًا رقيقًا ليس بالشديد، والدَّافّة أيضًا:
 قومٌ من الأعراب يريدون المصرّ، انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (٥٤٧)، والنهاية
 (١٢٤/٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٩٧١). ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ.

 <sup>(</sup>٥) تقدم عزوه للشيخين قريبًا.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٧٤/٣٧، رقم: ٢٢٣٩١)، وصحيح مسلم (١٩٧٥).

السُّعةِ على الناسِ.

<u>@</u>

وبعضُ الناسَ يجعلُ هذا من قَبيلِ الناسخِ والمنسوخِ، وسمعتُ بعضَ أصحابِنا يقول: "ليس من قَبيلِ النَّسخِ؛ لأنَّ المنعَ من الادِّخارِ لم يكن مطلقًا، إنما كان لعلَّةٍ، ثم زال بزوالِها"، ولَمَّا سمعتُه مِلتُ إليه، ثم رأيتُ بعدُ أنه لا شيءَ؛ لأنَّ النَّسخَ إنما يكونُ بحسبِ اختلافِ المصالحِ، وهذا كذلك.

### العقيقة

الغلام عَقيقتُه ، فأهريقوا عنه دمًا ، وأميطوا عنه الأذى».

حسن صحیح<sup>(۱)</sup>.

رواه الخمسة، إلا مسلمًا (٢).

~ ?

[٢٤٤٥] وعن الحسن، عن سَمُرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «الغلامُ مُرتَهَنَّ بعقيقتِه، يُذبَحُ عنه يومَ السَّابِع، ويُسمَّى، ويُحلَقُ رأسُه».

حسن صحيح (٣).

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب الأذان في أذن المولود، رقم: ١٥١٥). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٢٣/٤، رقم: ٤٤٨٥): «صحيح».

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۵٤۷۱)، وسنن أبي داود (۲۸۳۹)، وسنن النسائي (۲۱٤)، وسنن ابن ماجه (۳۱٦٤).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب من العقيقة، رقم: ١٥٢٢).

حصوب الخمسة ، إلا مسلمًا (١).

[٢٤٤٦] وعن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عائشة هي: «أنَّ رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مكافِئتان، وعن الجاريةِ شاةٌ».

حسن صحيح<sup>(۲)</sup>.

رواه ابن ماجه<sup>(۳)</sup>.

[٢٤٤٧] وعن أم كُرْزِ الخزاعيَّة ﷺ: أنها سألت النبي ﷺ عن العقيقةِ، فقال: «عن الغلامِ شاتان، وعن الأنثى واحدةٌ، [ج٢٨٨/ب] ولا يضرُّكم ذُكرانًا كُنَّ أم إناثًا».

حسن صحيح (٤)،

رواه الثلاثة<sup>(ه)</sup>.

### ~ ?»

[٢٤٤٨] وعن محمد بن علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب على المال على الله على الله على عن الحسن بشاة، وقال: «يا فاطمةُ، احلِقي رأسَه،

- (۱) سنن أبي داود (۲۸۳۷)، وسنن النسائي (۲۲۰)، وسنن ابن ماجه (۳۱٦۵). ولم يخرجه البخاري.
  - (٢) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما جاء في العقيقة ، رقم: ١٥١٣)٠
    - (٣) سنن ابن ماجه (٣١٦٣).
- (٤) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب الأذان في أذن المولود، رقم: ١٥١٦). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (١٠١/١٣، رقم: ١٨٣٥١): «صحيح».
  - (٥) سنن أبي داود (٢٨٣٤)، وسنن النسائي (٢١٥)، وسنن ابن ماجه (٣١٦٢).

وتصدَّقي بزِنَةِ شعرِه فضَّةً»، قال: فوزَنَّاه، فكان وزنُه درهمًا أو بعض درهم.
حسن غريب، وليس بمتصل؛ لأنَّ محمدًا لم يُدرِك عليًا(١).

[٢٤٤٩] وعن أبي رافع ﷺ قال: «رأيتُ رسول الله ﷺ أَذَّنَ في أُذُنِ الحسنِ بنِ عليِّ حين ولدته فاطمةُ بالصَّلاةِ».

حسن صحيح (٢).

رواه أبو داود<sup>(٣)</sup>.

«العقيقةُ» في الأصل: شعرُ المولودِ الذي يُولَدُ معه، ثم سُمِّيت به النَّبيحةُ عنه؛ لأنه سببُها، وهي أيضًا: الأذى الذي يُماطُ عنه؛ لكونه خالَطَ الأمعاءَ والدِّطوباتِ(١٠).

وكانت العربُ تَعُدُّ بقاءَ العقيقةِ على الإنسانِ عَيبًا ولَومًا، قال شاعرُهم (٥):

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب العقيقة بشاة، رقم: ١٥١٩).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب الأذان في أذن المولود، رقم: ١٥١٤).

<sup>(</sup>۳) سنن أبي داود (٥١٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٧٧/٣)٠

<sup>(</sup>٥) البيت لامرئ القيس، لكن لم أقف عليه بلفظ (أشيبا)، بل بلفظ: (أحسبا)؛ أي: ابيضًت جلدته من داء ففسدت شعرته، فصار أحمر وأبيض، والمراد بالعقيقة في البيت: الشَّعر الذي يكون عند الولادة.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢٨١/٤)، وجمهرة اللغة (٢٧٧/١)، وتهذيب اللغة (١٩٤/٤).

<u>@</u>

# يا هندُ لا تَنكِحي بُوهَةً عليه عَقيقتُه أَشْيَبَا

يعني: بقيت عَقيقتُه عليه حتى شابَ، فـ(أشيَبا) منصوبٌ على الحال، لا على النَّعتِ لـ(بُوهةً).

وقوله: «مُرتَهَنَّ بعقيقتِه»؛ قيل: لا يشفعُ لوالدَيه حتى يُعَقَّ عنه، وقيل: نُشُؤُه ونموُّه رهنٌ بها، لا ينشأُ نُشُؤًا تامًّا حتى يُعَقَّ عنه (١).

وقوله: «شاتان مكافِئتان» \_ بفتح الهمزة \_؛ يعني: مستويتان في الخِلقة (٢)؛ تفاؤلًا بتكافُؤ أعضاء المولود وتناسُبِ أجزاء بدنِه، وعدم النَّقصِ والشَّلَلِ فيه، و «كان ﷺ يُحِبُّ الفألَ، ويكرَهُ الطَّيرةَ» (٣).

وكان عن الغلامِ شاتان وعن الجاريةِ شاةٌ، تفضيلًا له عليها: اعتبارًا بالميراثِ والشَّهادةِ، فلمَّا كان منصِبُه أعلى؛ كان النَّفعُ به أكبرَ، ومن تصفَّحَ الأمورَ وجد النَّعَمَ والمصائبَ على حسبِ المناصِبِ، ومن أراد تحقيقَ هذا فلينظُر إلى نِعَمِ الله تعالى على الأنبياءِ والصَّدِّيقين ونحوِهم في الآخرةِ، وابتلاثِه لهم في الدُّينا، ويعكسِ النَّظرَ في الكفارِ والمنافقين، وقد قال هين:

 <sup>(</sup>۱) وفي معنى الحديث عدة أقوال لأهل العلم.
 انظر: معالم السنن (٢٨٤/٤)، والنهاية (٢٨٥/٢)، وتحفة المودود (٧٧ ـ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) واختُلِف في فتح الفاء وكسرها. انظر: النهاية في غريب الحديث (١٨١/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٣٥٣٦)، من حديث أبي هريرة ﷺ قال: «كان النبي ﷺ يعجبه الفألُ الحسنُ، ويكره الطيرة». وأصله عند البخاري (٥٧٥٥)، ومسلم (٢٢٢٣)، بلفظ: «لا طيرة، وخيرُها الفألُ».

وعند البخاري (٥٧٥٦)، ومسلم (٢٢٢٤)، من حديث أنس ، في مرفوعًا: «لا عدوى ولا طيرةً، ويعجبني الفألُ الصالحُ: الكلمةُ الحسنةُ».



# «أشدُّ الناسِ بلاء الأنبياءُ ، ثم الأمثلُ فالأمثلُ»(١).

وقوله: «لا يضرُّكم ذُكرانًا كُنَّ أَم إِناثًا»؛ لأنَّ المقصود هنا إراقةُ الدَّمِ والانتفاعُ باللَّحمِ، والصِّنفان فيه غالبًا سِيَّانِ، بخلاف الزَّكاةِ؛ فإنَّ القصدَ فيها الماليَّةُ، وهما مختلفان فيها؛ لاختلافِهما في الدَّرِّ والنَّسل.

والأذانُ في أُذُنِ المولودِ؛ ليكونَ أولَ ما يدخلُ سمعَه التوحيدُ؛ تفاؤلًا له بالهدايةِ والرَّشادِ.

وأما [ج١ ١٩٩٦] أصلُ إراقة الدَّمِ عنه والتَّصدُّقِ بوزنِ شعرِه؛ فأحسبُ أنه من قَبيلِ التفاؤلِ له بأحدِ أمرَين: إما كونِه كريمًا جوادًا متقرِّبًا بجودٍ بالناطقِ والصَّامتِ، أو سلامتِه من سفكِ الدَّمِ وسلبِ المالِ عدوانًا وظلمًا، كأنَّ دمَه ومالَه مفتديان بذلك،

وفي العقيقةِ سننٌ أخرى لم تُذكّر ، فلم نتعرَّضْ لها. والله أعلم.

# الفَرَعُ والعَتِيرةُ

[۲٤٥٠] عن الزهري، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة هي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا فَرَعَ ولا عَتِيرةً». والفَرَعُ: أولُ النّتاجِ كان يُنتَجُ لهم، فيذبحونه (٢).

رواه الخمسة (٣) ، وفي لفظِ المتَّفقِ عليه منه: «والفَرَعُ: أولُ النِّتاجِ ، كانوا

<sup>(</sup>١) تقدُّم برقم (٨٣٣).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب ما جاء في الفرع والعتيرة، رقم: ١٥١٢)، وقال: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٥٤٧٣)، وصحيح مسلم (١٩٧٦)، وسنن أبي داود (٢٨٣١)،=

يذبحونه لطواغيتِهم، والعَتيرةُ في رجبٍ».

[٢٤٥١] وعن مِخْنَف بن سُلَيم ﷺ قال: كنَّا وقوفًا مع النبي ﷺ بعرَفاتٍ، فسمعتُه يقول: «يا أيها الناسُ، على أهلِ كلِّ <sup>(١)</sup> بيتٍ في كلِّ عامٍ أضحيةٌ وعَتيرةٌ. هل تدرون ما العَتيرةُ؟ هي التي تُسمُّونَها الرَّجبيَّةَ».

حسن غریب<sup>(۲)</sup>.

رواه الثلاثة<sup>(٣)</sup>.

«الفَرَعُ» ـ بفتح الفاء والرَّاء المهملة ـ: أولُ ولدِ النَّاقةِ، كانوا يذبحونه لآلهتِهم، وهي الفَرَعة أيضًا، وقيل: كان أحدُهم إذا نَمت إبلُه مئةً؛ قدَّم بَكْرًا، فنحرَه كذلك(٤).

والأولُ مذكورٌ في الحديثِ، وهو من متنِه أو تفسيرِ الرَّاوي، فهو أولى وأنسبُ بالاشتقاقِ؛ إذ هو من (الفَرْعِ) المقابلِ للأصلِ، والفَصيلُ الصَّغيرُ أقربُ إليه من البَكْرِ<sup>(٥)</sup>، وفي الحديث: «فَرِّعوا إنْ شنتُم، ولكنْ لا تذبحوه غَرَاةً حتى يكبَرَ» أي: لحمه ليِّن، كالغِراء المستعملِ في القِسِيِّ.

وفي (٤/٣٣٩، رقم: ٧٩٩٤)، من طريق مجاهدٍ مرسلًا، بمثله.

<sup>=</sup> وسنن النسائي (٤٢٢٢)، وسنن ابن ماجه (٣١٦٨).

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: (على كلِّ أهل).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الأضاحي/ باب، رقم: ١٥١٨)٠

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٧٨٨)، وسنن النسائي (٢٢٤)، وسنن ابن ماجه (٣١٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٤٣٥/٣).

<sup>(</sup>٥) البَكْر: الفَتِيُّ من الإبل، المصدر السابق (١٤٩/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق (٤/٣٣٨، رقم: ٧٩٩١)، من طريق طاوس مرسلًا، بلفظ: «فرحوا إن شميم».

<u>@</u>

و «العَتيرة»: فَعيلةٌ من (عَتَرَ، يَعتِرُ)؛ إذا ذبح، وهي ذبيحةٌ كانوا يذبحونها في رجبٍ لأصنامِهم، وكانوا يفعلونه في صدرِ الإسلام، ثم نُسِخَ<sup>(١)</sup>.

وذكر الزَّجَّاجِيُّ في «أماليه»(٢) بيتَ الحارثِ بن حِلِّزةَ اليَشكُريِّ ، وهو قولُه: عَننًا بِاطلًا وظلمًا كما تُع لَي عَن حَجرةِ الرَّبيضِ الظِّباءُ

قال: «كان الرَّجلُ من العربِ ينذرُ عن شائِه إذا بلغت مئةً أن يذبحَ عن كلَّ عشرٍ منها شاةً، وكانوا يذبحونها في رجبٍ، ويُسمُّونها العتائرَ الرَّجبيَّةَ، وكان بعضُهم ربَّما بَخِلَ بشائِه، فيصيدُ الظِّباءَ، فيذبحها مكانها، فيقول هذا الشَّعاءُ: إنكم أخذتُمونا بجَريرةِ غيرِنا، كما تُذبَحُ الظِّباءُ عن الشِّياهِ ظُلمًا».

ثم إن كان حديثُ مِخنَفِ بن سُلَيمٍ ﴿ مَمَا نُسِخَ ؛ فلا كلامَ ، وإلا فيكون أمرًا بذبيحةٍ يتقرَّبون إلى الله تعالى بها على جهةِ البِرِّ والصَّدقةِ ، وليس فيه أكثرُ من مشابهةٍ صُوريَّةٍ للكفارِ ، لكنَّ ذلك غيرُ مانعٍ ؛ فإنهم كانوا يسجدون ، والمسلمون يسجدون ، وبين السُّجودَين بَونٌ ؛ لاختلافِ المسجودِ له .

والصَّوابُ القولُ بنسخِ الحديثِ؛ لأنه ظاهرٌ في وجوبِ العَتيرةِ، وليست واجبةً بالإجماع، فهو يدلُّ على النَّسخ. والله أعلم بالصَّواب. [ج١٩٩٠-]

وأما سائر المتن فلم أقف عليه مسندًا، إنما ذكره بعض أصحاب كتب الغريب واللغة.
 انظر: تهذيب اللغة (٢١٤/٢)، والنهاية في غريب الحديث (٣٦٤/٣).

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٧٨/٣).

 <sup>(</sup>۲) المطبوع من «أمالي الزَّجَّاجي» فيه نقصٌ، ولم أقف على هذا النص فيه، لكن ذكره أبو عبيد في غريب الحديث (١٩٦/١)، وابن قتيبة في المعاني الكبير (٦٨٣/٢)، وغيرهما.
 وقوله: عننًا؛ أي: اعتراضًا، يعنى: أنتم تعترضوننا بادعاء الذنوب.

والحَجرة: الحظيرة تُتَّخَذُ للغنم.

والرَّبيض: جماعة الغنم.



[٢٤٥٢] عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة هيه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدِلُ الجهاد؟ قال: «لا تستطيعونه»، فردوًا عليه مرَّتين أو ثلاثًا، كلَّ ذلك يقول: «لا تستطيعونه»، فقال في الثالثة: «مَثَلُ المجاهدِ في سبيلِ اللهِ مَثَلُ القائمِ الصَّائمِ الذي لا يفتُرُ من صلاةٍ ولا صيامٍ، حتى يرجع المجاهدُ في سبيل اللهِ».

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

أخرجاه (٢).

[۲٤٥٣] وعن قتادة ، عن أنس ﴿ قَالَ: قالَ رسولَ اللهِ ﷺ \_ يعني \_: «يقولَ الله تعالى: المجاهدُ في سبيلِ اللهِ (٣) هو علَيَّ ضامنٌ ، إنْ قبضتُه ، أورثتُه الجنَّة ، وإنْ رجَعتُه ، رجَعتُه بأجرِ أو غنيمةٍ » ، وفي لفظ: «وغنيمةٍ » .

صحيح غريب من ذا الوجه (٤).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الجهاد، رقم: ١٦١٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٧٨٥)، وصحيح مسلم (١٨٧٨). وهو عند البخاري بمعناه، لا بلفظه.

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط، وفيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع: (سبيلي).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الجهاد، رقم: ١٦٢٠).

ولمسلم (۱) معناه، من حدیث أبي هریرة ﷺ. ویُروی: «هو علَیَّ ضَمانٌ».

و "ضامنٌ"؛ بمعنى: مضمونٌ علَيَّ بأحدِ الأمرين (٢).

و (رَجَع): يُستعمَلُ لازمًا ومتعدِّيًا، كقوله: ﴿وَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ ﴿ [النوبة: ٨٣]، وهو كذلك في الحديثِ، وكلا اللَّفظَين له وجهٌ؛ لأنَّ الرَّاجِعَ من الجهادِ قد يرجعُ بغنيمةٍ، وقد يرجعُ هاربًا هربًا مباحًا بلا غنيمةٍ (٣).

ولمسلم (١)، من حديثِ عبد الله بن عمرو الله يرفعه: «ما من غازيةٍ تغزو في سبيلِ اللهِ، فيصيبون الغنيمة؛ إلا تعجَّلوا ثُلُثَي أُجرِهم».

وهو يُشير إلى أنَّ نصيبَ الإنسانِ من الدُّنيا والآخرةِ معلومٌ عند الله، فما زاد في إحداهما نقص في الأخرى، وهو موافقٌ للآثارِ والسُّننِ والقياسِ.

[۲۱۰۴] وعن عطاء بن يسار، عن ابن عباس ، أن النبي عَلَيْهُ قال: «ألا أُخبِرُكم بخيرِ الناس؟ رجلٌ ممسِكٌ بعِنانِ (٥) فرسِه في سبيلِ اللهِ، ألا أُخبِرُكم بالذي يتلُوه؟ رجلٌ معتزِلٌ في غُنيمةٍ له يُؤدِّي حقَّ الله فيها، ألا أُخبِرُكم

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۸۷٦)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح النووي على مسلم (٢٠/١٣).

 <sup>(</sup>٣) مراد الشارح باللفظين: ما تقدمت الإشارة إليه في الحديث: «بأجر أو غنيمة»، وفي لفظ:
 «وغنيمة»، أما (رجع) في الحديث فلا يمكن أن يكون إلا متعدّيًا، كما أشار الشارح.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٩٠٦)، وتمامُه: «٠٠٠ من الآخرةِ، ويبقى لهم النُّلُثُ، وإن لم يصيبوا غنيمةً تَمَّ لهم أجرُهم».

 <sup>(</sup>٥) العِنان: سَير اللِّجام، النهاية (٣١٣/٣).

بشرِّ الناسِ؟ رجلٌ يُسألُ باللهِ ولا يُعطي به».

حسن غريب(١)، وفي إسناده ابنُ لَهيعة.

وأخرجه النسائي<sup>(٢)</sup>.

00

قوله: «رجلٌ»: خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ؛ أي: هو رجلٌ.

وفيه استحبابُ العزلةِ والانقطاعِ عن الناسِ، مع تعاطي الأسبابِ التي يُستغنَى بها عنهم؛ لكونها طريقَ السلامةِ دينًا ودُنيًا.

وقوله: «يُسألُ باللهِ»: يُروى على صيغةِ ما لم يُسَمَّ فاعلُه؛ أي: يسأله الناسُ بالله، فلا يعطيهم، فيدلُّ على استخفافِه بحُرمةِ اللهِ تعالى، وهذا فيما إذا سُئِلَ ما لا يُضِرُّ به، ويدلُّ على هذا الحديثُ المرويُّ: «من سألكم بالله فأعطوه، ومن استعاذكم فأعيذوه»(٣).

ويُروى على تسميةِ الفاعلِ؛ أي: يسألُ الناسَ باللهِ، وإذا سألوه به يمنعُهم، فهو من بابِ الجَورِ؛ حيث يتَّخذُه ذريعةً له، ولا يجعلُه ذريعةً إليه، فيكونُ كالمثَل السَّائرِ: لِمَ باؤُكم تَجُرُّ وباؤُنا لا تَجُرُّ ؟(٤)

## A ?>>

[٢٤٥٥] وعن عطاء بن يزيد اللَّيثي، عن أبي سعيد الخدري اللَّيث قال: سُئل رسولُ الله ﷺ أيُّ الناسِ أفضل؟ قال: «رجلٌ [٢١٠٠٠] يجاهدُ في

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء: أيُّ الناس خير؟، رقم: ١٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٢٥٦٩)٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥١٠٩)، والنسائي (٢٥٦٧)، من حديث ابن عمر ﷺ.

 <sup>(</sup>٤) انظر: قوت المغتذي (١/٤/٤)، والمرقاة (٤/٤٥٥).



سبيلِ اللهِ»، قالوا: ثم مَن؟ قال: «مؤمنٌ (١) في شِعبِ من الشّعابِ، يتّقي ربّه، ويدّعُ الناسَ من شرّه».

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة<sup>(٣)</sup>.

## 

[٢٤٥٦] وعن أبي سلمة ، عن أبي هريرة الله قال: سُئِل رسول الله عَلَيْة : أيُّ الأعمالِ أفضلُ \_ أو: أيُّ الأعمالِ خيرٌ \_ ؟ قال: «إيمانٌ باللهِ ورسولِه» ، قيل: ثُمَّ أيُّ شيءٍ ؟ قال: «الجهادُ سَنامُ العملِ» ، قيل: ثُمَّ أيُّ شيءٍ يا رسول الله ؟ قال: «ثمَّ حجُّ مبرورٌ».

حسن صحيح (٤).

وأخرجا نحوه (٥)، من حديثِ ابنِ المسيّبِ عنه.

قوله: «سَنامُ العمل»: استعارةٌ، كأنه تصوَّرَ العملَ جَزُورًا، ثم استعار للجهادِ سَنامَه، وكان عندهم أفضلَ ما في الجَزورِ.

## A 130

[٢٤٥٧] وعن [زيد](١) بن ظُبيان، يرفعه إلى أبي ذرٌّ ﷺ، عن النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ الجامع: (ثم مؤمنٌ).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء: أيُّ الناس أفضل؟، رقم: ١٦٦٠).

 <sup>(</sup>۳) صحیح البخاري (۲۷۸٦)، وصحیح مسلم (۱۸۸۸)، وسنن أبي داود (۲٤۸۵)، وسنن
 النسائی (۳۱۰۵)، وسنن ابن ماجه (۳۹۷۸).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ بابّ: أيُّ الأعمال أفضل؟، رقم: ١٦٥٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٦)، وصحيح مسلم (٨٣)٠

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (يزيد)، وهو خطأ، والتصويب من الجامع.

قال: «ثلاثةٌ يُحبُّهم الله ، وثلاثةٌ يُبغِضُهم الله ؛ فأما الذين يُحِبُّهم الله : فرجلٌ أتى قومًا فسألهم بالله ، ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم ، فمنعوه ، فتخلَّف رجلٌ بأعيانِهم (١) ، فأعطاه سِرًّا ، لا يعلمُ بعطيَّتِه إلا الله والذي أعطاه ، وقومٌ ساروا ليلتَهم ، حتى إذا كان النومُ أحبَّ إليهم مما يُعدَلُ به ؛ نزلوا ، فوضعوا رؤوسَهم ، فقام يتملَّقني ويتلو آياتي ، ورجلٌ كان في سريَّة ، فلقي العدوَّ ، فهُزِموا ، وأقبل بصدرِه حتى يُقتَلَ أو يُفتَحَ له ، والثلاثةُ الذين يُبغِضُهم الله : الشَّيخُ الزَّاني ، والفقيرُ المختالُ ، والغنيُّ الظَّلومُ».

حسن صحیح<sup>(۲)</sup>.

رواه النسائي(٣).

قوله: «ولم يسألُهم لقرابة بينه وبينهم»؛ يعني: أنَّ عطيَّةَ المعطي له كان خالصًا لله ، لم يُسَبِّبهُ ميلُ القرابةِ والإشفاقُ على ذوي رَحِمِه ، وإن كان الصَّدقةُ على ذي الرَّحِمِ صدقةً وصلةً ، إلا أنَّ هذا أبلغُ في الإخلاصِ المحضِ لله .

وقوله: «بأعيانِهم»؛ أي: وهم يُبصِرونه، ولا يلزمُ من ذلك عِلمُهم بأنه أعطاه؛ لأنَّ مَن تخلَف عن أصحابِه فوقف مع رجلٍ؛ لم يقطعوا بما وقف لأجلِه؛ لجوازِ أن يسألَه عن حالِه أو يُعطِيَه أو غيرَ ذلك، وإن كان قد يحصلُ ظنِّ غالبٌ بقرينةِ السؤالِ، لكنه ليس بعلمٍ، وهو المذكورُ في الحديث(٤).

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط وفي بعض نسخ الجامع، وفي نسخ أخرى: (بأعقابهم).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (صفة الجنة/ باب، رقم: ۲۵٦۸).
 وفي عدد من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (۹/ ۱۲۰، رقم: ۱۱۹۱۳): «صحيح».

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (٢٥٧٠).

 <sup>(</sup>٤) وقيل: المعنى: أنه ترك القوم المسؤول عنهم خلفه، وتقدَّم فأعطاه. أو: أنه سبقهم بهذا الخير،
 فجعلهم خلفه. انظر: الميسر (٢/٤٤)، والمرقاة (٤/٧٤).

و «يتملَّقُني»: مأخوذٌ من (المَلَقِ) بفتح اللام، وهو: الزِّيادةُ في التَّودُّدِ والدُّعاءِ والتَّضرُّع فوق ما ينبغي (١).

وقوله: «ورجلٌ كان في سريَّةٍ» إلى آخره: يدلُّ على ضعفِ ما تأوَّله بعضُ الناسِ في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] في حديثِ أبي أيوبَ ﷺ، المذكورِ في تفسيرِ هذه الآيةِ (٢).

### of m

[۲٤٥٨] وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريِّ قال: سمعتُ أبي بحضرةِ العدوِّ يقول: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أبوابَ الجنَّةِ تحت ظلالِ السُّيوفِ»، فقال رجلٌ من القومِ رَثُّ الهيئةِ: أنتَ سمعتَ هذا من رسول الله ﷺ يذكرُها؟ قال: نعم، فرجع إلى أصحابِه، فقال: أقرأُ عليكم السَّلامَ، وكسرَ جَفْنَ (٣) سيفِه، فضرب به حتى قُبِل.

حسن صحيح غريب(١).

رواه مسلم<sup>(ه)</sup>٠

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المشكاة للطيبي (٥/٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (تفسير القرآن/ باب ومن سورة البقرة، رقم: ٢٩٧٢)، وقال: «حسن صحيح».

وهو في الجزء الناقص من أول المخطوط.

<sup>(</sup>٣) أي: غِمده، انظر: النهاية (٢٨٠/١)٠

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، رقم: (١٦٥٩).

وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٦/٠٧٦، رقم: ٩١٣٩): "حسن غريب».

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٩٠٢)٠

وهذا مثلُ قولِه: «الجنَّةُ تحت أقدامِ الأُمَّهاتِ»(١)، ومعناه: أنَّ الجهادَ وطاعةَ الوالدةِ وبرَّها سببٌ لدخولِ [ج١٠٠٠/ب] الجنَّةِ قريبٌ، لكنَّ ذِكرَ ظلالِ الشَّيوفِ تَجرِئةٌ عليها ؛ لأنَّ النفوسَ تَجبُنُ عنها وتنفِرُ منها، وترغيبًا في الإقدامِ والمبالغةِ في الطَّاعةِ والبِرِّ.

## الإخلاصُ فيه

[٢٤٠٩] عن أبي موسى ﴿ قَالَ: سُئِل رَسُولُ اللهُ ﷺ عن الرَّجلِ يُقاتلُ شَجَاعةً ، ويُقاتلُ حَمِيَّةً ، ويُقاتلُ رِياءً ، فأيُّ ذلك في سبيلِ الله؟ قال: «من قاتلَ لتكونَ كلمةُ الله هي العُليا ؛ فهو في سبيلِ اللهِ».

حسن صحیح<sup>(۲)</sup>.

رواه الخمسة (٣).

والمرادُ بـ «كلمة الله»: دينُه ، عبَّر بها عنه ؛ لأنه إنما ثبت بكلامِه تعالى .

وهذا الجوابُ من جوامعِ الكَلِمِ التي أُوتيَها ﷺ ؛ لأنه عدَلَ إلى ما لا لَبسَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدولابي في الكنى (۱۰۹۱/۳)، رقم: ۱۹۱۰)، والخطيب في الجامع (۲۳۱/۲، رقم: ۱۹۱۰)، ورقم: ۱۷۰۲)، من حديث أنس ﷺ.

وقال ابن طاهر: «منكر». التذكرة للزركشي (١٩٣).

وأخرجه العقيلي في الضعفاء \_ كما في لسان الميزان (٢١٨/٨) \_ وابن عدي في الكامل (٣٧٤/٦) ، من حديث ابن عباس ﷺ.

وفي سنده راوٍ متروك، واستنكره العقيلي وابن عدي.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء فيمن يقاتل رياءً وللدنيا، رقم: ١٦٤٦).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١٢٣)، وصحيح مسلم (١٩٠٤)، وسنن أبي داود (٢٥١٧)، وسنن
 النسائي (٣١٣٦)، وسنن ابن ماجه (٢٧٨٣).

667

فيه ولا يحتاج إلى تفصيلٍ ، ولو أجابه طِبقَ سؤالِه لاحتاج إلى تقسيمِ الحميَّةِ ؛ هل هي لله أو لغيره .

[٢٤٦٠] وعن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله عن أبي هريرة الله أحدٌ في سبيلِه \_ إلا جاء يُكلَمُ أحدٌ في سبيلِ الله \_ واللهُ أعلمُ بمن يُكلَمُ في سبيلِه \_ إلا جاء يومَ القيامةِ اللَّونُ لونُ الدَّمِ، والرِّيحُ ربحُ المسكِ».

حسن صحيح (١).

متفق عليه، وأخرجاه من حديثِ أبي زُرعةَ عنه (٢).

وقوله: «والله أعلم بمن يُكلَمُ»؛ أي: يُجرَحُ في سبيلِه (٣): هو موضعُ الاستدلالِ هاهنا، وهو اعتراضٌ بين جُزأَي الجملةِ الاستثنائيَّةِ.

[٢٤٦١] وعن مالك بن يُخامِر، عن معاذ بن جبل هُهُ، عن النبي ﷺ قال: «من قاتلَ في سبيلِ اللهِ من رجلٍ مسلمٍ فُواقَ ناقةٍ؛ وجبت له الجنَّةُ، ومن جُرِحَ جُرحًا في سبيلِ اللهِ أو نُكِبَ نَكَبةً (٤)؛ فإنها تجيءُ يومَ القيامةِ كأغزَرِ ما كانت، لونُها لونُ (٥) الزَّعفرانِ، ......

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله، رقم: ١٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٨٠٣)، وصحيح مسلم (١٨٧٦)، من حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وصحيح البخاري (٥٥٣٣)، وصحيح مسلم (١٨٧٦)، من حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث (١٩٩/٤).

<sup>(</sup>٤) النَّكبة: ما يصيب الإنسانَ من الحوادث. النهاية (١١٣/٥).

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط، وهي غير موجودةٍ فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع.



## ري**حُها كال**مسكِ»<sup>(۱)</sup>.

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

وقوله: «من رجلٍ مسلمٍ»: احترازٌ من الكافرِ؛ فإنَّ قتالَه في سبيلِ اللهِ استخدامٌ له في نُصرةِ دينِ اللهِ، كما قال ﷺ: «إنَّ اللهَ لَيُؤيِّدُ هذا الدِّينَ بالرجلِ الكافرِ»(٣)، لا إكرامًا له، و(مِن) فيه لبيانِ الجنسِ.

و «فُواقُ النَّاقةِ»: زمنُ حَلْبِها(٤).

وقوله في الحديثِ قبلَه: «اللَّونُ لونَ الدَّم»: بفتحِ النُّونِ على النِّسبةِ؛ أي: كلَونِ الدَّمِ؛ إذ يستحيلُ أنَّ لونَها هو لونُ الدَّمِ؛ لأنَّ لونَ كلِّ شيءِ عرَضٌ خاصٌّ به (٥٠)، ويجوزُ رفعُه على المبالغةِ؛ كقولهم: زيدٌ عِلمٌ وفضلٌ وجُودٌ، ونحوه.

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله، رقم: ١٦٥٧). وقد اختلفت نسخ الجامع في الحكم على هذا الحديث: فبعضها ليس فيه حكم، والظاهر أن نسخة الشارح كذلك، وفي بعضها: «صحيح»، وفي بعضها: «حسن صحيح»، وهو الموافق لما في مختصر الأحكام (٢١٢/٦، رقم: ١٤٠٣)، وتحفة الأشراف (٢١٣/٨)، رقم: ١٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٢٥٤١)، وسنن النسائي (٣١٤١)، وسنن ابن ماجه (٢٧٩٢).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٠٦٢)، وصحيح مسلم (١١١)، من حديث أبي هريرة ﷺ. ولفظه: ﴿إِنَّ اللهِ لِيُؤْيِدُ هذا الدِّينَ بالرَّجلِ الفاجرِ».

<sup>(</sup>٤) المذكور في كتب الغريب واللغة أن الفُواق: قدرُ ما بين الحَلْبتين من الرَّاحة ، لا زمن الحلبةِ نفسِها · انظر: الصحاح (٤/٤/٤) ، والنهاية في غريب الحديث (٤٧٩/٣).

<sup>(</sup>٥) يبدو أن الشارح هل حصل له انتقالُ ذهن إلى أمر آخر، فالجرحُ ينزفُ دمًا، وليس شيئًا آخر، وإنما المراد من الحديث: أن رائحة دم الشهيد كرائحة المسك، وإن كان لونُه لونَ الدم المعتاد.

[۲٤٦٢] وعن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن محمد بن إبراهيم التّيمي ، عن علقمة بن وقّاص اللّيثي ، عن عمر بن الخطاب عن قال: قال رسول الله عن علم الأعمالُ بالنّيّة ، وإنّما الامرئ ما نوى ، فمن كانت هجرتُه إلى الله وإلى رسولِه ؛ فهجرتُه إلى الله ورسولِه ، ومن كانت هجرتُه إلى دُنيا يصيبُها أو امرأة يتزوّجُها ؛ فهجرتُه إلى ما هاجر إليه » .

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة ، وأحمد ، وغيرُهم (٢).

وانفرد به هؤلاء بعضُهم عن بعضٍ، وإنما اشتهَر عن يحيى بن سعيدٍ.

وعلى هذا الحديثِ كلامٌ طويلٌ ، ذكرتُه في [ج١٠١٠] «القواعدِ» وغيرها ، وعليه مَدارُ المعاملاتِ بين الله تعالى وخلقِه ، وبين بعضِهم لبعضٍ في أمورٍ كثيرةٍ ، وصدَّر به البخاريُّ كتابَه تنبيهًا على حسنِ نيَّتِه فيه ، ولقارئِه على ذلك والناظر فيه .

وقد سبق ذكرُ الثَّلاثةِ الذين هم أولُ من يُحاسَبُ: القارئُ ، والغازي ، والجوادُ<sup>(٣)</sup>.

وعن سهل بن حُنَيف ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «من سأل اللهَ اللهَ اللهَ على قال: «من سأل اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ منادةً من قلبِه صادقًا؛ بلَّغه الله منازلَ الشُّهداءِ وإن مات على فراشِه».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا، رقم: ١٦٤٧).

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۱)، وصحیح مسلم (۱۹۰۷)، وسنن أبي داود (۲۲۰۱)، وسنن النسائي
 (۷۵)، وسنن ابن ماجه (۲۲۷۷)، ومسند أحمد (۳۰۳/۱، رقم: ۱٦۸).

<sup>(</sup>۳) برقم (۸۱۵)٠

حسن غريب(١).

رواه الخمسة ، إلا البخاري(٢).

ولمسلم (٣): «من طلب الشَّهادةَ صادقًا؛ أُعطِيَها ولو لم تُصِبْه».

[٢٤٦٤] وعن معاذ بن جبل ﷺ، عن النبي ﷺ: «من سأل الله الله القتلَ في سبيلِه صادقًا من قلبِه؛ أعطاه الله أجرَ الشَّهادةِ (٤)».

صحيح (٥).

ولمسلم (1) ، من حديثِ جابرٍ ﴿ قال: كنَّا مع النبي ﷺ في غَزاةٍ ، فقال: «إنَّ بالمدينةِ رجالًا ما سِرتُم مَسيرًا ، ولا قطعتُم واديًا ؛ إلا كانوا معكم ، حبسَهم المرضُ » ، وفي لفظ: «إلا شركوكم في الأجرِ » .

وهو للبخاريِّ (٧) ، من حديثِ أنسِ ﷺ .

وله(٨)، من حديثِ أبي موسى ﷺ، عن النبيِّ ﷺ قال: ﴿إِذَا مُرضَ

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء فيمن سأل الشهادة، رقم: ١٦٥٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۹۰۹)، وسنن أبي داود (۱۵۲۰)، والسنن الکبری (۱۹۷۶)، رقم: ۵۳۵۵)، وسنن ابن ماجه (۲۷۹۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٩٠٨)، من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط وفي بعض نسخ الجامع، وفي نسخ أخرى: (الشهيد).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء فيمن سأل الشهادة، رقم: ١٦٥٤). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٤١٣/٨، رقم: ١١٣٥٩): لاحسن صحيح».

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١٩١١).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٤٤٢٣)،

<sup>(</sup>۸) صحيح البخاري (۲۹۹٦).



العبدُ أو سافرَ ؛ كُتِبَ له مثلُ ما كان يعملُ وهو صحيحٌ مقيمٌ».

قلتُ: وذلك استصحابًا لحالِ نيَّتِه قبل العذرِ.

وله (۱) ، من حديثِ معن بن يزيد الله قال: أخرج أبي دنانيرَ يتصدَّقُ بها ، فوضعها عند رجلٍ في المسجدِ ، فجئتُ فأخذتُها ، فأتيتُه بها ، فقال: والله ما إيَّاكَ أردتُ ، فخاصمتُه إلى رسولِ الله ﷺ ، فقال: «لك ما نويتَ يا يزيدُ ، ولك ما أخذتَ يا معنُ ».

قلتُ: وفيه دليلٌ على أنَّ أكبرَ مقصودَي الصَّدقةِ امتحانُ المكلَّفِ بتنقُّصِ المَّالِ ، ويُؤكِّدُه حديثُ المتصدِّقِ على الزَّاني والسَّارقِ والغنيِّ (٢). والله أعلم.

فقد رأيتَ كيف دار الأجرُ في هذه الأحاديثِ على النِّيَّةِ وجودًا وعدمًا، ومع هذا كلِّه فالشُّهداءُ في هذه الأحاديثِ شهداءُ أُمنيَّةٍ، وهم في الأجرِ دون شهداءِ المنيَّةِ.

وبرهانُ ذلك أنَّ ثوابَ الشَّهادةِ في سبيلِ الله إمَّا أن يكونَ مرتَّبًا على النِّيَّةِ والنَّكايةِ أو الأذى في الله، أو لا على واحدٍ منهما، أو على النَّكايةِ فقط، أو على النَّبَّةِ فقط.

والثاني باطلٌ ؛ إذ لا بدُّ للثُّوابِ من سببٍ يتعلُّقُ به.

والثالثُ باطلٌ بحديثِ الثَّلاثةِ الذين تُسعَّرُ بهم النَّارُ أولًا(٣)، وبحديثِ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (١٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢)، من حديث أبي هريرة ﷺ،

<sup>(</sup>٣) تقدَّم برقم (٨١٥).

ةُزْمانَ<sup>(١)</sup> وغيرِه.

والرَّابِعُ باطلٌ بقولِه تعالى: ﴿وَأُودُواْ فِي سَبِيلِي وَقَانَتَلُواْ وَقُبِيلُواْ لَاَئْكَفِرَنَّ عَنْهُمْ ﴾ [ال عمران: ١٩٥]، إنما رتَّب الثَّوابَ على الأمرَين.

وأيضًا فإنَّ الله تعالى فضَّل بعضَ المجاهدين بالفعلِ على بعضٍ بقوله: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ ﴾ الآية [الحديد: ١٠]، فما ظنُّك بِمَن لم يوجدُ منه جهادٌ فعليُّ أصلًا؟

وإذا بطَلت الأقسامُ الثلاثةُ ؛ تعيَّن القسمُ الأولُ ، وهو أنَّ ثوابَ الشَّهادةِ على مجموعِ [ج٢/١٠١ب] النِّيَةِ والأذى في اللهِ بالقتل ونحوِه ، وحينئذٍ لا تستقِلُّ به النِّيَّةُ المجرَّدةُ ، بل بما يخصُّها منه .

ولا يُقالُ: يجوزُ أن تستقلَ به تفضَّلاً؛ لأنَّا نقول عقلًا، لكنَّ السمعَ منعه، قال الله تعالى: ﴿ أَمْرَحَسِبَتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَقَا يَأْتِكُمُ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن فَقَا يَأْتِكُمُ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبَلُمُ مَا الله تعالى: ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللّهُ ٱلّذِينَ [جَهَدُواْ] (٢) مِنكُرُ وَيَعْلَمَ الصَّيْدِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٤]، وقوله: ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللّهُ الّذِينَ [جَهَدُواْ] (٢) مِنكُرُ وَيَعْلَمَ الصَّيْدِينَ ﴾ [ال عمران: ١٤٢]، ونظائرُ ذلك كثيرةٌ.

ومررتُ ببغدادَ بحلْقةِ بعضِ المقامرين بالسير (٣) وهو يُحرِّضُ الناسَ

<sup>(</sup>١) وهو الرجل الذي شهد مع النبي ﷺ إحدى الغزوات، وأحدث نكايةً بليغةً في الكفار، حتى قيل: ما أجزأ منّا اليومَ أحدٌ كما أجزأ فلانٌ، فقال رسول الله ﷺ: «أما إنه من أهلِ النارِ»، فتبعه رجلٌ من المسلمين، فرآه قتل نفسَه.

أخرج هذه القصة البخاري (٢٨٩٨)، ومسلم (١١٢)، من حديث سهل بن سعد ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (آمنوا).

<sup>(</sup>٣) كذا رسم الكلمة في المخطوط، ويظهر من السياق أنه اسم موضع ببغداد، ولم أقف على=

**6**0

<u>@</u>

على القمارِ ويرغِّبُهم، ويقول: "تعالَوا، من جاء بفضَّةٍ أخذ فضَّةً"، فرأيتُها إشارةً عظيمةً إلى الإخلاصِ، وإن كانت من ذلك المقامرِ رميةً من غيرِ رامٍ.

# فضلُ الرِّباطِ والمر ابطِ

[٢٤٦٥] عن سهل بن سعد ﷺ ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «رِباطُ يومٍ في سبيلِ اللهِ اللهِ عَلَيْ قال: اللهِ أو سبيلِ اللهِ أو اللهُ عَيْرٌ من الدُّنيا وما عليها ، والرَّوحةُ (١) يَروحُها العبدُ في سبيلِ اللهِ أو العَدوةُ (٢) خيرٌ من الدُّنيا وما فيها».

صحيح (۲).

رواه البخاري، والنسائي، وابن ماجه (١).

[٢٤٦٦] وعن عثمان ﴿ أَنَّ عَلَمُ اللهِ عَلَى المنبر: إني كتمتُكم حديثًا سمعتُه من رسول الله عَلَيْهُ ، كراهة تفرُّقِكم عنِّي ، ثم بدا لي أن أحدَّثكموه ؛ ليختارَ امرُوٌ لنفسِه ما بدا له ، سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: «رِباطُ يومٍ في سبيلِ اللهِ خيرٌ من ألف يومٍ فيما سواه من المنازلِ».

<sup>=</sup> ما يُسعِفُ فيما ذكره الخطيب في تاريخ بغداد من أسماء نواحيها. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الرَّوحة: المرَّة من (الرَّواح)، وهو: السير من زوال الشمس إلى الليل. انظر: مشارق الأنوار (۲۰۱/۱).

<sup>(</sup>٢) الغَدوة: المرَّة من (الغُدُوِّ)، وهو: السير من أول النهار إلى الزوال. المصدر السابق (٢ /١٢٩).

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل المرابط، رقم: ١٦٦٤)، وتمامه:
 «وموضعُ سَوطِ أحدِكم في الجنَّةِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها».

وفي بعض نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (١٠٩/٤)، رقم: ٤٧٠٣): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٨٩٢)، وسنن النسائي (٣١١٨)، وسنن ابن ماجه (٢٧٥٦، ٤٣٣٠). وأخرجه مسلم (١٨٨١) أيضًا.

حسن صحيح غريب(١).

رواه النسائي<sup>(۲)</sup>.

### A 100

[٢٤٦٧] وعن محمد بن المنكدر ، عن سلمان الفارسي ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «رباط يوم في سبيلِ اللهِ أفضل \_ وربَّما قال: خيرٌ \_ من صيامِ شهرٍ وقيامِه ، ومن مات فيه وُقِيَ فتنة القبرِ ، ونَمَى (٣) له عملُه إلى يومِ القيامةِ ».

حسن(١).

وابنُ المنكدرِ لم يُدرِكُ سلمانَ، وإنما يُروى نحوُه عن مكحولٍ عن شرحبيلَ أيضًا، شرحبيل بن السَّمْطِ عن سلمان، فلعلَّ ابن المنكدرِ رواه عن شرحبيلَ أيضًا، وفي الحديثِ قصَّةٌ تدلُّ على ذلك.

ورواه مسلم، والنسائي(٥).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل المرابط، رقم: ١٦٦٧). وفي عددٍ من نسخ الجامع وتحفة الأشراف (٢٦٩/٧، رقم: ٩٨٤٤): الحسن غريب، وفي مختصر الأحكام (٢٢٢/٦، رقم: ١٤١٣): الحسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٣١٦٩)٠

<sup>(</sup>٣) نَمَى، يَنمي، نَماءً، ويأتي واويًا أيضًا (نما، ينمو)؛ بمعنى: زاد، وهو لازمٌ، وهو المعنى المناسب للسياق هنا،

قال المباركفوري: «ضُبِط في النسخة الأحمدية بضمِّ النُّونِ وكسرِ الميمِ، بصيغة المجهول، والظاهرُ أن يكونَ بفتح النُّون والميم، على البناء للفاعل؛ فإنه لازم». تحفة الأحوذي (٥/٥٠).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل المرابط، رقم: ١٦٦٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٩١٣)، وسنن النسائي (٣١٦٨).

<u>@</u>

[٢٤٦٨] وعن فَضالة بن عُبَيد ﴿ عَن رسول الله ﷺ أنه قال: «كلُّ ميت يُختَمُ على عملِه، إلا الذي مات مرابطًا في سبيلِ الله؛ فإنه يَنمِي (١) له عملُه إلى يومِ القيامِة، ويأمَنُ من فتنةِ القبرِ »، قال: وسمعت رسول الله ﷺ عملُه إلى يومِ القيامِة، ويأمَنُ من فتنةِ القبرِ »، قال: وسمعت رسول الله ﷺ يقول: «المجاهدُ من جاهدَ نفسَه».

حسن صحیح<sup>(۲)</sup>.

رواه أبو داود<sup>(٣)</sup>.

وهو يشهدُ لحديثِ سلمانَ ﷺ.

وقوله: «المجاهِدُ من جاهدَ نفسَه»؛ يعني: أنَّ جهادَ النَّفسِ هو الجهادُ الأكبرُ في الحقيقةِ؛ لأنها إنْ لم تُجاهَدُ حتى تُخلِصَ العملَ لله وتجتنبَ المعاصيَ؛ لم ينتفع الإنسانُ بجهادٍ ولا غيرِه.

فحينئذ صار الجهادُ على ضَربَين:

جهادُ حبيبٍ صديقٍ \_ وهو النَّفسُ \_ هو أكبرُ الجهادَين؛ لأنَّ الميلَ إليه طبيعيٌّ، وهو لا يأمرُ بخيرٍ، فيحتاجُ إلى فضلِ تحرُّزِ منه. [ج٢ ١/١٠]

وجهادُ بغيضٍ عدوِّ ، وليس فيه إلا تعبُ البدنِ ، والاحترازُ منه أسهلُ ؛ لأنَّ النُّفرةَ منه طبيعيَّةٌ ، ألا ترى أنَّ بعضَ الأعداءِ يعجِزُ عن كَيدِ عدوِّه بنفسِه ، فيتوصَّلُ إليه بحبيبه ، وقد قيل<sup>(٤)</sup>:

 <sup>(</sup>١) كذا ضبطه العراقي والمباركفوري - انظر: قوت المغتذي (١/٨١٤) ، وتحفة الأحوذي (٥/٦٠٦).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا، رقم: ١٦٢١).

<sup>(</sup>۳) سنن أبي داود (۲۵۰۰).

 <sup>(</sup>٤) بيتٌ مشهورٌ، نُسِب لغير واحدٍ، انظر: محاضرات الأدباء (٢٣/٢)، وزهر الأكم (١٦٥/١)،
 (١١٦/٣).

احسندَرْ عَسدُوَّكَ مسرَّةً واحذَرْ صديقَك ألفَ مرَّه

وقال آخر(١):

عدوُّكَ من صديقِك مستفادٌ فلا تستكثرَنَّ من الصّحابِ فلا تستكثرَنَّ من الصّحابِ فلإنَّ السَّعام أو الشَّرابِ فلإنَّ السَّعام أو الشَّرابِ

ومعنى «يُنمَّى له عملُه»؛ أي: يُزادُ، من (النُّمُوِّ)، وهو الزِّيادةُ (٢).

وإنما خُصَّ المرابطُ بهذا لأنه كان مُستديمَ النِّيَّةِ على بيعِه نفسَه لله، مع أخذِ الأُهْبةِ لذلك والإرصادِ له، وبهذا يخرجُ من مات حتفَ أنفِه، ومن يجاهدُ مرَّةً ويعودُ إلى أهلِه أخرى.

### A Poor

[٢٤٦٩] وعن إسماعيل بن رافع ، عن سُمَيِّ ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة هيئ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لقي الله بغير أثرٍ من جهادٍ ؛ لقي الله وفيه ثُلمةٌ (٣)».

<sup>(</sup>١) وهو ابن الرُّومي. انظر: نشوار المحاضرة (٢٥٤/٢)، والجليس الصالح (٨٢).

<sup>(</sup>٢) تقدَّم أن (نَمَى، ينمي)؛ بمعنى: زاد = فعلٌ لازمٌ، فإذا عُدِّيَ بدون تضعيفٍ تغيَّر معناه، فيكون معناه رفع الحديث وتبليغَه، فإذا عُدِّي على المعنى الأول \_ الزيادة \_ فلا بدَّ من تضعيفه (نَمَّى). والله أعلم.

انظر: تاج العروس (٤٠ /١٣٣ ـ ١٣٣)، وتحفة الأحوذي (٥ / ٢٠ ٢).

والظاهر أن الفعل هنا لازمٌ مبنيٌّ للمعلوم، وقد تقدَّم أن العراقي والمباركفوري ضبطاه كذلك، ويؤيده أن الحديث عند أبي داود بلفظ: «ينمو له عملُه».

<sup>(</sup>٣) أي: خللٌ ونقصانٌ بالنّسبة إلى كمال سعادة الشهادة، ويمكن أن يكون مقيَّدًا بمن فُرِضَ عليه الجهاد، ومات من غير الشروعِ في تهيئة الأسباب الموصلة إلى المرادِ.

66

غريب، وإسماعيل يُضعَّفُ(١).

ورواه ابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

و «الجهاد» في العُرفِ: الغزوُ، وفي الحقيقةِ: كلُّ ما أثَّر في العدوِّ نكايةً من قولٍ أو فعلٍ (٣)، فمتى فعل شيئًا من ذلك؛ خرج من عُهدةِ هذا الحديثِ.

[۲٤٧٠] وعن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله عليه الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر ، وهي لرجل سِتر ، وهي على رجل وزر ؛ فأما الذي له أجر فالذي يتخذُها في سبيل الله ، فيُعِدُّها له ، هي له أجر ، لا يغيبُ في بطونِها شيء إلا كتب الله له أجر الله ، وفي الحديث قصّة (١) .

رواه النسائي، وابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

وهذا طرَفٌ من حديثِ الزَّكاةِ الطَّويلِ الذي يرويه أبو هريرة ﷺ (٢)، وآخره: «ما أُنزِلَ عليَّ فيها ـ يعني: الحُمُرَ ـ إلا هذه الآبةُ الفاذَّةُ (٧):

<sup>=</sup> انظر: شرح المشكاة للطيبي (٢٦٥١/٨)، والمرقاة (٢٤٨٣/٦).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل المرابط، رقم: ١٦٦٦).

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه (۲۷٦۳).

 <sup>(</sup>٣) انظر: تحفة الفقهاء (٢٩٣/٣)، والنهاية في غريب الحديث (٣١٩/١)، والمُغرِب في ترتيب المعرب (٩٧).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسًا في سبيل الله، رقم: ١٦٣٦)، وقال: «حسن صحيح»،

<sup>(</sup>۵) سنن النسائي (۲۲۵۳)، وسنن ابن ماجه (۲۷۸۸).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٣٧١)، ومسلم (٩٨٧).

<sup>(</sup>٧) أي: المنفردة في معناها - النهاية (٤٢٢/٣) .

## ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا بَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧] ١١ .

وقوله: «فأمَّا الذي له أجرٌ»: الأجودُ أنَّ تقديرَه: فأمَّا الذي هي له أجرٌ<sup>(١)</sup>، بدليلِ ما قبلَه وبعدَه، ولعلَّه سقط من لفظِ بعضِ الرُّواةِ.

# إعانة المجاهد

[٢٤٧١] عن سعيد المقبُري، عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قالَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَوْنُهُم: المجاهدُ في سبيلِ اللهِ، والمكاتَبُ الذي يريدُ الأداء، والنّاكحُ الذي يريدُ العفافَ».

حسن (۲).

رواه النسائي، وابن ماجه<sup>(٣)</sup>.

وهذا وعدٌ لهؤلاء بالمعونة ؛ لأنهم ساعون في مصالحَ دينيَّةٍ.

(٢٤٧٢] وعن زيد بن خالد الجهني ﴿ مَن رَسُولَ اللهُ ﷺ قال: «من جهَّز غازيًا في أهلِه فقد غزا»، وفي رواية: «من جهَّز غازيًا أو خَلَفَه».

# حسن صحيح (١).

(١) وهي كذلك في بعض نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ بآب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم، رقم: ١٦٥٥).

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (٣٢١٨)، وسنن ابن ماجه (٢٥١٨).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل من جهز غازيًا، رقم: ١٦٢٨،=

رواه الخمسة(١) - [ج١٠٠١/ب]

ولمسلم (٢) ، من حديثِ بُريدة ﷺ يرفعُه: «حُرمةُ نساءِ المجاهدين على القاعدين كحُرمةِ أمَّهاتِهم».

# فضلُ الشُّهداءِ والشَّهادةِ

[۲٤٧٣] عن حُمَيد، عن أنس ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من عبدٍ يموتُ \_ له عند الله خيرٌ \_ يُحبُّ أن يرجعَ إلى الدُّنيا وأنَّ له الدُّنيا وما فيها، إلا الشَّهيدُ؛ لِما يرى من فضلِ الشَّهادةِ، فإنه يُحبُّ أن يرجعَ إلى الدُّنيا، فيُقتَلَ مرَّةً أخرى».

حسن صحيح (٣).

متفق عليه (١) ، وفي لفظٍ لهما: «لِما يرى من الكرامةِ» (٥).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «القَتْلُ في سبيلِ اللهِ يُكفِّرُ كلَّ خطيئةٍ»، فقال جبريلُ ﷺ:

<sup>=</sup> PYT( ) \* YT( ) (YT()).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲۸٤٣)، وصحيح مسلم (۱۸۹۵)، وسنن أبي داود (۲۵۰۹)، وسنن النسائي (۳۱۸۰)، وسنن ابن ماجه (۲۷۵۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٨٩٧).

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في ثواب الشهداء، رقم: ١٦٤٣).
 وفي عدد من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (١٧٧/١، رقم: ٥٨٨): «صحيح».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٧٩٥)، صحيح مسلم (١٨٧٧)٠

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٨١٧)، صحيح مسلم (١٨٧٧)، من حديث قتادة عن أنس ١٤٠٠٠

**.** 

«إلا الدَّينَ»، فقال النبي ﷺ: «إلا الدَّينَ».

غريب، قال البخاري: أرى أنه أراد \_ يعني \_ الحديث الذي قبله (۱).

[١٤٧٥] نعم، روى أبو قتادة عن رسول الله على الله المحال الله المحال الله على الله والإيمان بالله أفضل الأعمال ، فقام رجل فقال: يا رسول الله ، أرأيت إن قُتِلتُ في سبيلِ الله ؛ يُكفَّرُ عني خطاياي ؟ فقال رسول الله ، أرأيت إن قُتِلتُ في سبيلِ الله وأنت صابرٌ محتسِبٌ ، مُقبِلٌ رسول الله على الله وأنت صابرٌ محتسِبٌ ، مُقبِلٌ غيرُ مُدبِرٍ » ثم قال رسول الله على ذلك » . فأعاد عليه ، فقال: «نعم ، إلا الدَّينَ ؛ فإنَّ جبريلَ قال لى ذلك » .

حسن صحيح (٢).

رواه مسلم، والنسائي<sup>(٣)</sup>.

ولمسلم ('')، من حديث عبد الله بن عمرو ﷺ يرفعه: «يُغفَرُ للشَّهيدِ كلُّ ذنبِ إلا الدَّينَ».

وإنما كان الجهادُ والإيمانُ أفضلَ الأعمالِ ؛ لأنهما جهادُ النَّفسِ والبدنِ.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في ثواب الشهداء، رقم: ١٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين، رقم: ١٧١٢). ولفظ الحديث في الجامع: . . . ثم قال رسول الله ﷺ: «كيف قلتَ؟»، قال: أرأيتَ إن تُتِلتُ في سبيل الله، أيكفَّرُ عني خطاياي؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم، وأنت صابرٌ محتسبٌ، مقبِلٌ غيرُ مدبرٍ، إلا الدَّينَ؛ فإنَّ جبريلَ قال لي ذلك».

والظاهر أنه اختصارٌ من الشارح، وليس اختلافًا من النسخ. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٨٨٥)، وسنن النسائي (٣١٥٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٨٨٦).

وفيه استحبابُ تقييدِ المفتي جوابَ الفُتيا المطلَقةِ، سواءٌ كان القيدُ ظاهرًا أو خفيًّا؛ لأنَّ السَّائلَ أطلق السُّؤالَ، والنبيُّ عَلَيْتُ قيَّد الجوابَ بالصَّبرِ والاحتسابِ، وهما ظاهران، وبالإقبالِ، وهو قيدٌ خفيٌّ، ويريدُ الإقبالَ أو ما في حكمِه؛ لأنه لو تحرَّف لقتالٍ أو تحيَّز إلى فئةٍ، فقُتِل على تلك الحالِ؛ لكان كالمقبلِ على القتالِ، وإن كان مُدبِرًا حقيقةً.

وأما استثناؤُه الدَّينَ فاستثناءٌ منقطعٌ؛ لأنه ليس من الخطايا، وإنما لم تُكفِّرُه الشَّهادةُ لأنه حقُّ آدميٌّ، وحقوقُ الآدميِّين لا تُسقِطُها النُّبوَّةُ، حتى لو مات النبيُّ وعليه دَينٌ؛ وجب قضاؤُه من تركتِه، فالشَّهادةُ أولى.

### con Par

[٢٤٧٦] وعن كعب بن مالك ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ أرواحَ الشَّهداءِ في طيرٍ خُضرٍ، تعلُقُ من ثمرِ الجنَّةِ \_ أو: شجرِ الجنَّةِ \_».

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

رواه النسائي، وابن [ج۲ ۱/۱۰٪] ماجه (۲).

«تَعلُّق» \_ بضمِّ اللامِ، وقد تُفتَحُ \_: تأكلُ، وأصلُه للإبلِ، نُقِل إلى الطَّيرِ (٣).

قال بعضُهم: (تَعلُقُ) هو خبرُ اسمِ (إنَّ)، و(في) متعلِّقةٌ بـ(تعلُقُ) وإن كانت متقدِّمةً، والتقدير: أنها تعلُقُ في الجنَّةِ في صُورِ طيرٍ خُضرٍ، لا أنَّ

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في ثواب الشهداء، رقم: ١٦٤١).

<sup>(</sup>۲) سنن النسائي (۲۰۷۳)، وسنن ابن ماجه (۱۶۶۹).

ولفظ الحديث عند النسائي: «نسمة المؤمن»، وعند ابن ماجه: «أرواح المؤمنين».

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/٩٨٣)، والقاموس (٩١٠).

الأرواحَ تدخلُ في أجوافِ الطُّيورِ ؛ لأنَّ ذلك تناسُخٌ ، وهو مردودٌ.

00

قلتُ: قد جاء في بعضِ الألفاظِ: «في حواصلِ طيرٍ»(١)، وفي بعضِها: «في أجوافِ طيرٍ»(٢)، فإن ثبت هذا اللَّفظُ؛ كان التأويلُ المذكورُ مردودًا.

والتناسُخُ إنما هو انتقالُ نفسٍ مكانَ نفسٍ في بدنٍ، ولا دلالةَ في الحديثِ عليه، بل يجوزُ أن يُنشئَ الله تعالى أبدانًا على أشكالِ الطُّيورِ، فتتعلَّقَ بها أرواحُ الشُّهداءِ ابتداءً، ولو كان هذا تناسُخًا؛ لكان إنشاءُ كلِّ حيوانِ تناسُخًا (٣).

[۲٤٧٧] وعن أبي هريرة ﷺ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «عُرِضَ علَيَّ أولُ ثلاثةٍ يدخلون الجنَّة: شهيدٌ، وعفيفٌ متعفَّفٌ، وعبدٌ أحسن عبادةَ اللهِ ونَصَحَ لمواليه».

حسن (٤).

يُقال: نصحتُه ونَصحْتُ له، وكذلك: شكَرْتُ، وكِلْتُ (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي (۲/۳۳)، رقم: ۲۸۹)، والدارمي (۲/۰۲۰، رقم: ۲۶۵۶)، من حديث ابن مسعود ﷺ، بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٨٧)، من حديث ابن مسعود ﷺ أيضًا، ولفظه: «في جوف طيرٍ خُضرٍ».

<sup>(</sup>٣) وأيضًا فإن التناسخ المزعوم عند أهله إنما يقع في الدنيا؛ لأنهم ينكرون البعث والثواب والعقاب في الآخرة، وجعلوا هذا التناسخ بديلًا للثواب والعقاب الأخروي، ولهم في ذلك أقاويل وتفاصيل. انظر: مقالات الإسلاميين (٢٩/١)، والفِصَل (٧٧/١ \_ ٧٨).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في ثواب الشهداء، رقم: ١٦٤٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: مختار الصحاح (٣١١، ١٦٧، ٢٧٦).

00

حسن صحيح (١).

وهذا هو حديثُ حُمَيدٍ عن أنسٍ ﴿ المتقدِّمُ (١) ، لكنْ بينهما تفاوتٌ لفظيٌّ.

### ~ ?

[٢٤٧٩] وعن المقدام بن مَعدِي كَرِب الله قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «للشَّهيدِ عند اللهِ ستُّ خِصالٌ: يُغفَرُ له في أولِ دَفعةٍ، ويُرى مقعدَه من الجنَّةِ، ويُجارُ من عذابِ القبرِ، ويأمَنُ من الفزَع الأكبرِ، ويُوضَعُ على رأسِه تاجٌ (٣)، الياقوتةُ منها خيرٌ من الدُّنيا وما فيها، ويُزوَّجُ اثنتين وسبعين زوجةً من الحورِ العينِ، ويُشفَّعُ في سبعين من أقاربِه».

حسن صحيح غريب(١)، وفي إسنادِه بقيَّةُ بن الوليد.

رواه ابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب في ثواب الشهيد، رقم: ١٦٦١).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع: (تاج الوقار).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب في ثواب الشهيد، رقم: ١٦٦٣). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٥٠٧/٨، رقم: ١١٥٥٦): «صحيح غريب».

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (۲۷۹۹).

وهكذا وقع: «ستُّ خصالٍ»، وهي سبعٌ، فلعلَّه تحريفٌ من بعضِ الرُّواةِ (۱).

و ﴿ أُولَ دَفَعَةٍ ﴾ ؛ يعني: من دمِه.

وقوله: «الياقوتة منها»: الضميرُ راجعٌ إلى مؤنَّثٍ مقدَّرٍ ، كأنه قال: "فيه يواقيتُ ، الياقوتةُ منها"، أو أنه راجعٌ إلى معنى التاجِ ؛ فإنه مُقارِنُ النَّدْرةِ (٢) ومقارِبُها.

[۲۶۸۰] وعن فَضالة بن عُبَيد ﷺ: سمع عمر بن الخطاب ﷺ يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «الشُهداءُ أربعةٌ: رجلٌ مؤمنٌ جيّدُ الإيمانِ لقي العدوّ، فصدق الله حتى قُتِلَ، فذلك الذي يرفعُ الناسُ [إليه] (٢) أعينهم العدوّ، فصدق الله حتى قُتِلَ، فذلك الذي يرفعُ الناسُ [إليه] (٢) أعينهم الحري أقلَنسُوتُه (٤)، قال: فما أدري أقلَنسُوةَ عمرَ أرادَ أم قلَنسُوةَ النبيّ ﷺ، قال: «ورجلٌ مؤمنٌ جيّدُ الإيمانِ لقي العدوّ، فكأنّما ضُرِبَ جلدُه بشوكِ طَلْحٍ من الجُبْنِ، أتاه سهمٌ غَرْبٌ فقتله، فهو في الدَّرجةِ الثانيةِ، ورجلٌ مؤمنٌ خلط عملًا صالحًا وآخرَ سيّتًا، لقي العدوّ، فصدق الله حتى قُتِل، فذلك في الدَّرجةِ الثالثةِ، ورجلٌ مؤمنٌ أسرف على نفسِه، لقي العدوّ، فصدق الله حتى قُتِل، فذلك في الدَّرجةِ الرابعةِ».

حسن غريب (٥)، وفي إسنادِه ابنُ لَهيعة.

<sup>(</sup>١) ولعلَّ الإجارةَ من عذاب القبر والأمنَ من الفزع الأكبر: خصلةٌ واحدةٌ. انظر: حاشية السندي على ابن ماجه (١٨٤/٢).

<sup>(</sup>٢) النَّدْرة: القطعةُ من الذَّهب والفضَّة توجَدُ في المعدن. لسان العرب (٢٠٠/٥).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من المخطوط، تم استدراكها من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٤) القَلَنسُوَة: لباسٌ للرَّأسِ مختلفُ الأنواعِ والأشكالِ. المعجم الوسيط (٢/٤٥٧).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب مًا جاء في فضل الشهداء عند الله، رقم: ١٦٤٤).

**@** 



و «الطَّلْح»: شجرٌ عِظامٌ من شجرِ العِضاهِ (١)، ومعناه: تأخذُه قُشَعْريرةٌ من الخوفِ، حتى كأنَّ جلدَه ضُرِبَ بالشَّوكِ.

و «الجُبْن» \_ بضمِّ الجيمِ، وسكونِ الباءِ \_: ضدُّ الشَّجاعةِ، وفي المأكولِ لغتان: إحداهما كذلك، والثانية: بضمِّ الجيم والباءِ وتشديدِ النُّونِ<sup>(٢)</sup>.

و «سهمٌ غَرْبٌ»: الذي لا يُدرَى من أين جاء ، وقد سبق بيانُه مبسوطًا (٣).

وهؤلاء الأربعةُ مشتركون في الإيمانِ والصَّدقِ في الجهادِ، ووجهُ قسمتِهم إلى الأربعةِ: أنَّ المجاهدَ إمَّا جبانٌ أو شجاعٌ، والشَّجاعُ إمَّا مَحضُ الصَّلاح أو غالبُه أو مُخلِّطٌ، والمخلِّطُ إمَّا مقارِبٌ أو مسرِفٌ.

وفيه دليلٌ على أنَّ تركَ المعصيةِ خيرٌ من فعلِ الطَّاعةِ؛ لأنه جعل الجبانَ المقتولَ بسهمٍ غَرْبٍ \_ لا عن إقدامٍ واقتحامٍ \_ في الدَّرجةِ الثانيةِ، والمخلَّطَ المُقدِمَ في الثَّالثةِ، وليس بينهما إلا التَّخليطُ وعدمُه.

وفيه أنَّ تقليلَ المعصيةِ خيرٌ من تكثيرِها، وهو ظاهرٌ، ويُعرَفُ من الفرقِ بين الثالثِ والرَّابع.

## ~ ?»

(٢٤٨١] وعن أبي صالح، عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: «مَا يَجَدُّ الشَّهِيدُ مَن مَسِّ القَرْصَةِ».

 <sup>(</sup>۱) انظر: النهاية في غريب الحديث (۱۳۱/۳).
 والعضاه: كلَّ شجرٍ عظيمٍ له شوكٌ. المصدر السابق (۲۰٥/۳).

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام عليه (١/١٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: (١/٥٥٢).

حسن صحيح غريب<sup>(۱)</sup>.

00

رواه النسائي، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

وهذا مناسبٌ؛ فإنَّ المقصودَ منه تصديقُه وإيمانُه حتى جاد بنفسِه، فيُخفَّفُ عنه، ويكونُ ذلك أولَ جزائِه.

[٢٤٨٢] وعن أبي أمامة ﴿ النبي عَلَيْهُ قال: «ليس شيءٌ أحب إلى الله من قطرتَين وأثرَين: قطرةٍ من دموع في خشيةِ الله، وقطرةِ دم تُهراقُ في سبيلِ الله، وأثرٌ في فريضةٍ من فرائضِ الله». سبيلِ الله، وأثرٌ في فريضةٍ من فرائضِ الله». حسن غريب (٣).

فضلُ النَّفقةِ، والخدمةِ، والغُدُوِّ والرَّواحِ، والصَّومِ، والشَّيبِ، والغُبارِ، والحرسِ، والرَّميِ في سبيلِ الله

[٢٤٨٣] عن خُرَيم بن فاتِك ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أنفق نفقة في سبيل الله؛ [٢٤٨٠] كُتِب له بسبعِمئةِ ضعفٍ».

حسن(٤).

رواه النسائي<sup>(ه)</sup>.

(١) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل المرابط، رقم: ١٦٦٨).

(۲) سنن النسائي (۳۱۲۱)، وسنن ابن ماجه (۲۸۰۲).

(٣) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل المرابط، رقم: ١٦٦٩).

(٤) جامع الترمذي (فضائل القرآن/ باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله، رقم: ١٦٢٥).

(٥) سنن النسائي (٣١٨٦).



(٢٤٨٤] وعن شَبيب بن بشر، عن أنس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «النَّفقةُ كلَّها في سبيل اللهِ إلا البناءَ؛ فلا خيرَ فيه».

غريب(١).

### A 1300

[ه٢٤٨] وقال النَّخعي: «البناءُ كلَّه وَبالٌ»، قيل: أرأيتَ ما لا بدَّ منه؟ قال: «لا أَجرَ ولا وِزرَ»(٢).

و «سبيل الله» يُستعمل بمعنيين:

وضعيِّ: وهو ما قُصِد به وجهُ اللهِ والتَّقرُّبُ إليه؛ لأنَّ السَّبيلَ: الطَّريقُ والجهةُ ، وهو المرادُ بهذا الحديثِ.

وعُرْفيٌّ: وهو الجهادُ، وهو المرادُ بالحديثِ الأولِ.

وإنما يُذَمُّ من البناءِ ما خرج عن قدرِ الحاجةِ والضَّرورةِ؛ لأنه نوعُ إسرافٍ، وصرفُه في عِمارةِ الآخرةِ أو ضروراتِ الدُّنيا أَولى.

### CE 120

[٢٤٨٦] وعن القاسم أبي عبد الرحمن، عن عَدِيِّ بن حاتم الطَّائي ﷺ: أنه سأل رسولَ الله ﷺ: أيُّ الصَّدقةِ أفضلُ ؟ قال: «خدمةُ عبدٍ في سبيلِ اللهِ، أو ظلُّ فُسطاطٍ، أو طَروقةُ فَحلٍ في سبيلِ اللهِ».

ويُروى عن القاسم مرسلًا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (صفة القيامة والرقائق الورع/ باب، رقم: ٢٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (صفة القيامة والرقائق الورع/ باب، رقم: ٢٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله، رقم: ١٦٢٦).

<u>@</u> [٢٤٨٧] وعن أبي أمامة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضلُ الصَّدقاتِ ظلُّ فُسطاطٍ في سبيلِ اللهِ، ومَنيحةُ خادمٍ في سبيلِ اللهِ، أو طَروقةُ فحلٍ في

سبيل اللهِ».

حسن صحيح<sup>(۱)</sup>.

«الفُسطاط»: ضَربٌ من الأبنيةِ في السَّفرِ دون السُّرادِقِ، وتشبيهًا به سُمِّيت البصرةُ ومصرُ فُسطاطًا<sup>(٢)</sup>.

و (مَنيحةُ الخادمِ في سبيلِ الله): أن يُجعَلَ يجاهِدُ أو يخدمُ المجاهدين، وسيأتي الكلامُ في منيحةِ الماشيةِ<sup>(٣)</sup>.

و «طَروقةُ الفَحل»: يحتملُ أنَّ المرادَ ناقةٌ أو غيرُها قد طرقَها الفحلُ ، تُجعَلُ للمجاهدين يأكلونَها أو ينتفعون بها، أو إطراقُ الفَحل ماشيةَ الصَّدقةِ ؛ ليُنمَّى مالُ الفقراءِ، وتكون الطَّروقةُ بمعنى المصدر(١).

[٢٤٨٨] وعن حُمَيدٍ ، عن أنس على الله الله على قال: «لَغدوةٌ في

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله، رقم: ١٦٢٧). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (١٧٧/٤، رقم: ٤٩٠٥): الحسن صحيح

وقال عقب ذلك: ﴿وهو أصعُّ عندي من حديث معاوية بن صالح»؛ يعني الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفائق (١١٦/٣). والسُّرادق: كلُّ ما أحاط بشيء من حائطٍ أو مضرِبِ أو خِباءٍ. النهاية (٣٥٩/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص).

<sup>(</sup>٤) انظر: قوت المغتذي (١٩/١)، والمرقاة (٦/٧٧).

سبيل اللهِ أو رَوحةٌ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها ، ولَقابُ(١) قوس أحدِكم أو موضعُ يدِه في الجنَّةِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها ، ولو أنَّ امرأةً من نساءِ أهل الجنَّةِ اطَّلعت إلى الأرض؛ لأضاءت ما بينهما، ولَملأت ما بينهما ريحًا، ونَصيفُها (٢) على رأسِها خيرٌ من الدُّنيا وما فيها».

حسن صحیح<sup>(۳)</sup>.

رواه الشيخان، وابن ماجه<sup>(؛)</sup>.

و «النَّصيف» بصاد مهملة: الخِمارُ ، وقيل: المِعجَرُ (٥) .

[٢٤٨٩] وعن سهل بن سعد الساعدي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «غَدوةٌ في سبيل اللهِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها ، وموضعُ سَوطٍ في الجنَّةِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها».

## حسن صحيح<sup>(٦)</sup>.

أي: مقدارُه، النهاية (٤/١١٨).

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ الجامع: (ولَنصيفُها).

جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله، رقم: .(1701

وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (١٧٧/١، رقم: ٥٨٧): "صحيح".

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٦٥٦٨)، وصحيح مسلم (١٨٨٠)، وسنن ابن ماجه (٢٧٥٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث (٦٦/٥). والمِعجَر: ثوبٌ تلفُّه المرأةُ على استدارةِ رأسِها، ثم تتجلببُ فوقه بجلبابها. لسان العرب .(0 & & / &)

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله، رقم: 1381).

رواه الخمسة، إلا أبا داود(١).

#### A 700

حسن غريب (٢).

ولمسلم (٣) معناه ، من حديث أبي أيوب ﷺ .

حسن (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲۷۹٤)، وصحيح مسلم (۱۸۸۱)، وسنن النسائي (۳۱۱۸)، وسنن ابن ماجه (۲۷۵٦).

 <sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله، رقم:
 ١٦٤٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٨٨٣).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله، رقم: ١٦٥٠).



# ولأبي داود<sup>(۱)</sup> معناه، من حديث أبي أمامة ﷺ.

[٢٤٩٢] وعن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة الله عن النَّارِ سبعين عن النَّارِ سبعين عن النَّارِ سبعين خريفًا»، وقال أحدهما: «أربعين».

غريب من ذا الوجه<sup>(٢)</sup>.

[٢٤٩٣] وعن أبي سعيد الخدري ﴿ قَالَ: قالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ يَطْفِحُ عَبُدٌ يُومًا فَي سَبِيلِ اللهِ ؟ إلا باعَدَ ذلك اليومُ النَّارَ عن وجهِه سبعين خريفًا ».

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة، إلا أبا داود<sup>(؛)</sup>.

#### ~ ?~

[٢٤٩٤] وعن القاسم أبي عبد الرحمن ، عن أبي أمامة ، عن النبي ﷺ

- (١) الظاهر أن الشارح هي يريد ما أخرجه أبو داود (٢٤٨٦)، من حديث أبي أمامة هيئ: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، الذَنْ لي في السِّياحة، فقال النبي ﷺ: «إنَّ سياحةَ أمتي الجهادُ في سبيل الله تعالى».
  - والسياحة: الذهاب في الأرض للعبادة. مشارق الأنوار (٢٣٢/٢).
- (٢) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله ، رقم: ١٦٢٢).
- (٣) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله، رقم: ١٦٢٣).
- (٤) صحيح البخاري (٢٨٤٠)، وصحيح مسلم (١١٥٣)، وسنن النسائي (٢٢٤٥)، وسنن ابن ماجه (١٧١٧).

00

قال: «من صام يومًا في سبيلِ اللهِ؛ جعل اللهُ بينه وبين النَّارِ خندقًا، كما بين المشرقِ والمغربِ»، وفي روايةٍ: «كما بين السَّماءِ والأرضِ»(١).

و «سبيل الله»: ظاهرُه الجهادُ والرِّباطُ ونحوُه، لكن يحتملُ هذا الحديثُ أنَّ المرادَ بسبيلِ اللهِ طاعةُ الله وطريقُ التَّعبُّدِ له، لا التَّقييدُ بكونِه في الجهادِ، وعلى هذا يكونُ موضعُ الحديثِ صيامَ التَّطوُّع (٢).

#### A 100

[٢٤٩٥] وعن عمرو بن عَبَسَة ﷺ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من شاب شيبةً في سبيل اللهِ؛ كانت له نورًا يومَ القيامةِ».

حسن صحيح غريب(٣).

رواه النسائي(١٠).

[٢٤٩٦] وعن كعب بن مرَّة \_ ويقال: مرَّة بن كعب \_ البَهْزي ﴿ قَالَ: سمعت رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَ

حسن(ه).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله، رقم: ١٦٢٤)، وقال: «غرب».

 <sup>(</sup>۲) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (۱۵۳/۳)، والمفهم (۲۱۷/۳)، وإحكام (۲/۷۳).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله ، رقم: ١٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (٣١٤٢)،

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله ، رقم: ١٦٣٤).



رواه ابن ماجه<sup>(۱)</sup>.

وهذا يجوزُ أن يكونَ محمولًا على الشَّيبِ في سبيلِ اللهِ؛ بدليلِ الذي قبلَه، ويجوزُ أن يُحمَلَ الذي قبلَه عليه؛ لأنَّ الإسلامَ سبيلُ اللهِ، ويعضُدُه ما قد ورد من قولِه ﷺ: «إنَّ الله يستحيي أن يُعذِّبَ أبناءَ الثَّمانين»(٢).

#### ~ ?»

[۲٤٩٧] وعن يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عَبَايةُ بنُ رفاعةَ بنِ رافع وأنا ماشٍ إلى الجمعة، فقال: أبشِرْ؛ فإنَّ خُطاك هذه في سبيلِ اللهِ، سمعتُ أبا عَبسٍ عَبِي يقول: قال رسول الله ﷺ: «من اغبرَّت قدماه في سبيلِ اللهِ؛ فهما حرامٌ على النَّارِ».

حسن صحيح غريب (٣).

رواه البخاري، والنسائي(٤).

وأبو عَبس: اسمُه عبدُ الرحمن بن جَبْرٍ.

وقد سبق في كتابِ الزُّهدِ من حديثِ أبي هريرة ﷺ: «لا يجتمعُ غبارٌ

<sup>(</sup>١) لم يخرجه ابن ماجه، إنما أخرجه النسائي (٣١٤٤).

 <sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن أخرج أبو نعيم في الحلية (١٩٩/٣)، من حديث علي ﴿
 مرفوعًا: «إنَّ الله يحبُّ أبناءَ السَّبعين، ويستحي من أبناءِ الثمانين».

وفي سنده جماعةٌ من المجاهيل، وتفردهم بروايته يزيده وهنًا، لا سيما مع غرابة المتن.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله ، رقم: ١٦٣٢).

وفي بعض نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (١٩٦/٧، رقم: ٩٦٩٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٩٠٧)، وسنن النسائي (٣١١٦).

في سبيلِ اللهِ ودخانُ جهنَّمَ»(١).

والمرادُ أنَّ من دخل حلقَه غبارٌ في سبيلِ اللهِ؛ لم يدخُلْ حلقَه دخانُ جهنَّمَ، وليس المرادُ اجتماعَ ذاتَيهما؛ [ج٢ م١/١] لأنَّ عدمَ ذلك من البديهيَّاتِ؛ لئلَّا يخلوَ الحديثُ عن فائدةٍ.

#### A Par

[٢٤٩٨] وعن ابن عباس هي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «عَينان لا تمسُّهما النَّارُ: عينٌ بكت من خشيةِ اللهِ، وعينٌ باتت تحرسُ في سبيلِ اللهِ».

غريب(۲).

#### A 700

[۲٤٩٩] وعن عمرو بن عَبَسَة السُّلَمي ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من رمى بسهم في سبيلِ اللهِ؛ فهو له عِدْلُ مُحرَّرٍ<sup>(٣)</sup>».

حسن صحيح (٤).

رواه الثلاثة<sup>(ه)</sup>.

[٢٥٠٠] وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، أنَّ رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) برقم (۷٤٠)،

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله، رقم: ١٦٣٩). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٩٣/٥)، رقم: ٩٩٥٥): «حسن غريب».

<sup>(</sup>٣) أي: أجر مُعتَقِ. النهاية (٣٦٢/١).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، رقم: ١٦٣٨).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٣٩٦٥)، وسنن النسائي (٣١٤٣)، وسنن ابن ماجه (٢٨١٢).



قال: «إنَّ الله لَيُدخِلُ بالسَّهم الواحدِ ثلاثة الجنَّة: صانعَه يحتسبُ في صنعتِه الخيرَ، والرَّاميَ به، والمُمِدَّ به»، وقال: «ارموا واركبوا، ولَأَنْ ترموا أحبُّ إلىَّ من أن تركبوا، كلُّ ما يلهو به الرَّجلُ المسلمُ باطلٌ، إلا رميَه بقوسِه، وتأديبَه فرسَه، وملاعبتَه أهلَه، فإنهنَّ من الحقِّي»(١).

### A 200

[٢٥٠١] وعن عقبة بن عامر ﷺ، عن النبي ﷺ مثلَّه.

حسن صحيح (٢).

رواه الثلاثة<sup>(٣)</sup>.

ولابن ماجه(١)، من حديثه ﷺ يرفعه: «من تعلُّمَ الرَّميَ ثم تركه؛ فقد عصانی» .

ولمسلم (٥) ، من حديث عقبة بن عامر هي «فليس منَّا» ، أو: «قد عصي».

قلتُ: أمَّا الرَّميُ وتأديبُ الفرس؛ فلأنَّهما من جهادِ العدوِّ والاستعدادِ له، وأمَّا ملاعَبةُ أهلِه؛ فلأنه من جهادِ النَّفسِ بقَمعِها عن التَّشَوُّفِ إلى الحرام.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، رقم: ١٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، رقم: ١٦٣٧ .(())

وفي عددٍ من نسخ الجامع، ومختصر الأحكام (١٩٩/٦، رقم: ١٣٨٦): «حسن». ولم ينقل في التحفة حكمًا.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٥١٣)، وسنن النسائي (٣١٤٦)، وسنن ابن ماجه (٢٨١١).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (۲۸۱٤)٠

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٩١٩)٠

### 6

### غزۇالبحر

ورام بنتِ مِلحانَ، فتُطعِمُه، وكانت أمَّ حرام تحت عبادة بن الصَّامت، فدخل عليها رسولُ الله عليها رسول الله عليها رسول الله عليها رسول الله على الأسرة على الله على الأسرة على الأسرة على الله على الأسرة على الله على الله على الله على الأسل عن المتعلى يفحك الله على اله

حسن صحيح (٢).

رواه أبو داود والنسائي<sup>(٣)</sup>، وهو متفقٌ عليه<sup>(١)</sup> من حديثِ أنسٍ وأمِّ حرامٍ هُمَّ جميعًا.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: (وحبسته).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (فضائل الجهاد/ باب ما جاء في غزو البحر، رقم: ١٦٤٥).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٤٩١)، وسنن النسائي (٣١٧١).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٧٨٨)، وصحيح مسلم (١٩١٢)، من حديث أنس ﷺ. وصحيح البخاري (٢٧٩٩)، وصحيح مسلم (١٩١٢)، من حديث أم حرام ﷺ.

و «ثَبَج البحر» ــ بثاء مثلَّثة وجيم، بينهما باءٌ موحَّدةٌ مفتوحةٌ ــ: وسطُه ومعظَمُه (١).

وأمُّ حَرامٍ: هي خالةُ أنسٍ، أختُ أمَّه أمَّ سُلَيم.

CA CONTROL OF

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٠٦/١)٠



# أحكامُ الخَيلِ

### فضلُها، وما يُكرَهُ وما يُستحَبُّ منها

(٢٠٠٣] عن عروة بن الجعد البارقي ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: «الخيرُ معقودٌ في نواصي الخيلِ [ج٢٥٠٠/ب] إلى يومِ القيامةِ ؛ الأجرُ والمغنَمُ».

حسن صحیح<sup>(۱)</sup>.

رواه الخمسة، إلا أبا داود<sup>(٢)</sup>.

وأخرجاه أو معناه (۲) من حديث ابن عمر ﷺ، وهو لمسلم (٤) من حديث جَريرٍ الْبَجَلي ﷺ،

وفيه دليلٌ على دوامِ الجهادِ مع كلِّ إمامٍ إلى يومِ القيامةِ (٥).

وقد سبق في رباطِ الخيلِ حديثٌ آخرُ (٦).

وأخرجا(٧)، من حديثِ أنسٍ ﷺ: «البركةُ في نواصي الخيلِ» بنحوِه.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في فضل الخيل، رقم: ١٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٨٥٠)، وصحيح مسلم (١٨٧٣)، وسنن النسائي (٣٥٧٤)، وسنن ابن ماجه (٢٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٨٤٩)، وصحيح مسلم (١٨٧١).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٨٧٢).

 <sup>(</sup>٥) نقله الترمذي عن الإمام أحمد رحمه الله.

<sup>(</sup>٦) برقم (۲٤٧٠).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٢٨٥١)، وصحيح مسلم (١٨٧٤).

إِنَّ عَبَاسَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «يُمْنُ الْحَيلِ في الشَّقْرِ (١)».

غريب(۲).

رواه أبو داود<sup>(٣)</sup>.

و «اليُمْن» \_ بضمِّ الياءِ، وسكونِ الميمِ \_: البركةُ (٤).

[٢٥٠٥] وعن أبي قتادة ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «خيرُ الخيلِ الأَدهَمُ (٥) الأَوْرَحُ الأَرثَمُ، ثم الأَقرَحُ المحَجَّلُ (١) طَلْقُ اليمينِ، فإن لم يكن أَدهمَ فكُمَيثُ على هذه الشَّيَةِ».

حسن صحيح غريب(٧).

رواه ابن ماجه<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) جمع (أشقر)، والشُّقرة في الخيلِ حُمرةٌ صافيةٌ، يحمرُ معها العُرْفُ والذَّنبُ. الصحاح (٧٠١/٢).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء ما يستحب من الخيل، رقم: ١٦٩٥).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع، ومختصر الأحكام (٢٤٤/٦، رقم: ١٤٣٧): «حسن غريب».

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود (٢٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٠٢/٥).

<sup>(</sup>٥) أي: الأسود. لسان العرب (٢٠٩/١٢).

 <sup>(</sup>٦) هو الذي يرتفع البياض في قوائمِه إلى موضع القيدِ، ويجاوز الأرساغ ، ولا يجاوز الركبتين.
 النهاية (٦/١).

<sup>(</sup>٧) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء ما يستحب من الخيل، رقم: ١٦٩٦، ١٦٩٧).

<sup>(</sup>۸) سنن ابن ماجه (۲۷۸۹).

و «الأقرَح»: الذي في جبهتِه قُرْحة \_ بضمِّ القافِ \_، وهو بياض يسيرٌ دون الغُرَّة، فأمَّا القارِحُ: فهو الدَّاخلُ في السَّنةِ الخامسةِ (١).

و (الأرثَم) \_ بناء مثلَّثة \_: الذي أنفُه وشفتُه العليا أبيضان (٢).

و «طَلْقُ اليمين» \_ بسكون اللام \_ ؛ أي: ليست بيضاء (٣).

و «الكُمَيت»: الذي عُرْفُه وذَنَبُه أسودان (٤).

و «الشِّيَة»: اللَّونُ المخالفُ لمعظَمِ لونِ الدَّابَّة (٥)، والمرادُ: كُمَيتٌ على هذا النَّعتِ من القُرْحةِ والرُّثمةِ والتَّحجيلِ.

#### ~ ~~

[٢٠٠٦] وعن أبي هريرة ﷺ: «أنه كرِهَ الشَّكالَ من النبي ﷺ: «أنه كرِهَ الشَّكالَ من الخيلِ».

حسن صحيح<sup>(٦)</sup>.

رواه الخمسة، إلا البخاري(٧).

«الشِّكالُ من الخيل»: ما كان محجَّلَ ثلاثِ قوائمَ مُطلَقَ واحدةٍ ، وقيل:

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٦/٤)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق (٩٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (١٣٤/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تاج العروس (٥/٦٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٢/٢٥).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء ما يكره من الخيل، رقم: ١٦٩٨).

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (١٨٧٥)، وسنن أبي داود (٢٥٤٧)، وسنن النسائي (٣٥٦٦)، وسنن ابن ماجه (٢٧٩٠).

**@** 

عكسُه، وقيل: محجَّلَ اثنتَين من خِلافٍ(١).

وكراهيتُه إمَّا للتفاؤلِ بصورةِ الشِّكالِ؛ فإنه تعويقٌ، أو لعلَّه جُرِّب، فعُلِمت قلَّةُ نَجابِتِه (٢).

## الرِّهانُ، وكراهةُ إنزاءِ الحُمُرِعلى الخيلِ، وكراهةُ الأجراسِ والتَّحريشِ بين الهائمِ، والوسمِ في الوجهِ

[۲۰۰۷] عن نافع، عن ابن عمر الله على الله على أنَّ رسولَ الله على أجرى المضَمَّرُ (٣) من الخيلِ من الحَفْياءِ (١) إلى ثنيَّةِ الوداعِ (٥)، وبينهما سنةُ أميالٍ، وما لم يُضمَّرُ من الخيلِ من ثنيَّةِ الوداعِ إلى مسجدِ بني زُرَيقٍ، وبينهما ميلٌ، وكنتُ فيمن أجرى، فوثب فرسي جدارًا».

حسن صحيح (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/٢٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية (٢/٣٦)، والمفهم (٣/٤/٣).

 <sup>(</sup>٣) تضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمَن ، ثم لا تُعلَف إلا قوتًا لتخف النهاية
 (٩٩/٣).

<sup>(</sup>٤) الحفياء: موضع بالمدينة ، والظاهر أنها في منطقة الغابة ، التي تعرف اليوم بـ«الخُلَيل» شمال المدينة . انظر: النهاية في غريب الحديث (٤١/١) ، والمعالم الأثيرة (١٠٢) .

 <sup>(</sup>٥) ثنيَّة الوداع: طريق في متنِ سَلْع الشَّرقيِّ، وهي اليوم داخل عمران المدينة، على الطريق إلى
 العيون والشهداء.

انظر: معجم البلدان (٨٦/٢)، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة (٣٣٢).

 <sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الرهان والسبق، رقم: ١٦٩٩).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (١٣٦/٦، رقم: ٧٨٩٥): «حسن صحيح غريب».

أخرجاه (۱<sup>)</sup>، من حديث موسى بن عقبة وغيره، عن نافع.

[٢٥٠٨] وعن نافع بن أبي نافع ، عن أبي هريرة ﴿ مَنَ النبي عَلَيْكُمْ قَالَ: «لا سَبَقَ إلا في نصل ، أو خُفٌ ، أو حافر ».

حسن (۲).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(٣)</sup>.

<u>@</u>

«السَّبْق» \_ بسكونِ الباء \_: مصدرُ (سَبَق، سَبْقًا)، وهو تقدُّمُ أحدِ الشَّيئين الآخرَ بمكانٍ أو زمانٍ أو غيرِهما، وبفتحها: الجُعلُ المأخوذُ على الشَّيئين الآخرَ بمكانٍ أو زمانٍ أو غيرِهما، وبفتحها: الجُعلُ المأخوذُ على ذلك التَّقدُّم، وهو المرادُ في الحديثِ؛ أي: لا جُعلَ إلا في سَبقِ السَّهامِ أو الإبلِ أو الخيلِ، فأمَّا غيرُها فيُسابَقُ عليها، لكن لا بِجُعْلٍ (١٠٠١ إح١١٠١١)

[٢٥٠٩] وعن ابن عباس هي قال: كان رسول الله على عبدًا مأمورًا، ما اختصَّنا دون الناسِ بشيءٍ، إلا بثلاثٍ: «أمرَنا أن نُسبِغَ الوضوءَ، وأن لا نأكلَ الصَّدقة، وأن لا نُنْزِيَ حمارًا على فرسٍ».

حسن صحيح (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤٢٠)، وصحيح مسلم (١٨٧٠).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الرهان والسبق، رقم: ١٧٠٠).

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٥٧٤)، وسنن النسائي (٣٥٨٥).
 وأخرجه ابن ماجه (٢٨٧٨) أيضًا.

<sup>(</sup>٤) انظر: معالم السنن (٢٥٥/٢)، والنهاية في غريب الحديث (٣٣٨/٢).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل، رقم: ١٧٠١).

رواه النسائي، وابن ماجه(١).

والمرادُ: ما اختصَّنا بشيءٍ من العلمِ، ولعلَّ هذا وقع جوابًا لسؤالِ سائلٍ: هل خصَّكم دون الناسِ بشيء ؟ كما سُئل عن ذلك عليٍّ ﷺ فقال: (الا، إلا ما في هذه الصَّحيفةِ»(٢)، وسيأتي إن شاء الله في كتابِ الدِّياتِ(٣).

وقوله: «إلا بثلاثٍ» مُشكِلٌ؛ لأنه ما خصَّهم بها، بل أمر بها الناسَ، إلا اجتنابَ الصَّدقةِ (٥).

[٢٥١٠] وعن أبي هريرة ﷺ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا تصحَبُ الملائكةُ رُفقةً فيها كلبٌ ولا جرسٌ».

حسن صحيح (٦).

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي (۱٤۱)، وسنن ابن ماجه (٤٢٦). وليس عند ابن ماجه موضع الشاهد منه. وأخرجه أبو داود (۸۰۸) أيضًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٤٧)، ومسلم (١٣٧٠)٠

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٩٥٧).

<sup>(</sup>٤) عند الحديثين برقمي (٣٠١، ٩١)٠

 <sup>(</sup>٥) وللعلماء أقوال في الجواب عن هذا الإشكال.
 انظر: شرح المشكاة للطيبي (٢٦٧٤/٨ ـ ٢٦٧٥)، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان
 (٤/٥٢٥ ـ ٧٢٥).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل، رقم: ١٧٠٣).

رواه مسلم، وأبو داود<sup>(۱)</sup>.

<u>@</u>

ولمسلم (٢)، من حديث أبي هريرة ﷺ: «إنَّ الجرسَ مزاميرُ الشَّيطانِ».

وسببُ ذلك ما روى ابنُ ماجه (٣) ، من حديثِ عمر بن الخطَّاب ﷺ ، عن النبي ﷺ قال: «إنَّ مع كلِّ جرسٍ شيطانًا».

ويُشبِهُ أَن يكونَ النَّهيُ عنه لكونِه يُشبِهُ بعضَ آلاتِ اللَّهوِ الشَّيطانيَّةِ ؛ كالصَّنْجِ (١) ونحوِه ، وأنه يدلُّ اللُّصوصَ ونحوَهم على الرُّفقةِ ليلًا ، فيؤذونهم ، وما فيه من مصلحةِ إرشادِ الضَّالِّ عن الرُّفقةِ بسماعِه مغمورٌ بالمفسدتين المذكورتين .

#### A 100

[۲۰۱۱] وعن قُطبة بن عبد العزيز ، عن الأعمش ، عن أبي يحيى القَتَّات ، عن مجاهدٍ ، عن ابن عباسٍ على قال: «نهى رسول الله ﷺ عن التَّحريشِ بين البهائم» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۲۱۱۳)، وسنن أبي داود (۲۵۵۵).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢١١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٢٣٠)، ولم يخرجه ابن ماجه. وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) الصَّنْج: آلة من آلات اللهو والطرب، عبارة عن صفيحةٍ مدورَّةٍ من النحاس، يُضرَب بها على صفيحةٍ أخرى.

ويطلق أيضًا على آلة أخرى لها أوتارً · انظر: تاج العروس (٧٢/٦) ، والمعجم الوسيط (٨٢/٦) .

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه، رقم: ١٧٠٨).

[٢٥١٢] ورواه سفيان، عن الأعمش، عن أبي يحيى، عن مجاهدٍ: «أنَّ النبي عَلَيْا اللَّهُ عن التَّحريشِ بين البهائم».

قال: والمرسلُ أصحُّ (١).

رواه أبو داود<sup>(۲)</sup>.

[٢٥١٣] وعن جابر عليه: «أنَّ النبي عَلَيْ الله عن الوَسمِ في الوجهِ والضّرب».

حسن صحيح (٣).

رواه أبو داود ومسلم(٤)، ولفظُه: «نهى النبيُّ ﷺ عن الضَّربِ في الوجهِ، وعن الوسم في الوجهِ»·

وفي لفظٍ له (٥): أنَّ النبيَّ ﷺ مرَّ عليه حمارٌ قد وُسِمَ في وجهِه، فقال: «لعن الله الذي وَسَمَه» .

والمرادُ بالوَسم: السِّمَةُ بالكيِّ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه، رقم: ١٧٠٩).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۵۹۲)، موصولًا.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه، رقم: ١٧١٠)٠

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٢١١٦)، وسنن أبي داود (٢٥٦٤)٠

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٢١١٧)٠

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث (٥/١٨٦)٠

ولعلُّه لكونِه من قَبيلِ التَّعذيبِ بالنَّارِ ، لكنَّه عِنْ وَسَمَ في الأُّذُنِ (١). واحتُجَّ بالحديثين على أنَّ الأُذُنَ ليست من الوجهِ ، فلعلَّ ذلك للحاجةِ إلى معرفة ماشية الزَّكاةِ من غيرِها، أو لعلُّ النَّهيَ [ج١٠٦/ب]عن الوَسم بشرطِ أن يكونَ في الوجهِ؛ لكونِه فيه أقبحَ وأفحشَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۱۹)، من حديث أنس ﷺ.

### استعمالُ الأمراءِ، ونُصحُ الأميرِلِن معه، واستشارتُه لهم وطاعتُهم له في غيرِمعصيةٍ

[۲۰۱٤] عن البراء ﴿ النبي الله الله عن جيشَين، وأمَّر على أحدِهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخرِ خالد بن الوليد، وقال: ﴿ إذا كان القتالُ فعليٌ »، قال: فافتتح عليٌّ حِصنًا، فأخذ منه جارية ، فكتب معي خالد إلى النبي علي يُسْ به، فقدمتُ على النبي الله ورسولُه، فقرأ الكتاب، فتغير لونُه، ثم قال: «ما ترى في رجل يُحِبُ الله ورسولَه، ويُحِبُّه الله ورسولُه؟ »، قال: قلتُ: أعوذُ بالله من غضبِ الله وغضبِ رسولِه، وإنما أنا رسولٌ، فسكت.

حسن غريب(١).

رواه البخاري<sup>(۲)</sup>.

وله(٢) نحوُه، من حديثِ بُريدة ﷺ،

«يَشِي به»؛ أي: يُخبِرُ بما فعل، والوِشايةُ: النَّميمةُ، يُقال: وشى، يَشِي، وِشايةً؛ إذا نَمَّ عليه، فهو واشٍ، والجمعُ: واشُون ووُشاةٌ، وأصلُه: التَّوصلُ إلى أذى المَوشِيِّ به بالتَّلطُّفِ، وأحسبُه مأخوذًا من (الوَشْي)، وهو: النَّقشُ

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء من يستعمل على الحرب، رقم: ١٧٠٤).

لم أقف عليه عند البخاري بهذا السياق، إنما أخرج في (٤٣٤٩)، من حديث البراء ﷺ قال: بعثنا رسول الله ﷺ مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال: ثم بعث عليًّا بعد ذلك مكانه، فقال: «مُرْ أصحابَ خالدٍ؛ من شاء منهم أن يُعقِّبَ معك فلْيُعقِبْ، ومن شاء فلْيُقبِلْ».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤٣٥٠).

الدَّقيقُ في البُسُطِ وغيرِها<sup>(١)</sup>.

وقد ذكرتُ هذا الحديثَ في مناقبِ عليِّ ﴿ مَنْ رُوايةِ عَمْرَانَ بِنَ حُصَينَ ﴿ مَنْ رُوايةِ عَمْرَانَ بِنَ حُصَينَ ﴾؛ لزيادةٍ فيه (٢).

#### A 1300

[۲۰۱۰] وعن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال: «ألا كلُّكم راع، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه؛ فالأميرُ الذي على الناسِ راع، ومسؤولٌ عن رعيَّتِه، وهو مسؤولٌ عنهم، والمرأةُ راعيةٌ على رعيَّتِه، وهي مسؤولٌ عنهم، والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ بَعلِها، وهي مسؤولةٌ عنه \_ وفي روايةٍ: عنهم \_، والعبدُ راع على مالِ سيِّدِه، وهو مسؤولٌ عنه، ألا فكلُّكم راع، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّتِه».

حسن صحيح (٣).

متفق عليه، وأخرجاه من حديث سالمٍ عنه<sup>(٤)</sup>.

[٢٥١٦] وفي الأصلِ من حديثِ أبي موسى هيه مرفوعًا نحوه (٥).

### A 100

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٩٠/٥)، وتاج العروس (٢٠١/٤٠).

<sup>(</sup>۲) برقم (۳٤۱۲)،

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الإمام، رقم: ١٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٥٥٤)، وصحيح مسلم (١٨٢٩)، من حديث نافع. وصحيح البخاري (٨٩٣)، وصحيح مسلم (١٨٢٩)، من حديث سالم.

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الإمام، رقم: ١٧٠٥ (م)). ثم نقل عن البخاري أنه قال: «وروى غيرُ واحدٍ، عن سفيان، عن بُرَيد، عن أبي بُردة، عن النبي ﷺ مرسلًا، وهذا أصحُّ».

[۲۰۱۷] وعن قتادة ، عن أنس ﷺ ، عن النبي ﷺ: «إِنَّ الله سائلٌ كلَّ راعٍ عمَّا استرعاه»(۱).

قال البخاري: إنما الصحيح في هذا: عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي عليه مرسلًا .

قال أبو عيسى: وحديثُ أبي موسى وأنسٍ غيرُ محفوظَين.

وأخرجا<sup>(۱)</sup>، من حديثِ مَعقِلِ بن يسارٍ هُمَّهُ، عن النبي عَلَيْهُ قال: «ما من عبدٍ يَسترعيه الله رعيةً، يموتُ يوم يموتُ وهو غاشٌ لرعيَّتِه؛ إلا حرَّم الله عليه الجنَّة»، وفي رواية (۱): «فلم يَحُطْها بنصحِه؛ لم يجِدْ رائحة الجنَّة»، وفي رواية (۱): «ما من أميرٍ يَلِي أمورَ المسلمين، فلم يَجَهَدْ وينصَحْ لهم؛ إلا لم يدخُلْ معهم الجنَّة».

وقوله: «معهم» قَيدٌ في حكم الحديثِ ، وأنه يدخلُ بعدهم بعد أن يُقتَصَّ لهم منه ؛ لاستحالةِ الخلودِ في النَّارِ على المسلمين سمعًا (٥).

### CA Pro

[۲۰۱۸] وعن أبي عبيدة ، عن عبد الله ﷺ قال: لَمَّا كان يومُ بدرٍ وجيءَ بالأسارى ، قال رسول الله ﷺ: «ما تقولون في هؤلاء الأُسارى ؟».

<sup>(</sup>١) ذكره معلَّقًا عقب الحديث السابق، نقلًا عن البخاري أيضًا.

<sup>(</sup>٢) لفظ مسلم (١٤٢).

<sup>(</sup>٣) لفظ البخاري (٧١٥٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٤٢)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: المفهم (٤/١)، وفتح الباري (١٢٨/١٣).

()

حسن(١).

وقد سبق في سورةِ الأنفالِ بأبسَطَ من هذا(٢).

وروي عن أبي هريرة ﷺ قال: «ما رأيتُ أحدًا أكثرَ مشورةً لأصحابِه من رسولِ الله ﷺ (٣).

#### an mo

[٢٥١٩] وعن أمِّ الحُصَين الأَحمسيَّة ﴿ الرامِ وعليه المُردُّ قد التفعَ به من تحتِ إبطِه ، رسول الله ﷺ يخطُبُ في حجَّةِ الوداعِ وعليه الله التفعَ به من تحتِ إبطِه ، قالت: فأنا أنظرُ إلى عضلةِ عَضُدِه تَرتَجُّ ، سمعتُه يقول: «أيُّها(٤) الناسُ ، اتَّقوا الله ، وإنْ أُمِّرَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ مُجَدَّعٌ ؛ فاسمعوا له وأطبعوا ما أقام لكم كتابَ الله ».

حسن صحيح (٥).

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

وله(٧) معناه من حديثِ أبي ذرِّ ﷺ، وللبخاريِّ (٨) من حديثِ أنسٍ ﷺ،

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في المشورة، رقم: ١٧١٤).

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۰۷)،

 <sup>(</sup>٣) ذكره الترمذي معلَّقًا عقب الحديث السابق، ووصله عبد الرزاق (٣٣٠/٥، رقم: ٩٧٢٠)،
 عن معمر، عن الزهري، عن أبي هريرة ﷺ، وفيه انقطاع بين الزهري وأبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) في بعض نسخ الجامع: (يا أيُّها).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في طاعة الإمام، رقم: ١٧٠٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٢٩٨)٠

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (١٨٣٧)٠

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري (٧١٤٢)٠

«التَّفَعَ به»، وتلَقَّع به: اشتَمَلَ، وقد سبق في قوله: «متَلَفَّعات بمُروطِهِنَّ»(١).

و (العَضَلة): كلُّ لحمةٍ صُلبةٍ مكتَنزةٍ (٢).

و «المجدَّع»: المقطَّعُ الأطرافِ، كما صُرِّح به في رواية (٣)، ويُقال: هو كنايةٌ عن انقطاعِ نسبِه ودناءتِه من طرفَيه.

قال بعضهم: وهذا على جهة التَّشديدِ في الوصيَّة والمبالغة فيها<sup>(٤)</sup>، وإلا فالعبدُ لا يصحُّ أن يكونَ إمامًا أكبرَ؛ لقوله ﷺ: «الإمامةُ في قريشٍ»(٥).

قلتُ: ويجوزُ حملُه على ما إذا استنابه الإمامُ على جيشٍ أو سريَّةٍ ونحو ذلك.

#### ~ ~

وعن نافع ، عن ابن عمر هُ قال: قال رسول الله عَلَيْ: «السَّمعُ والطَّاعةُ على المرءِ المسلمِ فيما أحبَّ وكرِهَ ما لم يُؤمَرُ بمعصيةٍ ، فإنْ أُمِر بمعصيةٍ فإنْ أُمِر بمعصيةٍ فلا سمعَ عليه ولا طاعةً ».

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۵۸۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٥٣/٣)٠.

<sup>(</sup>٣) عند مسلم من حديث أبي ذر ﷺ ، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٤) انظر: المفهم (٤/٣٧)، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان (١١٩/١٨).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن أخرجه أحمد (٢٠٠/٢٩، رقم: ١٧٦٥٤)، من حديث عتبة ابن عبدٍ السُّلَمي ﷺ، بلفظ: «الخلافة في قريش».

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

وأخرجا(٣) ، من حديثِ ابنِ عباسٍ ﷺ: «من رأى من أميرِه شيئًا يكرهُه فليَصبِرْ عليه ؛ فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات ؛ فمِيتتُه جاهليَّةٌ».

وهذا محمولٌ على ما إذا كرهه لحقِّ نفسِه، لا لحقِّ الله تعالى، جمعًا بينه وبين الذي قبلَه.

### الاستفتاخ بالضعفاء

[۲۰۲۱] عن جُبَير بن نُفَير ، عن أبي الدَّرداء ﴿ قَالَ: سمعت النبي عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُكُم ﴾ . يقول: «ابغوني ضعفاءَكم ؛ فإنما تُرزَقون \_ أو(٤): تُنصَرون \_ بضعفائِكم » .

حسن صحيح (٥).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(١)</sup>.

ونحوه للبخاري (٧) ، من حديثِ سعدِ بن أبي وقاص ١١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رقم: ١٧٠٧).

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۲۲٦)، وسنن ابن ماجه (۲۸٦٤).
 وأخرجه أيضًا: البخاري (۷۱٤٤)، ومسلم (۱۸۳۹)، والنسائي (۲۰۰3).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٧٠٥٤)، وصحيح مسلم (١٨٤٩).

<sup>(</sup>٤) فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع: (و) بالعطف.

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين، رقم: ١٧٠٢).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٢٥٩٤)، وسنن النسائي (٣١٧٩).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٢٨٩٦).





ومعنى «ابغوني ضعفاءًكم»: اطلبوهم لي من تغيَّبَ لديَّ إذا طلبتُه (١).

وفي روايةٍ: «ابغوني في ضعفائكم» (٢) ، وليست مشهورةً ، فإن صحَّت فمعناها: اطلبوا رضائي في إكرامِ الضُّعفاءِ ، كما يُقالُ: تصدَّقتُ ابتغاءَ وجهِ اللهِ (٣).

### الدَّعوةُ قبل القتالِ، واجتنابُ المسلمين

المسلمان الفارسيّ البختري: أنَّ جيشًا من جيوشِ المسلمين كان أميرُهم سلمان الفارسيّ الله على حاصروا قصرًا من قصورِ فارس، فقالوا: يا أبا عبد الله الا تَنْهَدُ (١٠) إليهم ؟ قال: «دعوني أدعهم كما سمعتُ رسولَ الله على يدعوهم» فأتاهم سلمانُ، فقال لهم: «إنما أنا رجلٌ منكم فارسيّ ، تَرُونَ العربَ يُطيعونني، فإنْ أسلمتُم فلكم مثلُ الذي لنا وعليكم مثلُ الذي علينا، وإن أبيتُم إلا دينكم تركناكم عليه، وأعطونا الجزية عن يدٍ وأنتم صاغرون»، قال: ورَطَنَ (و) إليهم بالفارسيّة: «وأنتم غيرُ محمودين، وإنْ أبيتُم نابذناكم على

<sup>(</sup>١) كذا العبارة في المخطوط، والظاهر أن فيها سقطًا، ولعل صوابها: (اطلبوهم لي [طلبَ] من تغيّبَ لديّ إذا طلبتُه).

وضبطت هذه اللفظة بهمز القطع أيضًا (أَبغوني)؛ بمعنى: أعينوني على طلبهم، انظر: النهاية (١٤٣/١).

 <sup>(</sup>۲) كذا وقع في بعض نسخ الجامع، كما ذكر العراقي \_ انظر: قوت المغتذي (٤٣٢/١) \_،
 وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا: الطبراني في الشاميين (٣٣٥/١، رقم: ٥٩٠)، والحاكم في المستدرك (٢١٦/٢، رقم: ٢٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: الميسر (٩٠٢/٣)، والمرقاة (٨٤/٨).

<sup>(</sup>٤) أي: نتقدُّم وننهض. انظر: مشارق الأنوار (٣٠/٢).

<sup>(</sup>٥) أي: تكلُّم معهم بالفارسية . انظر: النهاية (٢/٣٣).



سواءً»، قالوا: ما نحن بالذي نُعطي الجزية، ولكنَّا نُقاتلُكم، قالوا: يا أبا عبد الله، ألا نَنْهَدُ إليهم؟ قال: لا، فدعاهم ثلاثةَ أيَّامٍ إلى مثل هذا، ثم قال: «انهَدوا إليهم»، قال: فنَهَدنا إليهم، ففتحنا ذلك القصرَ.

حسن، وقال البخاري: أبو البَختَريُّ لم يُدرِكُ سلمانَ<sup>(۱)</sup>.

[۲۰۲۳] وعن عصام [۲۰۲۰] المزَني ﷺ \_ وكانت له صحبة \_ قال: كان رسول الله ﷺ إذا بعث جيشًا أو سريَّةً يقول لهم: «إذا رأيتُم مسجدًا أو سمعتُم مؤذِّنًا ؛ فلا تقتلوا أحدًا».

حسن غريب (۲).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(٣)</sup>.

### أحكام السرايا ووصاياهم

وأشار ابنُ جريج إلى أنَّ قوله تعالى: ﴿أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِهِنَكُمْ ﴾ [النساء: ٥٥] نزلت فيه (٤٠).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في الدعوة قبل القتال، رقم: ١٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (السير/ باب، رقم: ١٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٦٣٥)، والسنن الكبرى (١١٩/٨، رقم: ٨٧٨٠).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية، رقم: ١٦٧٢).

قلتُ: لَمَّا بعث النبيُّ عَلَيْهُ عبدَ الله على السَّريَّةِ؛ أمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء، فأمرهم أن يجمعوا حطبًا ويُضرِموه نارًا، ففعلوا، ثم قال: ألم تُؤمّروا بطاعتي؟ قالوا: بلى، قال: فإني آمرُكم أن تدخُلوها، فنظر بعضُهم إلى بعض، وقالوا: إنما فرَرْنا من النَّارِ، وهمَّ بعضُهم بدخولِها، فلم يزالوا كذلك حتى سكن غضبُه، فطُفِئت، فلمَّا رجعوا أخبروا النبيَّ عَلَيْهُ بذلك، فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا»، وقال: «لا طاعة في معصيةِ الله، إنما الطَّاعةُ في المعروفِ». رواه أحمدُ، والخمسةُ إلا ابن

ماجه(١).

[٢٥٢٥] وعن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابنِ عباسِ على قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ الصَّحابةِ أربعةٌ، وخيرُ السَّرايا أربعُمئةٍ، وخيرُ الجيوش أربعةُ آلافٍ، ولا يُغلَبُ اثنا عشرَ ألفًا من قلَّةٍ».

حسن غريب، وإنما يُروى عن الزُّهري عن النبي ﷺ مرسلًا (٢).

### كراهية السّير منفردًا

[۲۰۲۱] عن عاصم بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر ، أنَّ رسول الله عن الله الله عن الناسَ يعلمون ما أعلَمُ من الوَحدة؛ ما سرى راكبٌ بليلٍ \_ يعنى \_ وحدَه».

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٤٣٤٠)، وصحيح مسلم (١٨٤٠)، وسنن أبي داود (٢٦٢٥)، وسنن النسائي (٤٢٠٥)، ومسند أحمد (٥٦/٢، رقم: ٦٢٢)، من حديث علي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في السرايا، رقم: ١٥٥٥).

حسن صحیح<sup>(۱)</sup>.

رواه النسائي، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

وأخرجه البخاري (٣) ، من حديث محمد بن زيدٍ ، عن ابن عمر الله الخاري عن ابن عمر الله المحمد بن زيدٍ ، عن ابن عمر

[۲۰۲۷] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه ﷺ، أنَّ رسول الله على: «الرَّاكبُ شيطانٌ، والرَّاكبان شيطانان، والثَّلاثةُ رَكْبٌ».

حسن(٤).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(ه)</sup>.

ولا شكَّ أنَّ في السَّيرِ منفردًا \_ لا سيَّما بالليلِ \_ محذوراتٌ ، منها: أنَّ الشَّياطينَ تنتشرُ باللَّيل وفي البَرِّ ، فربما طمِعوا فيه لانفرادِه .

ومنها: لو مات لم يكُن عنده من يقومُ به ، ويُلقِّنُه الشَّهادةَ ويُذكِّرُه بها . ومنها: أنَّ مالَه يبقى ضائعًا ، فيفوت وَرَثتَه .

وقوله: «الرَّاكبُ شيطانٌ، والرَّاكبان شيطانان»؛ أي: عُرضةٌ لعبثِ الشَّيطانِ بهما، أو يُشبِهان الشَّيطانَ في انفرادِهما، «والثَّلاثةُ رَكْبٌ»؛ لأنه أقلُّ الجمع<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده، رقم: ١٦٧٣).

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (۱۳۰/۸)، رقم: ۸۸۰۰)، وسنن ابن ماجه (۳۷٦۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٩٩٨)، وهو نفس الطريق الذي عند الترمذي.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده، رقم: ١٦٧٤).

<sup>(</sup>ه) سنن أبي داود (٢٦٠٧)، والسنن الكبرى (١٢٩/٨، رقم: ٨٧٩٨).

 <sup>(</sup>٦) انظر: معالم السنن (٢/٠٢٠)، والنهاية (٢/٥٧٤)، والمرقاة (٢/٥١٧).

### 60

## عددُ غَزَواتِ النَّبِيِّ ﷺ، وأهلِ بدرٍ

[۲۰۲۸] عن أبي إسحاق قال: كنتُ إلى جنبِ زيدِ بن أرقمَ ﴿ فقيل له: كم غزا النبيُّ عَلَيْهُ من غزوةٍ ؟ قال: «تسعَ عشرةً»، فقلت: كم غزوتَ أنت معه ؟ قال: «سبعَ عشرةً»، قلت: أيَّتُهنَّ كان أوَّلَ ؟ قال: «ذاتُ العُسَيراء \_ أو: العُشيراء \_». [۲۰۸۲]

حسن صحيح (١).

أخرجاه (۲).

#### A Par

[٢٥٢٩] وعن أبي إسحاق، عن البراء ﷺ قال: «كنَّا نتحدَّثُ أنَّ أصحابَ بدرٍ يومَ بدرٍ كعِدَّةِ أصحابِ طالوتَ؛ ثلاثُمئةٍ وثلاثةَ عشرَ رجلًا».

حسن صحيح (٣).

رواه البخاري، وابن ماجه<sup>(؛)</sup>.

وللبخاري (٥)، من حديثِ البراءِ ﴿ أَيضًا قال: «استُصغِرتُ أَنَا وَابِنُ عَمرَ يُومَ بدرٍ، وكان المهاجرون يومَ بدرٍ نيِّفًا على السِّيِّين، والأنصارُ نيِّفًا وأربعين ومئتين ».

وقال قومٌ: كانوا ثلاثَمئة وأربعة عشر، وقيل: وثمانية عشر، وقيل:

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في غزوات النبي ﷺ وكم غزا، رقم: ١٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٩٤٩)، وصحيح مسلم (١٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر، رقم: ١٥٩٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٩٥٨)، وسنن ابن ماجه (٢٨٢٨). ولفظهما: «وبضعة عشر».

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣٩٥٦).

وسبعةً ، وأكثرُ الرِّواياتِ: «وبضعةً عشرَ»، ذكره الطبريُّ في تاريخِه (١) ، فهو يحتملُ الأقوالَ كلَّها ، عدا السَّبعةِ .

والمشهورُ من غزواتِه ﴿ أنها ستُّ أو سبعٌ وعشرون غَزاةً (٢) ، فلعلَّ زيدًا ﴿ يَعْلَى عَنه مقدارُها ولم يحضُر منها إلا ما ذكرَ ، يدلُّ عليه أنَّ أولَ غزاةٍ شهدها زيدٌ ﴿ يَعْلَى المُريسِيعُ ، وكانت في شعبانَ سنةَ خمس (٢) ، وقد تقدَّمها نحوُ خمسَ عشرةَ غَزاةً ، وتوُفِّيَ زيدٌ ﴿ اللهُ سنةَ ثمانٍ وستين (١) .

وأخرجا (٥) ، من حديث بُرَيدة ﴿ قَالَ: ﴿ غَزَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ سَتَّ عَشْرَةً عَزَاةً ﴾ ، وله في غزوةً » ، وفي روايةِ مسلم: ﴿ أَنه غزا مع النَّبِيِّ عَلَيْهُ سَتَّ عَشْرَةً غَزَاةً ﴾ ، وله في روايةٍ (١): ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ غزا تَسْعَ عَشْرَةً غزوةً ، قاتل في ثمانٍ منهنَّ » .

و «العُسَيرا»: يُقال: بالسِّينِ المهملةِ والمعجمةِ (٧).

<u>ල ලා</u> ලම්

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٢/٣١ ـ ٤٣٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: مغازي الواقدي (۷/۱)، وسيرة ابن هشام (۲۰۸/۲)، ودلائل النبوة (۵/۵۶)،
 والروض الأنف (۹/۷).

 <sup>(</sup>٣) وقيل: سنة ستّ ، والراجح أنها في الخامسة .
 انظر: مغازي الواقدي (٤/١) ، وسيرة ابن هشام (٢٨٩/٢) ، وفتح الباري (٤٣٠/٧).

<sup>(</sup>٤) على الأشهر. انظر: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (١٨٨/)، وتهذيب الكمال (١٢/١٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٤٤٧٣)، صحيح مسلم (١٨١٤). ولفظ الحديث عندهما: «غزا [يعني بريدة ﷺ] مع رسول الله ﷺ ست عشرة غزوة، وسيشير الشارح إلى أنه بهذا اللفظ عند مسلم، والظاهر أن كلمة (مع) سقطت من نسخة البخاري لديه.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١٨١٤).

 <sup>(</sup>٧) ويقال أيضًا: ذات العُشيرة، أو: العُشير، أو: العُسَير، أو: العُسَيرة.
 انظر: مشارق الأنوار (٢٧٦/١)، ومعجم البلدان (٤/١٢٧)، وهدى الساري (١٥٦).

<u>@</u>



### وصايا الأمراء والسّرايا

[۲۰۳۰] عن بُرَيدة ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ إذا بعث أميرًا على جيشٍ؛ أوصاه في خاصَّةِ نفسِه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا، وقال: «اغزوا باسم الله وفي سبيلِ الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تَغُلُّوا، ولا تغدِروا، ولا تُمَثِّلوا، ولا تقتلوا وليدًا، فإذا لقيتَ عدوَّك من المشركين؛ فادعُهم إلى إحدى ثلاثِ خصالٍ \_ أو: خِلالٍ \_، أيتَها أجابوك فاقبَلْ منهم وكُفُّ عنهم: ادعُهم إلى الإسلام والتَّحوُّلِ من دارِهم إلى دارِ المهاجرين، وأخبِرْهم إنْ فعلوا ذلك فإنَّ لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبُوا أن يتحوَّلوا فأخبِرْهم أنهم يكونون كأعرابِ المسلمين، يجري عليهم ما يجري على الأعرابِ، ليس لهم في الغنيمةِ والفيءِ شيءٌ إلا أن يُجاهِدوا، فإن أَبُوا فاستعِنْ باللهِ عليهم وقاتِلْهم، وإذا حاصرتَ حِصنًا فأرادوك أن تجعلَ لهم ذِمَّةَ الله وذِمَّةَ نبيِّه؛ فلا تجعلْ لهم ذِمَّةَ اللهِ ولا ذِمَّةَ نبيِّه، واجعلْ لهم ذِمَّتَك وذِمَمَ أصحابِك ؛ لأنَّكم أن تُخفِروا(١) ذِمَّتَكم وذِمَمَ أصحابِكم خيرٌ من أَن تُخفِروا ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ رسولِهِ ، وإذا حاصرْتَ أهلَ حصنِ فأرادوك أن تُنزلَهم على حكم اللهِ \_ يعني \_ فلا تُنزِلوهم، ولكن أنزِلْهم على حُكمِك؛ فإنَّك لا تدري أتُصيبُ حكمَ اللهِ فيهم أم لا» ، أو نحو ذا .

حسن صحيح (۲) . [ج۲۸۱۸ب]

<sup>(</sup>١) أي: تنقضوا العهد والذمة. انظر: النهاية (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في وصيته ﷺ في القتال، رقم: ١٦١٧).

رواه الخمسة ، إلا البخاري<sup>(١)</sup>.

ولأبي داود وابن ماجه مثله، من حديثِ النَّعمانِ بن مُقَرِّنٍ ﷺ، ورواه مسلمٌ أيضًا (٢).

وفي بعض طرقِ الحديث: «فإنْ أَبُوا \_ يعني: الإسلامَ \_ فخُذْ منهم الحِزيةَ ، فإنْ أَبُوا فاستعِنْ بالله عليهم»(٣).

وفيه أحكامٌ كثيرةٌ ظاهرةٌ:

منها: أنَّ للحوادثِ أحكامًا معلومةً معيَّنةً عند الله(٤).

وأنَّ الجزيةَ تُؤخَذُ من مُطلَقِ الكفَّارِ.

ومنها: الاحتياطُ في الدِّين؛ لقوله: «لأنَّكم أن تُخفِروا ذِمَّتَكم» إلى آخره.

ومنها: تحريمُ الغدرِ، وإلا لم يكن لقوله: «لا تُنزِلْهم على حكمِ الله» معنى ؛ إذ كان يكون له أن يُنزلَهم كيف شاؤوا، ثم يحكمَ فيهم بما يشاءُ.

(۱) صحیح مسلم (۱۷۳۱)، وسنن أبي داود (۲۲۱۲)، والسنن الکبری (۸/۸، رقم: ۸۵۳۲)، وسنن ابن ماجه (۲۸۵۸).

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (عقب الحديث رقم: ۱۷۳۱)، وسنن أبي داود (عقب الحديث رقم: ۲۲۱۲)،
 وسنن ابن ماجه (عقب الحديث رقم: ۲۸۵۸).

وأخرجه النسائي في الكبرى (٧٨/٨، عقب الحديث رقم: ٨٧١٢).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في وصيته ﷺ في القتال، رقم: ١٦١٧ (م)).

<sup>(</sup>٤) ومأخذ هذا من قوله ﷺ: «فإنَّك لا تدري أتَّصيبُ حكمَ اللهِ فيهم أم لا». انظر: المفهم (٥١٦/٣)، وأحكام أهل الذمة (١١٨/١).



حسن صحيح (١).

رواه مسلم، وأبو داود<sup>(۲)</sup>.

وقد سبق معناه من حديثِ عصامِ المزنيِّ ﷺ (٣).

ومعنى «خرجتَ من النَّارِ»؛ أي: من سببِها الموجِبِ لها قطعًا، وهو الكفرُ<sup>(٤)</sup>.

وفيه دليلٌ على الحكمِ بالأماراتِ، وأنها تكونُ وجوديَّةً وعدميَّةً؛ لأنه كان يجعلُ الأذانَ أمارةً على الإسلامِ، فيمتنعُ به من الغارةِ، وعدمَه أمارةً على الكفرِ، فيُغيرُ.

وفيه التَّمسُّكُ باستصحابِ الحالِ؛ لأنه كان إذا لم يسمع الأذانَ يُغِيرُ؛ استصحابًا لحالِ الكفرِ، ولا يتثبَّتُ ليعلمَ هل هم كفَّارٌ أو مسلمون تركوها تكاسلًا أو لعارض عَرَضَ٠

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في وصيته ﷺ في القتال، رقم: ١٦١٨).

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۳۸۲)، وسنن أبي داود (۲۱۳٤).
 وأخرجه البخاري (۲۹٤۳) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٥٢٣)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: إكمال المعلم (٢٤٩/٢).

### ٩

### الكذبُ والخديعةُ في الحربِ

[۲۰۳۲] عن عمرو بن دينار، عن جابر الله تَكَلِيجُ: قال رسول الله تَكَلِيجُ: «الحربُ خَدعةٌ».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه (٢).

وأخرجاه (٣) من حديث أبي هريرة ﷺ، وهو للنسائي (٤) من حديث علي ﷺ.

والمشهورُ فيها بفتحِ الخاءِ وسكونِ الدَّالِ، على أنها مرَّةٌ واحدةٌ؛ أي: بخَدعةٍ واحدةٍ تنفصلُ الحربُ.

ويُقال: «خُدُعةٌ» \_ بضمِّ الخاءِ، وفتح الدَّالِ وسكونِها \_ ؛ فعلى الفتحِ معناه: تخدَعُ أبناءَها حتى تُهلكَهم، وعلى السُّكونِ لا بدَّ من تقديرِ مضافٍ ؛ أي: أهلُ الحربِ أو بَنوها خُدْعةٌ ؛ أي: مخدوعون، كما في (هُمْزة) و(ضُحْكة) للفاعلِ والمفعولِ (٥)، ويجوزُ أن تكونَ مع السُّكونِ اسمًا للفعلِ ،

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب، رقم: (١٦٧٥).

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۳۰۳۰)، وصحیح مسلم (۱۷۳۹)، وسنن أبي داود (۲٦٣٦)، والسنن الکبری (۳۰/۸، رقم: ۸۵۸۹).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٠٢٩)، وصحيح مسلم (١٧٤٠).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٧٣/٧)، رقم: ٨٥١٠). وأخرجه أيضًا: البخاري (٣٦١١)، ومسلم (١٠٦٦)، وأبو داود (٤٧٦٧).

<sup>(</sup>٥) فبالفتح (هُمَزة، وضُحَكة): للفاعل، وبالسكون (هُمُزة، وضُحُكة): للمفعول.

كالغُسُّل: اسمٌ للاغتسالِ<sup>(١)</sup>.

وحكى أبو الرِّضا الرَّاوَنْديُّ (٢) في «شرح الشِّهاب»: أنَّ عليًّا ﷺ لَمَّا بارزَ عمرَو بن عبدِ وُدٍّ؛ طال معه قتالُه، فقال له: «يا عمرو، إنما أقاتِلُ واحدًا لا اثنين»، فأوهَمَ عَمرًا أنَّ بعضَ أصحابِه جاء يُعينُه، فالتفتَ إلى ورائِه، فبادرَه عليٌّ بالضَّربةِ، فقطع فخِذَه، فبلغ ذلك النبيَّ عَلَيْق، فقال: «الحربُ خدعةٌ».

وهذا وإن [ج٢ ١/١٠] كان مناسبًا إلا أنَّ الإمامَ عليًّا ﴿ إِنَّ كَانَ مِن شَجَاعِتِهُ وبَسالتِه في غَناءِ عن الخديعةِ وما يُشبِهُ الغدرَ ، فلا يقعُ هذا في ذهني.

على أنَّ البكريَّ ذكر في «سيرتِه» ما جرى بينهما، فلم يذكُر شيئًا من هذا، بل ذكر أنه قتله جهارًا، وقوَّةً واقتدارًا.

# خروجُ النِّساءِ للجهادِ، والرُّخصةُ للعاجز

[٢٥٣٣] عن أنس عليه قال: «كان رسول الله ﷺ يغزو بأمِّ سُلَيم ونسوةٍ معها من الأنصار<sup>(٣)</sup>، يسقِينَ<sup>(٤)</sup> ويُداوينَ الجرحي».

انظر: النهاية في غريب الحديث (١٤/٢)٠

<sup>(</sup>٢) هو: ضياء الدين فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسيني الرَّاوَندي، أحد علماء الإمامية، توفي سنة (٥٧٠ هـ).

وكتابه: «ضوء الشهاب في شرح الشهاب»، وهو شرح على «مسند الشهاب» للقضاعي. انظر: الأنساب (١/٦٥)، وهدية العارفين (١/١٨)، ومعجم المؤلفين (٨/٥٧).

<sup>(</sup>٣) زيادة (من الأنصار) غير موجودة في أكثر نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٤) في كثير من نسخ الجامع: (يسقين الماء).

حسن صحيح<sup>(۱)</sup>.

رواه أبو داود، والنسائي(٢).

A Par

[٢٥٣٤] وعن البراء بن عازب في أن رسول الله على قال: «التوني بالكَتِفِ أو الله على قال: «التوني بالكَتِفِ أو اللّوحِ»، فكتب: ﴿لَّا يَسَتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الناء: ٥٥]، وعمرو بنُ أمِّ مكتومٍ خلف ظهرِه، فقال: هل لي من رُخصة ؟ فنزلت: ﴿غَيْرُ أَوْلِي ٱلضَّرَدِ ﴾.

حسن صحيح (٣).

وقد سبق هذا بتمامِه في تفسيرِ سورةِ النَّساءِ(٤).

### استئذانُ الوالدَين

[۲۰۳۰] عن أبي العباسِ الشَّاعرِ \_ واسمه: السَّائبُ بن فَرُّوخ \_ عن عبد الله ابن عمرو الله قال: «ألك النبيِّ ﷺ يستأذنُه في الجهادِ ، فقال: «ألك

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في خروج النساء في الحرب، رقم: ١٥٧٥).

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۵۳۱)، والسنن الكبرى (۸۰/۷، رقم: ۷۵۱۵).
 وأخرجه مسلم (۱۸۱۰) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود، رقم: ١٦٧٠). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٥٠/٢)، رقم: ١٨٥٩): «حسن صحيح غريب».

وقد كتب الناسخ: (حسن غريب صحيح)، ثم ضرب على كلمة (غريب).

<sup>(</sup>٤) برقم (٥٣).



والدان؟»، قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهِدْ».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه<sup>(٢)</sup>.

وإنما يجبُ استئذانُ الوالدِ إذا كان مسلمًا والجهادُ غيرَ متعيِّن (٣).

قال أهلُ العلم: ولا يشترَطُ استئذائهما في السَّفَرِ لطلبِ العلمِ، وأفتى بذلك النَّواويُّ في «فتاويه»(٤)، والفرقُ أنَّ التَّلَفَ في الجهادِ ظاهرٌ غالبٌ، وهو في طلبِ العلمِ مغلوبٌ مَوهومٌ. والله أعلم.

### وقت الغارات والقتال

إلى عن حُمَيد، عن أنس عَنْ أن رسول الله عَلَيْ حين خرج إلى خيبرَ أتاها ليلا، وكان إذا أتى قومًا بليلِ؛ لم يُغِرْ عليهم حتى يُصبِحَ، فلمَّا أصبح خرجت يهودُ بمساحِيهم ومَكاتِلِهم، فلمَّا رأوه قالوا: محمَّدٌ واللهِ، محمَّدٌ واللهِ اللهُ عَلَيْهِ: «اللهُ أكبرُ، خَرِبت خيبرُ، إنَّا إذا نزلنا والخميسُ (٥)، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «اللهُ أكبرُ، خَرِبت خيبرُ، إنَّا إذا نزلنا

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترك أبويه، رقم: ١٦٧١).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۳۰۰۶)، وصحيح مسلم (۲۵٤۹)، وسنن أبي داود (۲۵۲۹)، وسنن النسائي (۲۱۰۳).

<sup>(</sup>٣) وفي اشتراط إسلام الوالدين خلاف.انظر: المغني (٢٥/١٣ ـ ٢٦)، والإنجاد لابن المناصف (٥٢ ـ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) فتاوي النووي (٩٥).

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط، ونص الحديث فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع: (محمدٌ، وافقَ ـ واللهِ ـ محمدٌ الخميسَ»؛ محمدٌ الخميسَ»؛ وعني به: الجيش).

## بساحةِ قومِ فساء صباحُ المنذَرين».

صحيح (١).

رواه البخاري والنسائي<sup>(٢)</sup>، وأخرجاه<sup>(٣)</sup> من حديثِ ثابتٍ وغيرِه عن أنسٍ هيها، والقصَّةُ بالجملةِ متفقٌ عليها.

"يهود": اسمُ علَم على هذه الطَّائفةِ؛ أعني بني إسرائيل، فلهذا لا ينصرِفُ للتأنيثِ والعَلَميَّةِ، واليهودُ: من كان على دينِ اليهودِ، فالمرادُ بالأولِ النَّسَبُ؛ كَثَمُودَ، وبالثاني الصِّفةُ الدينيَّةُ؛ كالمجوسِ<sup>(٤)</sup>.

فمن كان يهوديًّا فأسلم؛ صحَّ أن يُقالَ: إنه من يَهودَ، لا من اليهودِ؛ لأنَّ النَّسبَ لازمٌ، والدِّينَ مُفارِقٌ، ومن تَهَوَّدَ من العربِ ونحوِهم؛ قيل: هو من اليهودِ، لا من يَهودَ.

و «المَساحي»: جمعُ (مِسْحاةٍ) بكسر الميم، وهي: مِجرَفةٌ من حديدٍ،

ولم أصوّب النصّ في المتن؛ لأن الظاهر أن هذا الخطأ من نسخة الشارح نفسِها؛ فقد شرح هذه العبارة في آخر كلامه على الحديث، فقال: «معناه: هذا محمدٌ والجيشُ»، فدلَّ على أن الحديث في نسخته باللفظ الموجود في المخطوط، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (السير/ باب في البيات والغارات، رقم: ١٥٥٠). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٢٠٠/١، رقم: ٧٣٤): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦١٠)، والسنن الكبرى (١٥/٨، رقم: ٤٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٩٤٧)، وصحيح مسلم (١٣٦٥)، من حديث ثابت وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس.

وأخرجاه من طرق أخرى أيضًا.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب لسيبويه (٢٥٤/٣)، والأصول في النحو (١٠١/٢).



مشتقَّةٌ من (السَّحْو)، وهو القَشرُ والإزالةُ؛ لأنها تقشِرُ وجهَ الأرضِ(١).

و «المَكاتِل»: جمعُ (مِكْتَل)، وهو: الزَّبيلُ؛ لأنَّ الشيءَ يجتمعُ فيه ويتكتَّلُ (٢).

و «الخميس»: الجيش، [ج١٠٠٩/ب] سُمِّي بذلك لأنه خمسةُ أجزاء: قَلبٌ، ومقدِّمةٌ، وساقةٌ، ومَيمنةٌ، ومَيسَرةٌ. وقيل: لأنَّ الغنائمَ تُخمَّسُ فيه، ومعناه: هذا محمدٌ والجيشُ (٣).

[۲۰۲۷] وعن قتادة ، عن أنس ﴿ ثُنَهُ ، عن أبي طلحة ﴿ اللَّهُ النبي عَلَيْكُ النبي عَلْمُ النبي عَلَيْكُ النبي عَلْمُ النبي عَلَيْكُ النبي عَلَيْكُمُ النبي عَلَيْكُ النبي عَلَيْكُمُ النبي عَلِي عَلَيْكُمُ النبي عَلَيْك

حسن صحيح غريب(٥).

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه (٦).

(١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٤٩/٢).

(۲) انظر: المصدر السابق (١٥٠/٤).
 والزَّبيل: وعاءٌ مثل القُفَّة، انظر: تاج العروس (١١٢/٢٩).

(٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٧٩/٢)٠

(٤) عَرْصةُ الدَّار: ساحتُها التي لا بناءَ فيها، والمراد بها في الحديث: وسط البلد. انظر: مشارق الأنوار (٧٣/٢).

(٥) جامع الترمذي (السير/ باب في البيات والغارات، رقم: ١٥٥١). وفي عددٍ من نسخ الجامع وتحفة الأشراف (٣٤٦/٣، رقم: ٣٧٧٠): «حسن صحيح»، وفي مختصر الأحكام (١١٣/٦، رقم: ١٣٠٤): «صحيح غريب».

(٦) صحیح البخاري (٣٠٦٥)، صحیح مسلم (٢٨٧٥)، وسنن أبي داود (٢٦٩٥)، والسنن الکبری (٤٤/٨)، رقم: ٨٦٠٣)، ولیس عند مسلم محل الشاهد منه.

ولعلَّه كان يفعلُ ذلك إظهارًا للأمنِ والقوَّةِ والاستظهارِ؛ لئلا يُقالَ: اختلسَ شيئًا ثم ذهب<sup>(۱)</sup>، وإظهارُ المرهِباتِ للعدوِّ أمرٌ مطلوبٌ، قال الله تعالى: ﴿ تُرَهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم ﴾ [الانفال: ٦٠]، وشُرِعَ الرَّمَلُ في الحجِّ لمثلِ ذلك كما سبق، وكذا لُبسُ الحريرِ والخُيلاءُ في الحربِ، وكذلك اجتماعُ أهلِ الثَّغرِ للصَّلاةِ في مكانٍ واحدٍ لذلك.

وأيضًا فهذا كان سُنَّة قريشٍ في الجاهليَّةِ، يقيمون بمواطنِ النُّصرةِ إظهارًا للأمنِ، وقد أمَّل ذلك أبو جهلٍ ببدرٍ، فلم يحصُل له.

[٢٥٣٨] وعن مَعقِل بن يسار ﴿ أَنَّ عَمْرَ بن الخطَّابِ بعث النُّعَمَانَ بنَ مُقَرِّنٍ السُّهدَ مُقَرِّنٍ الهُرْمُزانِ ، فذكر الحديث بطوله ، فقال النُّعمانُ بنُ مُقَرِّنٍ : «شهدتُ مع رسول الله ﷺ ، فكان إذا لم يُقاتِلْ أولَ النَّهارِ انتظر ؛ حتى تزولَ الشَّمسُ ، وتَهُبَّ الرِّياحُ ، وينزلَ النَّصرُ » .

حسن صحيح (٢).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(٣)</sup>.

وللبخاريِّ (١) معناه ، من حديثِ ابن أبي أوفى ،

<sup>(</sup>١) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (٧٤/٢)، وفتح الباري (١٨١/٦).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال، رقم: ١٦١٣).
 وفي تحفة الأشراف (٣٢/٩، رقم: ١١٦٤٧): «حسن صحيح غريب».

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٦٥٥)، السنن الكبرى (٣٣/٨، رقم: ٨٥٨٣). وأخرجه البخاري (٣١٥٩)، من حديث جبير بن حيَّة، عن النعمان ﷺ.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٩٦٥).

[٢٥٣٩] وعن قتادة ، عن النّعمان ﴿ ايضًا \_ قال: ﴿ غزوتُ مع النبيّ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الفَّجِرُ أَمسكُ حتى تطلُعَ الشَّمسُ ، فإذا طلعت قاتلَ ، فإذا النّصف النّهارُ أمسك حتى تزولَ الشّمسُ ، فإذا زالت قاتلَ حتى العصرِ ، ثم أمسك حتى يُصلِّي العصرَ ، ثم يُقاتلُ » قال: وكان يقالُ: عند ذلك تَهيجُ رياحُ النّصرِ ، ويدعو المؤمنون لجيوشِهم في صلاتِهم .

وقتادةً لم يُدرك النُّعمانَ؛ لأنَّ النَّعمانَ قُتِلَ في خلافةِ عمرَ (١٠). وقوله: «وكان يُقالُ» إلى آخرِه: من كلام قتادة (٢).

وهذا الحديثُ في أحدِ الصَّحيحَين (٢).

## صفُّ الجيشِ وتَعبِئَتُه، والثَّباتُ عند القتالِ ومبادرةُ كشفِ الخبر

[۲۰۶۰] عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عبد الرحمن بن عوف الله النبيُّ عَلِيْهُ ببدرِ ليلًا» .

غريب(١).

وضعَّف البخاريُّ محمدَ بن حُمَيدٍ الرَّازي، وهو شيخُ التِّرمذيِّ في إسنادِ هذا الحديثِ.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال، رقم: ١٦١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الميسَّر للتوريشتي (٨٩٨/٣)٠

<sup>(</sup>٣) تقدم عزوه للبخاري قريبًا.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الصف والتعبثة عند القتال، رقم: ١٦٧٧).

00

إدامه] وعن أبي إسحاق، عن البراء ﴿ قال: قال له رجلٌ: أفرَرتُم عن رسول الله ﷺ عن أبا عُمارة؟ قال: لا والله ما ولَّى رسولُ الله ﷺ ولكن ولَّى سَرَعانُ النَّاسِ، تلقَّتهم هوازِنُ بالنَّبلِ، ورسولُ الله ﷺ على بغلتِه، وأبو سفيان ابنُ الحارثِ بنِ عبدِ المطَّلبِ آخِذٌ بلِجامِها، ورسولُ الله ﷺ يقول: «أنا النَّبيُّ لا كَذِب، [٢/١١٠] أنا ابنُ عبدِ المطَّلب».

حسن صحیح<sup>(۱)</sup>.

أخرجاه، والنسائي(٢).

### and the

حسن صحيح غريب(٣).

والذي نقله أهلُ المغازي أنهم فرُّوا عنه يومئذٍ ، ولم يثبُتْ معه إلا سبعةٌ ، وقيل: أربعةٌ ، منهم العباسُ وعليٌّ ﷺ (١) .

والمراد بالفئتَين: المهاجرون والأنصارُ.

والظاهرُ أنَّ البراء ﷺ ورَّى عن الجوابِ وأخذ في غيرِه؛ فإنَّ السائلَ

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال، رقم: ١٦٨٨).

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۲۸۱۶)، وصحیح مسلم (۱۷۷۱)، والسنن الکبری (۳۳/۸، رقم: ۸۰۸۱).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال، رقم: ١٦٨٩).

<sup>(</sup>٤) الذي وقفتُ عليه من كلام أهل المغازي أنهم ذكروا فوق هذا العدد بكثير. انظر: مغازي الواقدي (٩٠٠/٣)، وسيرة ابن هشام (٤٤٣/٢).

سأله عن فرارِ نفسِه وأصحابِه، فأجاب بثباتِ رسولِ اللهِ ﷺ (١).

وأخرجا(٢)، من حديث أبي هريرة ﴿ لا تتمنُّوا لقاءَ العدوِّ، وإذا لقيتُموهم فاصبروا».

[۲۰۶۳] وعن شعبة ، عن قتادة: حدَّثنا أنس الله قال: ركب النبيُّ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

[ ؛ ، ه › ] وعن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ﴿ قال: كان فَزَعٌ بالمدينة ، فاستعار رسول الله ﷺ فرسًا لنا يُقال لها: مَندوبٌ ، فقال: «ما رأينا من فزَعٍ ، وإنْ وجدناه لَبحرًا » (؛ ) .

رواه أبو داود، والنسائي(ه).

ويُقال: إنَّ قتادة كان يُدلِّسُ (٦)، والمدلِّسُ لا يثبتُ اتصالُ حديثِه حتى

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على مسلم (١١٧/١٢).

<sup>(</sup>٢) لم يخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ﷺ، إنما أخرجاه \_ البخاري (٧٢٣٧)، ومسلم (٢) من حديث ابن أوفى ﷺ.

وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٠/٨، رقم: ٨٥٨٠)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الخروج عند الفزع، رقم: ١٦٨٥).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الخروج عند الفزع، رقم: ١٦٨٦).

<sup>(</sup>ه) سنن أبي داود (۹۸۸)، والسنن الكبرى (۱۱٤/۸، رقم: ۸۷۷۰). وأخرجه البخاري (۲٦۲۷)، ومسلم (۲۳۰۷) أيضًا.

<sup>(</sup>٦) انظر: تعريف أهل التقديس (٣٤)٠

يقولَ: "حدَّثنا" أو ما يُفيد معناه، ويُحكى عن شعبة أنه كان يُراقِبُ قتادةً، فإذا قال: "سمعتُ" كتب، وإذا قال: "عن" لم يكتُب<sup>(١)</sup>، وهو في الحديثِ الأولِ قال: "حدَّثنا" دون الثاني، لكنِ الحديثان قضيَّةٌ واحدةٌ، والمعنى واحدٌ، فسماعُ أحدِهما يقتضي سماعَ الآخرِ.

### A 130

[۱۰۱۰] وعن ثابت، عن أنس على قال: «كان النبي عَلَيْة من أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، قال: وقد فزع أهلُ المدينة ليلة، سمعوا صوتًا، قال: فتلقّاهم النبي عَلَيْة على فرس لأبي طلحة عُرْي وهو متقلّد سيفه، فقال: «لم تُراعوا، لم تُراعوا»، ثم قال النبي عَلَيْة: «وجدتُه بحرًا»؛ يعنى: الفرس (٣).

كلُّ هذه الرِّواياتِ حسنٌ صحيحٌ.

وروى هذه النسائيُّ وابنُ ماجه (١)، والقصَّةُ في الصَّحيحَين من طرقٍ (٥).

ومعنى «عُرْي»؛ أي: عُريانًا لا سرجَ عليه (١).

انظر: الجرح والتعديل (١٩/١ ـ ١٧٠).

 <sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط، وفي بعض نسخ الجامع: (من أجرأ الناس)، وفي بعضها: (أحسنَ الناس) بدون (مِن).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الخروج عند الفزع، رقم: ١٦٨٧).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (١١٨/٨، رقم: ٨٧٧٨)، وسنن ابن ماجه (٢٧٧٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٩٠٨)، وصحيح مسلم (٢٣٠٧)، من طريق ثابت. وتقدم عزوُه لهما من طريق قتادة.

وأخرجه البخاري (٢٩٦٩)، من طريق ابن سيرين.

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٢٥/٣).

و «لم تُراعوا»: لم تخافوا، وكَثُر استعمالُها حتى صارت بمعنى الإخبارِ بالطَّاعةِ (١).

و (الرَّوع) \_ بفتح الرَّاءِ \_: الفَزَعُ والخوفُ، أحسبه مشتقًا من (الرُّوعِ) بضمِّها، ومنه: (إنَّ رُوحَ القُدُسِ نفث في رُوعي (٢)؛ أي: في نفسي وخَلَدي (٣)؛ لأنَّ الرُّوعَ محلُّ الرَّوعِ.

و «البحرُ» من الخيلِ: السَّريعُ الجرْيِ الكَثيرُهُ، تشبيهًا له بالبحرِ الحقيقيِّ، وهو الماءُ الكثيرُ (٤).

## ذمُّ الفرارِ من الزَّحفِ إلا تحيُّزًا أو تحرُّفًا لقتالٍ

قال الله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ﴾ الآية [الأنفال: ١٥]، وسبق ذكرُه في الكبائرِ (٥).

[٢٥٤٦] وعن [٢٠١٠-] يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن ابن عن ابن عمر عن الناسُ حَيصةً، فقَدِمنا

<sup>(</sup>۱) كذا العبارة في المخطوط، ولم يتبين لي المراد بها، إنما ذكر غير واحد من أهل العلم أن العرب تتكلم بهذه الكلمة واضعة (لَمْ) موضع (لا)، فلعل هذا هو المراد. والله أعلم بالصواب. انظر: الكواكب الدراري (١٦٩/١٢)، وعمدة القاري (١٨٧/١٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٨/١٩)، رقم: ٣٥٤٧٣)، من حديث ابن مسعود ،
 وله طرق.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٧٧/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (١/٩٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: (١٠٨/١).

المدينة ، فاختبأنا بها ، وقلنا: هلكنا ، ثم أتينا رسولَ الله ﷺ ، فقلنا: يا رسول الله ، نحن الفرَّارون ، قال: «بل أنتم العَكَّارون ، وأنا فتتُكم».

حسن (١).

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

قوله: «حاص الناس»: يُروى بجيمٍ وضادٍ معجمَةٍ ؛ أي: مالوا للفرارِ ، ويُروى بحاءٍ وصادٍ مهملتَين ؛ أي: مالوا للهربِ ، والمَحِيصُ: المهرَبُ (٣). ويُروى بحاءٍ وصادٍ مهملتَين ؛ أي: مالوا للهربِ ، والمَحِيصُ: المهرَبُ (٣). و «العكَّارون»: الكرَّارون إلى الحربِ ، العطَّافون عليها بعد تولِّيهم (٤).



<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الفرار من الزحف، رقم: ١٧١٦).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٢٦٤٧)، سنن ابن ماجه (٣٧٠٤). وهو عند ابن ماجه مختصر دون موضع الشاهد.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢١٤/١، ٤٦٨)، وقوت المغتذي (٣٤٦/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٨٣/٣).

# آلاث الحربِ

## الألوية والرّايات والشِّعارُ عند القتالِ

[٢٠٤٧] عن أبي الزبير، عن جابر ﷺ: «أنَّ النبيَّ ﷺ دخل مكَّة ولواؤُه أبيضُ».

غريب(١).

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

قال: لا نعرفه إلا من حديثِ يحيى بن آدم عن شَريك.

وحدَّثنا<sup>(٣)</sup> غيرُ واحدٍ عن شَريك، عن عمَّار الدُّهني، عن أبي الزبير، عن جابر ﷺ: «أنَّ النبي ﷺ دخل مكَّة وعليه عِمامةٌ سوداءُ».

رواه مسلم (١) ، وزاد معاويةُ بن عمَّارٍ عن أبي الزُّبير: «بغيرِ إحرامٍ».

[۲۰٤٨] وعن البراء بن عازب الله على: «كانت راية رسولِ اللهِ عَلَيْهُ سوداءَ مرَبَّعةً من نَمرةِ (٥٠)».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الألوية، رقم: ١٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٢٥٩٢)، وسنن النسائي (٢٨٦٦)، وسنن ابن ماجه (٢٨١٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط، والقائل: (حدَّثنا) هو البخاري، وليس الترمذي، وقال في آخر كلامه بعد أن ذكر الحديث: «والحديث هو هذا».

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) النَّمِرة: شملةٌ مخطَّطةٌ. النهاية (١١٨/٥).

حسن غريب(١).

رواه أبو داود<sup>(۲)</sup>.

Some of the

[٢٥٤٩] وعن ابن عباس الله قال: «كانت راية رسولِ اللهِ عَلَيْةِ سوداء، ولواؤُه أبيض).

حسن غريب (٣).

رواه ابن ماجه<sup>(؛)</sup>.

[١٥٥٠] وعن أبي إسحاق، عن المهلَّب بن أبي صُفرة، عمَّن سمع النبيَّ عَول: «إنْ بيَّتَكم العدوُّ فقولوا: حم لا يُنصَرون».

وبعضُهم يرويه عن المهلُّب عن النبيِّ ﷺ مرسلًا (٥).

رواه أبو داود، والنسائي(٦).

### 

(١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الرايات، رقم: ١٦٨٠).

(۲) سنن أبي داود (۲۵۹۱).

وأخرجه النسائي في الكبرى (١٩/٨، رقم: ٨٥٥٢).

- ٣) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الرايات، رقم: ١٦٨١).
   وفي عددٍ من نسخ الجامع: «غريب»، ولم ينقل في التحفة حكمًا (٢٦٦/٥، رقم: ٢٥٤٢).
  - (٤) سنن ابن ماجه (۲۸۱۸).
  - (٥) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الشعار، رقم: ١٦٨٢).
  - (٦) سنن أبي داود (٩٧٥٧)، والسنن الكبرى (١٣٥/٨، رقم: ٨٨١٠).



## الدِّرعُ، والمِغْفَرُ، وحِليَةُ السَّيفِ

[۲۰۰۱] عن الزبير بن العوَّام على النبيِّ عَلَيْهُ دِرعان يومَ أُحُدٍ، فنهض إلى الصَّخرةِ، فلم يستطِع، فأقعد طلحة تحته، فصَعِد النبيُّ عَلَيْهُ حتى استوى على الصَّخرةِ، فقال: سمعتُ النبي عَلَيْهُ يقول: «أوجبَ(۱) طلحةُ». حتى استوى على الصَّخرةِ، فقال: سمعتُ النبي عَلَيْهُ يقول: «أوجبَ(۱) طلحةُ». حسن صحيح غريب (۲).

وفيه إثباتُ الحزمِ والاستظهارِ في الحربِ وغيرِه، وأنه لا ينافي التوكُّلَ والإيمانَ بالقدرِ، فأمَّا الوصفُ بقولِ الشَّاعرِ<sup>(٣)</sup>:

كنتَ المقدَّمَ غيرَ لابسِ جُنَّةٍ بالسَّيفِ تضربُ مُعلِمًا أبطالَها = فهو إلى الذَّمِّ أقربُ؛ لأنه تفريطٌ.

[٢٥٥٢] وعن الزهري، عن أنس ﷺ قال: دخل النبيُّ ﷺ عام الفتحِ وعلى رأسِه المِغفَرُ، فقيل له: ابنُ خَطَلٍ متعلِّقٌ بأستارِ الكعبةِ، فقال: «اقتلوه».

حسن صحيح غريب(١).

رواه الخمسة (ه).

<sup>(</sup>١) أي: عمل عملًا أوجب له الجنةَ. النهاية (١٥٣/٥).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الدرع، رقم: ١٦٩٢).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٣/٣)، رقم: ٣٦٢٨): «حسن غريب».

<sup>(</sup>٣) وهو الأعشى. انظر: الكامل للمبرد (٢٨٨/١)، والعقد الفريد (١٩١/٦).

 <sup>(3)</sup> جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في المغفر، رقم: ١٦٩٣).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٣٨٨/١، رقم: ١٥٢٧): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٨٤٦)، وصحيح مسلم (١٣٥٧)، وسنن أبي داود (٢٦٨٥)،=

و «المِغفَر»: زَرَدٌ يُنسَجُ على قدرِ الرَّأسِ يغفِرُه؛ أي: يسترُه من السَّلاحِ، والغَفْر: السَّترُ<sup>(۱)</sup>.

### ~ ?»

[٢٠٥٣] وعن قتادة، عن [ج١/١١٠] أنس ﷺ قال: «كانت قبيعة سيفِ رسولِ اللهِ ﷺ من فضّةٍ».

حسن غريب(٢).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(٣)</sup>.

و «القَبيعة»: هي التي في أعلى مَقبِض السَّيف (١).

قال الزَّجَّاجي: «والسَّيفُ مشتقٌّ من السَّوافِ، وهو الهلاكُ؛ لأنَّ السَّيفَ من أسبابِه وآلاتِه»(٥).

[١٥٥٤] وعن مَزِيدة العَصَري ﷺ قال: «دخل رسولَ اللهِ ﷺ يومَ الفتحِ وعلى سيفِه ذهبٌ وفضَّةٌ»، فسُئل عن الفضَّةِ، فقال: «كانت قَبيعةُ السَّيفِ فضَّةً» (٦).

وسنن النسائي (۲۸٦٧)، وسنن ابن ماجه (۲۸۰۵).

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٧٤/٣).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في السيوف وحليتها، رقم: ١٦٩١).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٥٨٣)، وسنن النسائي (٥٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٤/٧).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه ، ولعله في الجزء الناقص من أماليه ، لكن ذكر هذا المعنى غيره من أهل اللغة . انظر: جمهرة الأمثال (١٨٤/١).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في السيوف وحليتها، رقم: ١٦٩٠)، وقال: «غريب».



[ههه ۲ وعن عثمان بن سعد الكاتب، عن ابن سيرين قال: صنعتُ سيفي على سيفِ على سيفِ على سيفِ مَعْدُ أنه صنع سيفَه على سيفِ رسولِ الله ﷺ، وكان حَنفيًّا.

غريب، وعثمانُ تكلُّم فيه يحيى بنُ سعيدٍ من قِبَلِ حفظِه (١).

وقوله: «كان حنفيًا» ؛ يعني السَّيفَ فيما أحسبُ ، ولعلَّه من سيوفِ بني حَنيفة ، فنسبه إليهم (٢) .



<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في صفة سيف رسول الله ﷺ، رقم: ١٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢٠/٥ ــ ٢٧١): أنَّ هذه النسبة إلى الأحنف بن قيس؛ لأنه أولُ من أمر باتخاذِها، قلت: والأحنف مخضرم؛ أدرك الجاهلية والإسلام. وقيل: المراد أنه على هيئة سيوفِ بني حنيفة؛ لأنَّ صانعَه منهم، أو ممن يعمل كعملِهم.

## الدُّعاءُ والفِطرُعند القتالِ

[٢٠٥٦] عن ابن أبي أوفى الله قال: سمعتُه يقول \_ يعني النبي الله على الأحزاب، فقال: «اللهم مُنزِلَ الكتاب، سريعَ الحساب، اهزِم الأحزاب، اللهم الأحزاب، اللهم وزَلزِلهم».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة، إلا أبا داود(٢).

وعن أبي سعيد الخدري ﴿ قَالَ: ﴿ لَمَّا بِلَغِ النَّبِيُّ ﷺ عام الفتحِ مَرَّ الظُّهرانِ (٣) ، فآذننا بلقاءِ العدوِّ ، فأمرَنا بالفطرِ ، فأفطرنا أجمعون » .

حسن صحيح (١).

وقد سبق معناه من حديثِ جابرٍ ﴿ اللَّهِ الصِّيامِ (٥).

وللبخاريِّ(١) ، من حديثِ أنسِ ﴿ قَالَ: «كان أبو طلحةَ لا يصومُ على

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الدعاء عند القتال، رقم: ١٦٧٨).

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری (۲۹۳۳)، وصحیح مسلم (۱۷٤۲)، والسنن الکبری (۲۹/۸، رقم: ۸۵۷۸)، وسنن ابن ماجه (۲۷۹۲).

<sup>(</sup>٣) وادٍ كبيرٌ من أودية الحجاز، يمرُّ شمالَ مكةَ على بُعد (٢٢ كم)، ويصبُّ في البحر الأحمر جنوب جُدَّة على قرابة (٢٠ كم).

انظر: معجم البلدان (٥/٤٠١)، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة (٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الفطر عند القتال، رقم: ١٦٨٤).

<sup>(</sup>٥) برقم (٢١٨٢).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٢٨٢٨).



عهدِ النبيِّ ﷺ من أجلِ الغزوِ».

## النَّفَلُ، وسَلَبُ المقتولِ

[٨٥٥٨] عن ابن عباس ﷺ: «أنَّ النبي ﷺ تنفَّلَ<sup>(١)</sup> سيفَه ذا الفَقارِ يومَ بدرٍ، وهو الذي رأى فيه الرُّؤيا يومَ أُحُدٍ».

حسن غريب (۲).

رواه ابن ماجه<sup>(۳)</sup>.

وكان عَشِي قد رأى قبل أُحُد أنَّ في سيفِه فُلولًا، فأوَّله بهلاكِ بعضِ أصحابِه (٤)، فهلك منهم بأُحُد من هلك.

CE (30)

[١٥٥٨] وعن عبادة بن الصامت ﴿ اللهُ النَّهُ كَانَ يُنفِّلُ في اللَّهُ كَانَ يُنفِّلُ في اللَّهُ الرُّبعَ، وفي القُفُولِ (٦) النُّلُثَ».

حسن (۷).

أي: أخذه نَفَلًا، وهو: الزيادة على السهم من الغنيمة. انظر: النهاية (٩٩/٥).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (السير/ باب في النفل، رقم: ١٥٦١ (م))٠

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (۲۸۰۸)٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٦٢٢)، ومسلم (٢٢٧٢)، من حديث أبي موسى ﷺ،

<sup>(</sup>٥) أي: ابتداء الغزو، والمعنى: كان إذا نهضت سريَّةٌ من جملة العسكرِ المقبلِ على العدوَّ، فأوقعت بهم؛ نقَّلَها الرُّبعَ مما غنِمت. انظر: النهاية (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٦) أي: الرجوع من الغزو، والمعنى: أن السرية إذا أوقعت بالعدوّ عند عود العسكر؛ نقّلها الثّلث، المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) جامع الترمذي (السير/ باب في النفل، رقم: ١٥٦١)٠

رواه ابن ماجه<sup>(۱)</sup>.

وأخرجا<sup>(۲)</sup> معناه، من حديث ابن عمر ﷺ.

[٢٥٦٠] وعن أبي قتادة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل قتيلًا له عليه بيِّنةٌ؛ فله سَلَبُه (٣)»، وفي الحديثِ قصَّةٌ.

حسن صحيح (٤).

رواه الخمسة، إلا النسائي<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (۲۸۵۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣١٣٥)، وصحيح مسلم (١٧٥٠)، بلفظ: «أن رسول الله ﷺ كان ينفّلُ بعضَ من يبعث من السّرايا لأنفسهم خاصّةً سوى قسم عامةِ الجيش».

<sup>(</sup>٣) السَّلَب: ما أُخِذ عن القتيل مما كان عليه من لباسٍ أو آلَةٍ. مشارق الْأنوار (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في من قتل قتيلًا فله سلبه، رقم: ١٥٦٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣١٤٢)، وصحيح مسلم (١٧٥١)، وسنن أبي داود (٢٧١٧)، وسنن ابن ماجه (٢٨٣٧).

# أحكامُ الفّيءِ والغنيمةِ وما يتعلَّقُ بذلك

[٢٥٦١] عن مالك بن أوسِ بن الحَدَثان قال: سمعت عمر بن الخطاب على يوجِفِ<sup>(۱)</sup> عن مالك بني النَّضيرِ مما أفاء الله على رسولِه مما لم يوجِفِ<sup>(۱)</sup> المسلمون عليه بخيلٍ ولا رِكابِ<sup>(۱)</sup>، وكانت لرسولِ اللهِ ﷺ خالصًا، وكان رسولُ اللهِ ﷺ إلى الكُراعِ<sup>(۱)</sup> والسَّلاح عُدَّةً في سبيلِ اللهِ».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه (٥).

وقد ذُكِرَ بأتمَّ من هذا في كتابِ الفرائضِ (٦).

[٢٠٦٢] وعن أبي أمامة ﴿ عن النبي ﷺ قال: ﴿ إِنَّ الله فَضَّلني على الأنبياءِ \_ أو قال: أمَّتي على الأمم \_، وأحلَّ لي (٧) الغنائم ».

<sup>(</sup>١) الإيجاف: سرعةُ السَّير، ويقال: أوجف دابَّته؛ إذا حنَّها. انظر: النهاية (٥٧/٥).

<sup>(</sup>٢) أي: الرُّواحل من الإبل. المصدر السابق (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٣) أي: الخيل، المصدر السابق (١٦٥/٤)٠

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في الفيء، رقم: ١٧١٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٩٠٤)، وصحيح مسلم (١٧٥٧)، وسنن أبي داود (٢٩٦٥)، وسنن النسائي (٤١٤٠).

<sup>(</sup>٦) برقم (٢٧٦٢).

<sup>(</sup>٧) في بعض نسخ الجامع: (لنا).

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

### ~ ~~

[٢٠٦٣] وعن أبي هريرة ﴿ اللهُ النبي ﷺ قال: «فُضَّلَتُ على الأنبياءِ بَسِتٌّ: أُعطيتُ جوامعَ الكَلِمِ، ونُصِرتُ بالرُّعبِ، وأُحِلَّت لي الغنائمُ، وجُعِلت لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، وأُرسلتُ إلى الخلقِ كافَّةً، وخُتِم بي النبيُّون».

حسن صحیح<sup>(۲)</sup>.

رواه مسلم، وابن ماجه<sup>(٣)</sup>.

وأخرجا(٤) معناه، من حديث جابرٍ ﴿ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

و «جوامعُ الكَلِمِ»: هو جمعُ الأمورِ الكثيرةِ التي كان يُؤتاها غيرُه في الأمورِ القليلةِ ، معنى ما ذكره البخاريُّ فيه (٥) ، وتحقيقُه: أنها الكلماتُ القليلةُ الجامعةُ للمعاني الكثيرةِ (٦).

وقوله: «جُعِلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا»؛ يعني: ترابها، كما جاء

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في الغنيمة، رقم: ١٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في الغنيمة، رقم: ١٥٥٣ (م)).

<sup>(</sup>٣) صحیح مسلم (٥٢٣)، وسنن ابن ماجه (٥٦٧). وهو عند ابن ماجه مختصر دون محل الشاهد.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٣٥)، وصحيح مسلم (٥٢١).

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (التعبير/ باب المفاتيح في اليد، عقب الحديث رقم: ٧٠١٣).
 والصحيح أنه من كلام الزهري، لا من كلام البخاري. انظر: فتح الباري (٢/١٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية (٢٩٥/١)، وجامع العلوم والحكم (١/٥٥ \_ ٥٦)، وفتح الباري (٣٤٨/١٣).



في روايةِ أحمد (١) من حديثِ عليَّ ﷺ: «وجُعِلَ لي الترابُ طَهورًا»، وفي روايةِ مسلم (٢) من حديثِ حذيفة ﷺ: «وجُعِلت تربتُها لنا طَهورًا».

ويحتجُّ أصحابُنا بهذا على تعيَّنِ الترابِ للتَّيمُّمِ دون بقيَّةِ الجامداتِ<sup>(٣)</sup>، وهو حجَّةٌ عليهم لا لهم؛ لأنه قد سبق في رواية مسلم (١) من حديثِ أبي هريرة ﷺ: «خلق الله التُّربة يومَ السَّبتِ»، والمرادُ به الأرضُ بجميعِ أجزائها، والسُّنَّةُ يُبيِّنُ بعضُها بعضًا.

نعم، يبقى أن يُقالَ: قوله: «تربتها» أضاف التُّربة إلى الأرضِ، والمضافُ غيرُ المضافِ إليه، فدلَّ على أنَّ التُّربة هنا بعضُ التُّربةِ في حديثِ أبي هريرة ﷺ، وقد بيَّنه في حديثِ عليِّ ﷺ بقوله: «التراب»، وهو مغايرٌ لما سواه من أجزاءِ الأرضِ.

ويجاب عنه: بأنَّ الأرضين سبعٌ، وكلُّ واحدةٍ منهنَّ ذواتُ طبقاتٍ، والناسُ إنما يتيمَّمون بالطَّبقةِ الظَّاهرةِ منها، وتلك الطَّبقةُ مغايرةٌ لِما تحتها من طبقاتِ الأرضِ، أو الأرضُ التي الناسُ عليها مغايرةٌ لبقيَّةِ الأرضين، وإذا تحقَّقت المغايرةُ صحَّت الإضافةُ، ولا يلزمُ من ذلك اختصاصُ التَّيمُّمِ بنوعٍ مما على وجهِ الأرض من الجامداتِ.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲/۲۵۱، رقم: ۷۲۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكافي (١٢٩/١)، والشرح الكبير (١/٥٥/١)، وكشاف القناع (١٧٢/١).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٢٧٨٩).

### بيعُ المغانِمِ

[٢٥٦٤] عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري الله قال: «نهى رسول الله عليه عن شِرَى المغانِم حتى تُقسَمَ».

غريب(١).

رواه ابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

وذلك لأنها قبل القسمة مجهولة ؛ لجوازِ أن يحصلَ للبائعِ غيرُ ما عقد عليه.

## حكمُ الغُلولِ والنُّهبةِ، وجوازُ الأكلِ من الغنيمةِ للحاجةِ

[٢٥٦٥] عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب الهنه قال: قيل: يا رسول الله، إنَّ فلانًا قد استُشهِد، قال: «كلا، قد رأيتُه في النَّارِ بعباءةٍ قد غلَّها(٣)»، قال: «قُمْ يا عمرُ، فنادِ: إنه لا يدخلُ الجنَّةَ إلا المؤمنون» ثلاثًا.

حسن صحيح غريب(١).

رواه مسلم<sup>(ه)</sup>.

قد سبق أنَّ الإيمانَ أخصُّ من الإسلامِ (١)، وأن الفسقَ يُخرِجُ من

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السير/ باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم، رقم: ١٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (٢١٩٦).

<sup>(</sup>٣) الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. النهاية (٣٨٠/٣).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في الغلول، رقم: ١٥٧٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١١٤)٠

<sup>(</sup>٦) انظر: (١/٥٠/١)، والتعليق عليه.

[ج٠ ١/١١٢] الإيمانِ إلى الإسلامِ، فقوله: «لا يدخلُ الجنَّةَ إلا المؤمنون» يجب تأويلُه على معنى: لا يدخلُها ابتداءً قبل أن يدخلَ النَّارَ إلا مؤمنٌ، أما مَن خرج من الإيمانِ بفسقِه فيدخلُ النَّارَ بعصيانِه، ثم يخرجُ إلى الجنَّةِ بتوحيدِه وإسلامِه.

### A 130

[٢٥٦٦] وعن ثوبان ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من فارقَ الرُّوحُ منه (١) الجسدَ وهو بريءٌ من ثلاثٍ: الكَنْزِ والغُلولِ والدَّينِ؛ دخل الجنَّةَ »(٢).

رواه النسائي، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

وفي رواية: «من مات وهو بريءٌ من ثلاثِ: من الكِبرِ والغُلولِ والغُلولِ والغُلولِ والخُلولِ والخُلُولِ والخُلولِ والخُلولِ والخُلولِ والخُلُولِ والخُلُولِ وا

يُروى: «الكِبر» بالباءِ الموحَّدةِ والرَّاءِ المهملةِ، و«الكنز» بالنُّونِ والزَّاءِ المعجمةِ (٥) ، فعلى هذا المرادُ: كنزٌ لا تؤدَّى زكاتُه، كما قال الله تعالى فيمن فعل ذلك: ﴿فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [النوبة: ٣٤] .

وقد قُرِن الدَّينُ بالكِبرِ والغُلولُ، وهما معصيتان، والدَّينُ ليس بذنبٍ،

 <sup>(</sup>۱) كلمة (منه) غير موجودةٍ فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في الغلول، رقم: ١٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٨٦/٨، رقم: ٨٧١١)، وسنن ابن ماجه (٢٤١٢).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في الغلول، رقم: ١٥٧٢)٠

<sup>(</sup>٥) قال الترمذي: «قال سعيد: (الكنز)، وقال أبو عوانة في حديثه: (الكبر)، ولم يذكر فيه: عن معدان، وروايةُ سعيدٍ أصحُّ».

وانظر: قوت المغتذي (٤١٤/١)، والتطريف في التصحيف (٢٣).

وي قُونُ آدم ً ، فنُقتَصُّ

لكنّه حقُّ آدميٍّ، فيُقتَصُّ به مِن حسناتِ مَن هو عليه ، أو يُطرَحُ عليه من سيّئاتِ صاحبِ الدَّينِ، ثم إن أوجبَ ذلك دخولَ النَّارِ ؛ دخل به ، أو يُعفَى عنه ويُستوهَبُ له ، والمقاصَّةُ بالدَّينِ من بابِ العدلِ ، ولهذا كان لا يسقطُ بالشَّهادةِ التي يُغفَرُ بها كلُّ ذنبٍ ؛ لأنه حقُّ آدميٍّ كما سبق.

والتعذيبُ بالكِبرِ والغُلولِ ونحوِهما من بابِ التَّكليفِ(١) ، وقد أوضحتُ الفرقَ بينهما في «القواعدِ».

ومعنى الحديثِ أيضًا ما سبق: مِن أنه مَن بَرِئَ من هذه الثَّلاثِ؛ دخل الجنَّة بغيرِ مُعاوَقة ، ومن قارف شيئًا منها ؛ عاقه ذلك عن الدُّخولِ حتى يُستوفَى منه ، ويجب حملُه على أنَّ من بَرِئ من هذه الثَّلاثِ وما كان من جنسِها من المعاصي ، وإلا فقد يبرَأُ منها ويُعاقبُ بغيرها ؛ إذ المعاصي كثيرةٌ ، وخُصَّت هذه الثَّلاثُ بالذِّكرِ في هذا الحديثِ تفخيمًا لأمرِها وتعظيمًا ؛ ليكونَ أبلغَ في الارتداع عنها ، وقد عُظِّمَ أمرُ غيرِها أكثرَ منها .

~ ~~

[٢٥٦٨] وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر الله أن رسول الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله عن الله عنه عنه الله عنه ال

غريب، وراويه عن سالم: صالحُ بن محمد بن زائدة أبو واقدٍ اللَّيثي، قال البخاري: هو منكرُ الحديثِ ذاهبٌ، لا أروي عنه شيئًا(٢).

<sup>(</sup>١) كذا نص العبارة في المخطوط، ولم يتبيَّن لي المراد بها.

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (الحدود/ باب ما جاء في الغال ما يصنع به، رقم: ١٤٦١).
 والذي نقله الترمذي عن البخاري في الجامع أنه قال في صالح بن محمد: «منكر الحديث»،
 وباقي كلامه منقول من العلل الكبير، كما في ترتيبه (٢٣٨).

ورواه أبو داود (۱) ، وزاد: «واضربوه».

وروى (٢) من حديثِ عبد الله بن عمرو ﷺ: «أنَّ النبي ﷺ وأبا بكرٍ وعمرَ حرَّقوا متاعَ الغالِّ وضربوه».

~ ~

[٢٥٦٩] وعن ثابت، عن أنس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من انتَهَبَ فليس مناً».

حسن صحیح<sup>(۳)</sup>.

وللبخاريِّ (١) ، من حديثِ عبد الله بن يزيد ﷺ: «نهى النبي ﷺ عن النُّهبَى والمُثلَةِ».

[۲۰۷۰] وعن رافع بن خَديج ﴿ قال: ﴿ كُنَّا مع رسولِ اللهِ عَلَيْهُ في سفرٍ ، فتقدَّم سَرَعانُ اللهُ عَلَيْهُ في أخرى النَّاسِ ، فتعجَّلوا من الغنائم فاطَّبَخوا ، ورسولُ الله عَلَيْهُ في أخرى النَّاسِ ، فمرَّ بالقدورِ ، فأمر بها فأكفِئت ، ثم قسم بينهم ، فعَدَلَ بعيرًا بعشرِ إج ١١١٢/ب] شياهِ ﴾ (٥) .

أخرجاه (٦)، وفيه: «كنَّا مع النبيِّ ﷺ بذي الحُلَيفةِ من تِهامةَ».

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۷۱۳).

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داود (۲۷۱۵).

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في كراهية النهبة، رقم: ١٦٠١).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (١٥٢/١، رقم: ٤٧٩): «حسن صحيح غريب».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في كراهية النهبة، رقم: ١٦٠٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٢٥٠٧)، وصحيح مسلم (١٩٦٨).

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ أمرَه بإكفاءِ القدورِ كان لكونِهم تصرَّفوا قبل القسمةِ ، فقد تصرَّف كلُّ قومٍ في نصيبِ غيرِهم ، وهو غَصبٌ ، فزجرهم عن ذلك بإراقتِها ، حيث كانوا حديثي عهدٍ بإسلامٍ ، فأما اليومَ فتصرُّفُ الغاصبِ لا يوجبُ إتلاف ما تصرَّف فيه ، بل ردَّه بعينِه ، أو ضمانَه بمثلِه أو قيمتِه ، على حسب الحالِ .

وهذه غيرُ قصَّةِ طبخِهم للحُمُرِ الأهليَّةِ؛ لأنَّ تلك كانت بخيبرَ، وكانت إراقتُها لنجاستِها أو استبقاءً للظَّهرِ، على ما سيأتي في الأطعمة (١) إن شاء الله تعالى.

وللبخاري (٢) ، من حديث ابن عمر الله قال: «كنَّا نصيبُ في مغانِمِنا (٣) العسلَ والعنبَ ، فنأكلُه ولا نرفعُه » .

# عدمُ الإسهامِ للعبدِ والمرأةِ والكافرِ، والاستعانةُ به وذكرُ الإسهامِ للمَدَدِ، وتفضيلُ الفارسِ على الرَّاجلِ

[۲۰۷۱] عن عُمَيرٍ مولى آبي اللَّحم ﷺ قال: شهدتُ خيبرَ مع سادتي، فكلَّموا فِيَّ رسولَ الله ﷺ وأعلموه أني مملوكٌ، [فأمر بي](٤)، فقُلِّدتُ السَّيفَ، فإذا أنا أجُرُّه، «فأمر لي بشيءٍ من خُرْثِيِّ المتاع، وعرَضتُ عليه رُقيةً كنتُ أرقي بها المجانينَ، فأمرني بطرح بعضِها وحَبسِ بعضِها».

<sup>(</sup>١) انظر: (٥/٨٥٧ ـ ٢٥٩)٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣١٥٤).

<sup>(</sup>٣) فيما وقفتُ عليه من نسخ الصحيح: (مَغازينا).

<sup>(</sup>٤) ساقط من المخطوط، تم استدراكه من نسخ الجامع.



حسن صحيح (١).

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

و «خُرْثِيُّ المتاع» \_ بضمِّ الخاءِ المعجمةِ ، وسكونِ الرَّاءِ المهملةِ ، وكسرِ النَّاءِ المئلَّثةِ ، وتشديدِ الياءِ آخرِ الحروفِ \_: أثاثُ البيتِ ومتاعُه (٣) .

وفيه جوازُ الاسترقاءِ، وسيأتي في موضعِه (٤).

ولعلَّ ما أمره بطرحِه منها كان كفرًا، أو مجهولًا لا يُعلَمُ، فتركه احتياطًا.

[۲۰۷۲] وعن يزيد بن هُرمُز: أنَّ نَجْدةَ الحَروريَّ كتب إلى ابنِ عباسٍ عباسٍ عباسٍ عباسٍ عباسٍ الله عباله: هل كان رسول الله عَلِيَّةِ يغزو بالنِّساءِ؟ وهل كان يضربُ لهنَّ بسهمٍ؟ فكتب إليه ابنُ عباسٍ: «كتبتَ إليَّ تسألُني: هل كان رسولُ الله عَلِيَّةِ يغزو بالنِّساء؟ وكان يغزو بهنَّ، فيداوينَ المرضى، ويُحذَينَ من الغنيمةِ، وأمَّا بسهمُ في فلم يضرِبْ لهنَّ بسهم».

حسن صحيح (١).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السير/ باب هل يسهم للعبد، رقم: ١٥٥٧).

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۷۳۰)، وسنن ابن ماجه (۲۸۵۵).
 وأخرجه النسائى فى الكبرى (۷۲/۷، رقم: ۷٤۹۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٩/٢)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: (٥/٥٣٥ ـ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط وفي بعض النسخ، وفي نسخ أخرى: (سهمٌ).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (السير/ باب من يعطى الفيء، رقم: ١٥٥٦)٠

60

رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي(١).

«ويُحذَينَ» \_ بحاء مهملة، ثم ذالٍ معجمة \_ ؛ أي: يُعطَينَ، والحُذْيا والحُذْيا والحَذْيا .

### A 130

[۲۰۷۳] وعن عائشة هيء: أنَّ رسول الله عَلَيْهِ خرج إلى بدرٍ، حتى كان بحرَّةِ الوَبَرةِ<sup>(۲)</sup> لحقه رجلٌ من المشركين يذكُرُ منه جرأةً ونجدةً، فقال له النبي عَلَيْةِ: «أَلستَ<sup>(١)</sup> تؤمنُ باللهِ ورسولِه؟»، قال: لا، قال: «ارجع، فلن نستعينَ<sup>(٥)</sup> بمشركٍ».

حسن غريب مختصر (١).

رواه الخمسة ، إلا البخاري(٧).

[٢٥٧٤] وعن الزُّهري: «أنَّ النبي ﷺ أسهمَ لقومٍ من اليهودِ قاتلوا معه».

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۸۱۲)، وسنن أبي داود (۲۷۲۸)، وسنن النسائي (٤١٣٣). وليس عند النسائي محل الشاهد منه.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٥٨/١).

 <sup>(</sup>٣) حرَّة الوبرة: حرَّةُ المدينةِ الغربيةُ ، وهي تطِلَّ على العقيق .
 انظر: معجم البلدان (٢/٠٥٠) ، والمعالم الأثيرة (١٠٠) .

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط، ولم أقف على هذه الزيادة في شيءٍ من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٥) في نسخ الجامع: (أستعين).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يُسهَم لهم؟ رقم: ١٥٥٨).

<sup>(</sup>۷) صحیح مسلم (۱۸۱۷)، وسنن أبي داود (۲۷۳۲)، والسنن الکبری (۱٤۸/۸، رقم: ۸۸۳۵)، وسنن ابن ماجه (۲۸۳۲).



حسن غريب<sup>(١)</sup>.

وقال الأوزاعي: «أسهم النبيُّ ﷺ للنِّساءِ والصَّبيانِ [ج١٦١١] بخيبرَ، وأسهمَت أَنَّمَةُ المسلمين لكلِّ مولودٍ وُلِدَ في أرضِ الحربِ»(٢).

[۲۵۷۰] وعن أبي موسى ﷺ قال: «قدِمتُ على رسولِ اللهِ ﷺ في نفَرٍ من الأشعريِّين خيبرَ ، فأسهم لنا مع الذين افتتحوها».

حسن صحيح غريب(٣).

رواه البخاري وأبو داود، وهو مختصرٌ من قصَّةِ قدومِه من الحبشةِ، وهي متَّفقٌ عليها<sup>(١)</sup>.

واختلف الناسُ في الإسهامِ للكافرِ، ولعلَّ مأخذَ الخلافِ فيه: أنَّ الغنيمةَ أجرةٌ لِمن قاتَلَ، أو نُحُلٌ من الله تعالى خصَّ به الأَمَّةَ، وحيث احتيج إلى معونتِهم يُرضَخُ (٥) لهم؛ كالعبدِ والمرأةِ ؟

ومعنى قولِه ع (لا نستعينُ بمشركِ ) ؛ يعني: مع الغَناءِ عنه ؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يُسهَم لهم؟ رقم: ١٥٥٨ (م)).

ولم تنقل نسخ الجامع حكمًا للترمذي على هذا الحديث فيما وقفتُ عليه، لكن وجدتُ الشوكاني في نيل الأوطار (٣٩/٧) نقل عن الترمذي مثلما نقل الشارح،

<sup>(</sup>٢) ذكره الترمذي عقب الحديث رقم (١٥٥٦)٠

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يُسهَم لهم؟ رقم: ١٥٥٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣١٣٦)، وصحيح مسلم (٢٥٠٢)، وسنن أبي داود (٢٧٢٥).

<sup>(</sup>٥) أي: يُعطُّون شيئًا قليلًا دون سهام المقاتلين. انظر: الزاهر (١٨٩)، والنهاية (٢٢٨/٢).

<u>@</u>

عَنْ كان حينئذ موعودًا بإحدى الطَّائفتِين، فلم يكن له حاجةٌ إلى السَّائلِ له، وحيث احتاج استعان باليهودِ، كما نقل الزُّهريُّ(۱).

### A 100

[٢٥٧٦] وعن نافع ، عن ابن عمر ﷺ: «أنَّ رسول الله ﷺ قسم في النَّـفَلِ للفرسِ سهمَين (٢) ، وللرَّجلِ سهمًا».

حسن صحيح (٣).

رواه الخمسة، إلا النسائي(؛).

## بلوغُ الرَّجلِ، ومتى يُفرَضُ له

[۲۰۷۷] عن نافع، عن ابن عمر على قال: «عُرِضتُ على رسولِ اللهِ ﷺ في جيشٍ وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ، فلم يقبَلْني، ثم عُرِضتُ عليه من قابِلٍ في جيشٍ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ، فقبِلني».

قال نافع: فحدَّثتُ بهذا الحديث عمرَ بن عبد العزيز، فقال: هذا حدُّ ما

<sup>(</sup>۱) حديث الزهري مرسل، ومراسيله من أضعف المراسيل عند أهل العلم. لكن في الباب أحاديث أخرى يُستدَلُّ بها على جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة، والمسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين الفقهاء، ولها تفاصيل.

انظر: التمهيد (۳۵/۱۲ ـ ۳۲)، والإنجاد (۱۵۸ ـ ۱٦۰)، وروضة الطالبين (۲۳۹/۱۰)، وفتح الباري (۲/۷۷ ـ ۱۸۰)، والبناية (۱۲۹۷)، وكشاف القناع (۲۳/۳).

<sup>(</sup>٢) في عدد من نسخ الجامع: (بسهمين وللرجل بسهم).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (السير/ باب في سهم الخيل، رقم: ١٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٨٦٣)، وصحيح مسلم (١٧٦٢)، وسنن أبي داود (٢٧٣٣)، وسنن ابن ماجه (٢٨٥٤).

بين الصَّغيرِ والكبيرِ، ثم كتب أن يُفرَضَ لمن بلغ الخمسَ عشرةً.

حسن صحيح غريب من حديثِ التَّوري(١).

رواه الخمسة (٢).

وكان استصغارُه له عامَ أُحُدِ<sup>(٣)</sup>.

### هدايا المشركين

[۲۰۷۸] عن علي ﷺ، عن النبي ﷺ: «أنَّ كِسرى أهدى إليه، فقبِلَ منه، وأنَّ الملوكَ أهدوا إليه، فقبِلَ منهم».

حسن غريب(٤).

وفي الصَّحيح (٥)، من حديثِ أنسٍ ﴿ أَنَّ أُكَيدِرَ دُومةِ الجندلِ (١) أُهَدى لرسولِ اللهِ ﷺ جُبَّةَ سُندُسٍ »، وهذه هي التي قال فيها: «لَمناديلُ سعدٍ

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له، رقم: ١٧١١). وفي تحفة الأشراف (١٣٧/٦، رقم: ٧٩٠٠): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۲٦٦٤)، وصحیح مسلم (۱۸٦۸)، وسنن أبي داود (۲۹۵۷)، وسنن النسائي (۳٤۳۱)، وسنن ابن ماجه (۲۵٤۳).

<sup>(</sup>٣) كما جاء في رواية الخمسة.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في قبول هدايا المشركين، رقم: ١٥٧٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٦١٥، ٢٦١٦)، وصحيح مسلم (٢٤٦٩).

<sup>(</sup>٦) دُومة الجندل: موضع شمال تيماء، وهي اليوم قريةٌ في منطقة الجَوف بالمملكة العربية السعودية.

انظر: معجم البلدان (٤٨٧/٢)، ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة (١٢٧).

في الجنَّةِ خيرٌ من هذه»، وسيأتي في مناقبِ سعدٍ ﷺ إن شاء الله تعالى(١).

[۲۰۷۹] وعن عياض بن حمار ﴿ أنه أهدى للنبيِّ ﷺ هديَّةً أو ناقةً ، فقال النبي ﷺ « أسلمت ؟ » ، قال: لا ، قال: «فإني نُهِيتُ عن زَبْدِ المشركين » .

حسن صحيح<sup>(۲)</sup>.

00

رواه أبو داود<sup>(٣)</sup>.

و «زَبْد المشركين» \_ بفتح الزَّاءِ المعجمةِ، وسكونِ الباءِ الموحَّدةِ \_: عطاؤُهم ورِفْدُهم، يقال: زَبَدَه، يَزبِدُه \_ وزن: ضربَه، يضرِبُه \_؛ إذا أعطاه، فأمَّا (يزبُّده) بوزن (يقتُله)؛ فمعناه: أطعمَه الزُّبْدَ (٤).

وللجمع بين الحديثين وجهان (٥):

أحدهما: أنه نُهِيَ بعد أن كان يقبَلُ ، وهذا هو الظَّاهرُ ؛ لأنه قَبِلَ هداياهم كثيرًا ، ولو كان منهيًّا ابتداءً لم يفعَل ·

الثاني: [ج٢ ١١٣/ب] أنه كان يقبلُ من ملوكِ الأقاليم البعيدةِ الغائبين عنه

<sup>(</sup>۱) برقم (۳۵۳۱).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (السير/ باب في كراهية هدايا المشركين، رقم: ١٥٧٧).

<sup>(</sup>۳) سنن أبي داود (۳۰۵۷).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٩٣/٢)٠

<sup>(</sup>ه) انظر: معالم السنن (۱۲/۳)، والتمهيد (۱۲/۲)، وإخبار أهل الرسوخ (۲۰ ـ ۲۱)، وفتح الباري (۲۳۱/۵).

- ككسرى، والمقوقِس، ونحوه - استجلابًا لهم إلى الإسلام؛ لأنَّ قَبولَ الهديَّةِ جالبٌ؛ لإشعارِه بالإكرام، وردَّها مُنفِّر؛ لإشعارِه بإهانة صاحبِها، وردَّها من عياضٍ وأمثالِه الحاضرين عنده ليأنفوا من الرَّدِ عليهم، فيسلِموا، فتكون المصلحةُ في القبولِ والرَّدِ واحدةً، وهو استجلابُهم إلى الإسلام، ويكون قوله: «نُهِيتُ» صحيحًا؛ لأنه كان مجتهدًا، فكلُّ ما رأى فيه مفسدةً كان منهيًا عنه، كسائر المجتهدين.

### الخُمُس

[۲۰۸۰] عن ابن عباس ، أنَّ النبي ﷺ قال لوفدِ عبدِ القيس: «آمرُكم أن تُؤدُّوا خُمُسَ ما غنِمتُم».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة ، إلا ابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

وقد سبق حديثُ وفدِ عبدِ القيسِ بتمامِه في كتابِ الإيمانِ (٣).

### الجزية

[۲۰۸۱] عن أبي ظَبيان، عن ابن عباس هي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلُحُ قِبلتان في أرضٍ واحدةٍ، وليس على مسلم جِزيةٌ».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في الخمس، رقم: ١٥٩٩).

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۱۳۹۸)، وصحيح مسلم (۱۷)، وسنن أبي داود (۳۲۹۲)، وسنن
 النسائي (۵۰۳۱).

<sup>(</sup>٣) برقم (٣٩٧).

ویُروی عن أبي ظَبیان، عن النبي ﷺ مرسلًا<sup>(۱)</sup>. رواه أبو داود<sup>(۲)</sup>.

### A 130

[۲۰۸۲] وعن عمرو بن دينار، عن بَجالة بن عَبَدة قال: كنتُ كاتبًا لجَزْءِ ابن معاوية على مَناذِرَ، فجاءنا كتابُ عمرَ ﷺ: انظُر مجوسَ مَن قِبَلَك، فخُذ منهم الجزية ؛ فإنَّ عبد الرَّحمن بن عوف أخبرني «أنَّ رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس هَجَرَ<sup>(٣)</sup>».

حسن (٤).

### A Par

[٢٠٨٣] وعن سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن بَجالة: أنَّ عمر الله كان لا يأخذُ الجزية من المجوسِ ، حتى أخبره عبدُ الرَّحمن بن عوفٍ الله «أنَّ النبي الله أخذ الجزية من مجوسِ هَجَر».

حسن صحيح (٥).

رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي (١). والقصَّةُ واحدةٌ.

### ~ ~~

(١) جامع الترمذي (الزكاة/ باب ما جاء ليس على المسلمين جزية، رقم: ٦٣٣، ٦٣٤).

(۲) سنن أبي داود (۳۰۵۳).

(٣) هجر: مدينة مشهورة، وهي قاعدة منطقة البحرين (المنطقة الشرقية في السعودية)، وتعرف اليوم بـ«الأحساء». انظر: معجم البلدان (٣٩٣/٥)، والمعالم الأثيرة (٢٩٣).

(٤) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، رقم: ١٥٨٦).

(٥) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، رقم: ١٥٨٧).

(٦) صحیح البخاري (٣١٥٦، ٣١٥٧)، سنن أبي داود (٣٠٤٣)، السنن الكبرى (٨٩/٨،رقم: ٨٧١٥).

[٢٥٨٤] وعن الزُّهري، عن السَّائب بن يزيد ﷺ قال: «أخذ النبيُّ ﷺ الجزية من مجوسِ البحرين»، وأخذها عثمانُ من البَربرِ.

وقال البخاري: إنما هو: الزُّهري، عن النبي ﷺ<sup>(۱)</sup>.

[م٥٥٥] وعن عقبة بن عامر على قال: قلت: يا رسول الله ، إنا نمرُّ بقوم ، فلا هم يضيِّفونا ، ولا هم يؤدُّون ما لنا عليهم من الحقِّ ، ولا نحن نأخذُ منهم ، فقال رسول الله ﷺ: «إن أبوا إلا أن تأخذوا كَرهًا ؛ فخُذوا».

حسن(۲).

رواه الخمسة إلا النسائي (٣)، ولفظ الشَّيخين: «فإن لم يفعلوا؛ فخُذوا حقَّ الضَّيفِ الذي ينبغي لهم».

قيل: معناه: إن أَبُوا أن يبيعوا إلا كَرهًا؛ فخُذوا(؛).

والمستقرُّ من شروطِ عمر ﷺ على أهلِ الكتابِ: أنه وظُّف عليهم

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، رقم: ١٥٨٨). هذا الحديث غير موجود في أكثر نسخ الجامع، ولم يذكره المزي في التحفة، ولم يعزُه للترمذي \_ فيما وقفتُ عليه \_ أحدٌ من الشراح أو المخرجين. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (السير/ باب ما يحل من أموال أهل الذمة، رقم: ١٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٦١٣٧)، وصحيح مسلم (١٧٢٧)، وسنن أبي داود (٣٧٥٢)، وسنن ابن ماجه (٣٧٥٦). واللفظ المذكور لهم جميعًا.

<sup>(</sup>٤) ذكره الترمذي عقب الحديث، وللعلماء أقوال أخرى في معنى هذا الحديث. انظر: التمهيد (٣٦٨/٨)، وشرح النووي على مسلم (٣٢/١٢)، وفتح الباري (١٠٨/٥).

ضيافة من يجتازُ بهم من المسلمين، على تفاصيلَ ذُكِرت في أماكنِها(١).

<u>@</u>

وقد يُستشكَلُ في هذا [ج١١١٤] البابِ خفاءُ أخذِ الجزيةِ من المجوسِ، مع أنه قد صحَّ عن رسول الله ﷺ ، وهو من القضايا الكبارِ المشهورةِ في الشَّريعةِ، ثم من المستبعدِ أن يخفى ذلك عن أبي بكرٍ ﷺ مع تتبُّعِه للسُّنَةِ وسؤالِه عنها، فهلَّا اقتدى عمرُ بسيرةِ أبي بكرٍ، فكيف يتوقَّفُ عن أخذِها حتى يخبرَه عبدُ الرحمن؟

وقد يُجابُ عنه: بأنَّ كثيرًا من القضايا خفيت عن بعضِ الصَّحابةِ ؛ كخفاءِ تحريمِ المتعةِ على جابرٍ وابنِ عباسٍ وغيرهما ، وغير ذلك من القضايا ، فيجوزُ أنها خفيت في زمنِ أبي بكرٍ ﷺ ، حتى عُلِمت بالنَّصِّ في زمنِ عمر ﷺ .

واعلَم أنَّ السُّؤالَ مشكلٌ ، وهذا الجوابُ لا يُقاومه ؛ فإنَّ المجوسَ الذين أخذ منهم النبيُ عَلَيْتُ هم كانوا في خلافة أبي بكر الله ، فمُحالٌ أن يدعَهم بلا حكم ، فلا يخلو إمَّا أنه أخذ منهم الجزية ، وهو المطلوبُ ، ثم كان ذلك يشتهرُ ، أو أنه قاتلهم ، فقد كان عبدُ الرَّحمن الله حيًّا ، فكان يحرُمُ عليه كتمانُ النَّصِّ في حقِّهم ، فكان يُظهِرُه ثم يشتهرُ ، فهذا موضعٌ يُنظَرُ فيه .

واعلَم أنَّ أخذَ الجزيةِ من أهلِ الكتابِ ثابتٌ بنصِّ الكتابِ، لكن أورد بعضُهم عليه سؤالًا، وهو: أنَّ مفسدةَ الكفرِ أعظمُ من مصلحةِ أخذِ الجزيةِ، ومن شأنِ الشَّرعِ اعتبارُ الأرجحِ فالأرجحِ من المصالحِ والمفاسدِ إثباتًا ودَرءًا، فكيف آثرَ مصلحة الجزيةِ اليسيرةِ على مصلحةِ درءِ مفسدةِ الكفرِ العظيمةِ ؟(٢)

<sup>(</sup>١) انظر: الأموال لأبي عبيد (١٩١ ـ ١٩٢)، والمغني (٢١٣/١٣ ـ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) الفروق للقرافي (١٠/٣).

## وأُجيب بجوابين فيهما نظرٌ:

أما أحدهما: فقال بعضُهم: ليس مصلحة إقرارِهم على الكفرِ أخذَ الجزيةِ فقط، بل والتَّربُّص بهم عسى أن يُسلِموا، أو يكون من نسلِهم مسلمٌ يعبدُ الله (١) كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾ الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣] ؟ أي: وفي أصلابِهم من مؤمنِ يستغفرُ (٢).

وهذا باطلٌ بالكفَّارِ غيرِ أهلِ الكتابِ؛ فإنَّ هذا المعنى موجودٌ فيهم بعينِه، ولم يُقَرُّوا بالجزيةِ (٣).

وأما الثاني: قال بعضُهم: فائدةُ إقرارِهم أنهم أهلُ كتابٍ، وكتابُهم ينطقُ بنبوَّةِ النُّبوَّةِ. بنبوَّةِ النُّبوَّةِ.

وهذا أيضًا ضعيفٌ؛ لأنهم بألسنتِهم ينكرون نبوَّته، وكتبُهم حرَّفوها وبدَّلوها، ثم إنَّ النُّبوَّة ثبتت بالمعجِزِ، فلا حاجة لها إلى من يشهدُ بصحَّتِها، بل هذا ربما انعكس؛ فقيل: نبوَّة تحتاج إلى شهادةِ البشرِ ليست بنبوَّةٍ، وأيضًا فإنَّ فائدةَ شهادتِهم له إنما تكونُ حالَ حياتِه، فكان ينبغي أن لا يُقرُّوا [ج١١١٠-] بعد موتِه؛ فإنَّ شهادتَهم له حينئذٍ غيرُ مفيدةٍ؛ لاستقرارِ الإسلامِ في قلبِ الخاصِّ من المسلمين والعامِّ.

والذي يظهرُ في إقرارِهم إنما هو احترامٌ لرسلِهم وكتبِهم، وجُوزوا على

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الثعلبي (٤/٣٥٣)، وتفسير البغوى (٣/٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) لكن يقوى هذا الجواب على قول من يرى أخذ الجزية من جميع الكفار، كما هو ظاهر حديث بريدة المتقدم برقم (٢٥٣٠).

00

التَّبديلِ والتَّحريفِ بصَغارِ الجزيةِ، ويدلُّ على هذا أنَّ النبي ﷺ كان يقول الأمراءِ الجيوشِ: «لا تقتلوا الوِلدانَ ولا أهلَ الصَّوامِعِ»(١)، وقال الصَّدِّيقُ ﷺ لأمراءِ الشَّامِ: «ستجدون قومًا حبسوا أنفسَهم على الصَّوامِعِ، فدعوهم وما حبسوا أنفسَهم على الصَّوامِعِ، فدعوهم وما حبسوا أنفسَهم عليه»(٢)، وفيه إشارةٌ إلى ما ذكرناه.

# الانتفاعُ بآنيةِ المشركين، وأكلُ طعامِهم

[۲۰۸٦] عن أبي قِلابة ، عن أبي ثعلبة الخُشَني ﴿ قَالَ: سُئِل رسولُ الله عَن قَدُورِ المجوسِ ، فقال: ﴿ أَنقُوهَا غَسلًا ، واطبخوا فيها » ، ﴿ ونهى عن كلِّ سَبُع ذي نابٍ ﴾ (").

رواه ابن ماجه<sup>(٤)</sup>.

### ~ ?»

[۲۰۸۷] وعن أبي إدريس الخَولاني قال: سمعت أبا ثعلبة الخُشني ﷺ يقول: أتيتُ رسولَ الله ﷺ فقلت: يا رسول الله ، إنا بأرضِ قوم أهلِ كتابٍ ، نأكلُ في آنيتهم ؟ قال: (إن وجدتُم غيرَ آنيتِهم فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكُلُوا فيها ».

## حسن صحيح (٥).

 <sup>(</sup>۱) روي هذا في حديث مرفوع: أخرجه أحمد (٤٦١/٤)، رقم: ٢٧٢٨)، من حديث ابن عباس
 هناه ضعيف، وذكر أصحاب الصوامع فيه غير محفوظ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٩٩/٥)، رقم: ٩٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين، رقم: ١٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (٢٨٣١)، من طريق عروة بن رويم عن أبي ثعلبة ﷺ.

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين، رقم: ١٥٦٠ (م)).



أخرجاه وابن ماجه (۱) ، وتمامه يأتي متَّفقًا عليه في الصَّيدِ (۲) إن شاء الله تعالى.

وهذا أصحُّ من حديثِ أبي قِلابةً ؛ لأنه لم يسمع من أبي ثعلبة ﷺ ، إنما روى عن أبي أسماء الرَّحَبيِّ عنه .

[۲۰۸۸] وعن قبيصة بن هُلْبٍ، عن أبيه ﷺ قال: سألت النبيَّ ﷺ عن طعامِ النَّصرانيَّة ». طعامِ النَّصرانيَّة ». حسن (۳).

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(٤)</sup>.

A 300

[۲۰۸۹] وفي الأصلِ من حديثِ عديِّ بن حاتم ﷺ مثلُه (٥). ويُروى: «لا يَختَلِجَنَّ»، والاختلاجُ: الحركةُ (٦).

و «المضارَعة»: المشابَهةُ والمقاربةُ، مأخوذٌ من ضَرْعِ النَّاقةِ؛ لتشابُهِ أَخلافها (٧).

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۷۸،۵)، وصحیح مسلم (۱۹۳۰)، وسنن ابن ماجه (۳۲۰۷). وأخرجه أبو داود (۲۸۵۵)، والنسائي (۲۲۱۶)، دون موضع الشاهد.

<sup>(</sup>۲) برقم (۳۱۸٤)،

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في طعام المشركين، رقم: ١٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣٧٨٤)، وسنن ابن ماجه (٢٨٣٠).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في طعام المشركين، رقم: ١٥٦٥ (م٢))٠

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث (٦٠/٢)٠

<sup>(</sup>٧) انظر: المصدر السابق (٣/٥٨).

كأنه يقولُ: لا يتحرَّكنَّ في صدرِك ولا يخطُرْ ببالِك تناولُ طعامِ النَّصارى ولا ما أشبَهه؛ فإن ذلك حرامٌ (١)؛ لأنَّ ذلك كان عند إسلامِ عَديِّ في ، وفي سياق الحديث: «أنَّ اليهودَ مغضوبٌ عليهم، والنَّصارى ضُلَّالُ» (٢)، فأراد حسمَ مادَّةِ مشابهتِهم والتَّنفيرَ عنهم بأن لا ... (٣) نفسُه بأكلِ طعامِهم، ثم لَمَّا استقرَّ الإسلامُ تُرِك ذلك بقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ الماندة: ٥]، والمائدةُ من أواخرِ القرآنِ نزولًا.



<sup>(</sup>۱) وقيل: العكس، وأن معناه: لا يدخل في قلبك منه شكَّ ولا ريبٌ؛ فإنه مباح، وهو المعنى الذي اختاره الترمذي؛ فإنه قال عقبه: «والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب»، ويؤيده أن الحديث جاء عند أحمد (۲۰۰/۳۰، رقم: ۱۸۲٦۲) بلفظ: «لا تدع شيئًا ضارعتَ فيه نصرانيَّة».

انظر: النهاية (٨٥/٣)، والميسر (٩٣٨/٣ ـ ٩٣٩)، وقوت المغتذى (٤١٣/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٢٣/٣٢، رقم: ١٩٣٨١)، وليس فيه السؤال عن طعام النصاري.

<sup>(</sup>٣) رسم الكلمة في المخطوط هنا ظاهر بوضوح بما يشبه كلمة: (تشعر)، من غير إعجام للحروف، لكن هذه الكلمة غير مناسبة للسياق هنا.

ولعلَّ أقرب ما يمكن أن يناسب السياق هنا أن تكون: (تُسعَر)؛ بمعنى: تهيج وتشتاق شوقًا شديدًا، ويطلق السَّعر والسُّعار أيضًا بمعنى الجوع، فيمكن أن يكون المراد بالكلام هذا المعنى أو ما يقاربه، والله أعلم بالصواب.

# أحكامُ الأُسارى قتلُهم وتحريقُهم، وفداؤُهم أحياءً وأمواتًا

[۲۰۹۰] عن ابن سيرين ، عن عَبيدة ، عن علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله عليه الله عليه ، أو الله عليه ، فقال له: خيرهم [۲۰۱۰] \_ يعني: أصحابَك \_ في أسارى بدر: القتل ، أو الفداء على أن يُقتَلَ منهم قابلًا مثلُهم » ، قالوا: الفداء ويُقتَلُ مناً .

حسن غریب، ویُروی عن عَبیدة مرسلًا<sup>(۱)</sup>. ورواه النسائی<sup>(۲)</sup>.

وهذا إن ثبت فإنهم كانوا محتاجين إلى المالِ، فلهذا اختاروه، وكذلك جرى؛ فإنه قُتِلَ من المسلمين بأُحُدِ كما قُتِل من المشركين ببدرٍ.

قلتُ: هذه عادةُ الله في خلقِه ، قلَّ أن يمنحَ أحدًا بنعمةٍ إلا قابلها ببلاءٍ ، وليس في اختيارِ الصَّحابةِ هذا ما يقدحُ في تدبيرِهم وسياستِهم ؛ فإنَّ في أخذِهم الفداء استعانةً به على عدوِّهم ، وفي قتلِ أصحابِهم شهادةٌ لهم وأجرٌ لأهليهم على المصيبةِ فيهم ، والقومُ كانوا أهلَ آخرةٍ ، لا أهلَ دُنيا .

[٢٥٩١] وعن عمران بن حُصَين ﷺ: «أنَّ النبي ﷺ فدى رجلَين من المسلمين برجلٍ من المشركين».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، رقم: ١٥٦٧).

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (۲/۸)، رقم: ۸٦٠۸).

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

00

رواه النسائي<sup>(۲)</sup>.

والإمامُ مخيَّرٌ في أسرى العدوِّ بين المَنِّ والفداءِ وغيرِهما؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا مِنْ اللهِ وَاعِيُّ أَنَّ هذه منسوخةٌ بـ ﴿ وَأَقُتُ لُوا اللهِ وَاعَيُّ أَنَّ هذه منسوخةٌ بـ ﴿ وَأَقُتُ لُوا اللهِ اللهِ وَاعْدُ اللهِ وَاللهِ وَلِي اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّه

A 700

[٢٠٩٢] وعن ابن عباس على قال: أخبرني الصَّعبُ بن جثَّامة الله قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ خيلنا أوطأتُ من نساءِ المشركين وأولادِهم، قال: «هم من آبائهم».

حسن صحيح (٣).

رواه الخمسة (١).

#### OF Pro

[٢٥٩٣] وعن نافع ، أن ابن عمر هنه أخبره: أنَّ امرأةً وُجِدت في بعضِ مغازي رسول الله عَلَيْةِ ذلك ، ونهى عن قتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، رقم: ١٥٦٨).

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (۱۱/۸، رقم: ۸۵۳۸).وأخرجه مسلم (۱٦٤١)، وأبو داود (۳۳۱٦)، مطولًا.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، رقم: ١٥٧٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٠١٣)، وصحيح مسلم (١٧٤٥)، وسنن أبي داود (٢٦٧٢)، والسنن الكبرى (٢٦/٨، رقم: ٨٥٦٩)، وسنن ابن ماجه (٢٨٣٩).

(1)

حسن صحيح<sup>(۱)</sup>.

رواه الخمسة ، إلا ابن ماجه (٢).

ووجهُ الجمعِ بينهما: أنَّ حديثَ الصَّعبِ ﴿ إِنَّمَا هُو فَي تبييتِ العدوِّ التَّوصُّلِ إلى العدوِّ ، كما إذا أُغيرَ عليه ، فقتَل من اللَّرِّيَّةِ من غيرِ قصدٍ ضرورةَ التَّوصُّلِ إلى العدوِّ ، كما في رميهم إذا تترَّسوا بهم ، أما مع عدمِ الحاجةِ فالعملُ على حديثِ ابنِ عمر (٣).

ومنَعَ من قتلِهم لوجهَين:

أحدهما: أنهم غنيمةٌ للمسلمين، فلا يجوزُ إتلافُها.

الثاني: أنَّ الشَّارعَ ليس غرضُه إفسادَ العالَمِ، إنما غرضُه إصلاحُه، وذلك يحصلُ بإهلاكِ المقاتِلةِ، وما ثبت للضَّرورةِ يُقدَّرُ بقدرِها.

ومعنى قوله: «هم من آبائهم»؛ أي: هم في الحكمِ تَبَعٌ لهم، فلا تقوى حرمتُهم على تعطيلِ مصلحةِ الجهادِ لأجلِهم(٤).

وربما احتج بهذا بعضُهم على أنَّ أطفالَ المشركين في النَّارِ، وللناسِ في هذا أقوالٌ (٥)؛ فمن قائلٍ: هم في النَّار، ومن قائلٍ: هم في الجنَّة، ومن

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، رقم: ١٥٦٩).

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۳۰۱٤)، وصحیح مسلم (۱۷٤٤)، وسنن أبي داود (۲٦٦٨)، والسنن
 الکبری (۲٤/۸، رقم: ۸٥٦٤).

وأخرجه ابن ماجه (۲۸٤١) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم (٣/٩/٧)، ومعالم السنن (٢٨٢/٢)، وشرح النووي على مسلم (٢١/٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تأويل مختلف الحديث (٣٨٤)، ومعالم السنن (٢٨٢/٢).

<sup>(</sup>٥) اختلف أهل العلم في هذه المسألة على عشرة أقوال، ولعل أرجحها أنهم يمتحنون في=

قائلٍ: هم من أهلِ الأعرافِ، ومن قائلٍ: تُؤجَّج لهم نارٌ، ثم يُؤمَرون بدخولِها، فمن دخلها أُدخِل الجنَّة، ومن أبى [ج٠ ١١٥/ب] أُدخِل النَّارَ، فيكون ذلك مِحنةً في حقِّهم، ويحتجُّ لهذا بقوله على: «الله أعلمُ بما كانوا عاملين»(١)، وقد صحَّ في حديثِ سَمُرة بن جندُبٍ في حديثِ المنامِ \_ أنَّ أولادَ الكفَّارِ في كفالةِ إبراهيم(٢)، وهو موافقٌ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، والله أعلم.

ويحتجُّ الحنفيَّةُ بحديثِ ابن عمر ﴿ على أَنَّ المرتدَّةَ لا تُقتَلُ ؛ لعمومِه (٣) ، وسيأتي جوابُه في موضعِه (٤) إن شاء الله تعالى .

[٢٠٩٤] وعن أبي هريرة على قال: بعثنا رسولُ الله عَلَيْ في بَعثٍ ، فقال: «إنْ وجدتُم فلانًا وفلانًا \_ لرجلين من قريش \_ فأحرقوهما بالنّارِ» ، ثم قال رسول الله عَلَيْ حين أردنا الخروج: «إني كنتُ أمرتُكم أن تُحرِقوا فلانًا وفلانًا بالنّارِ ، وإنّ النّارَ لا يُعذّبُ بها إلا الله ، فإن وجدتُموهما فاقتلوهما».

# حسن صحيح (٥).

<u>@</u>

الآخرة، كما دلت عليه بعض النصوص، وهو الوارد عن جماعةٍ من الصحابة، بل نقل بعضهم اتفاق أهل السنة عليه.

وانظر التفصيل في المسألة في: أحكام أهل الذمة (١٠٨٦/٢ ــ ١١٥٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٨٤)، ومسلم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٤٧)، ومسلم (٢٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الصنائع ( $\sqrt{100}$ )، وفتح القدير ( $\sqrt{10}$ ).

<sup>(</sup>٤) انظر: (٥/١٨٤ ـ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (السير/ باب، رقم: ١٥٧١).

رواه البخاري، وأبو داود، وابن ماجه(١).

وأحدُ الرَّجلَين المأمورِ بتحريقِهما: هَبَّارُ بن الأسود بن الأسود<sup>(۲)</sup>، وكان آذى زينبَ بنتَ النبيِّ ﷺ لَمَّا هاجرت، ثم أسلم هَبَّارٌ بعدُ<sup>(۲)</sup>.

[٢٥٩٥] وعن مِقسَم، عن ابن عباسِ ﷺ: «أنَّ المشركين أرادوا أن يشتروا جسدَ رجلِ من المشركين، فأبى النبيُّ ﷺ أن يبيعَهم».

حسن غريب(١).

وهذا الرَّجلُ هو: نوفلُ بن عبد الله بن الوليد المخزومي، تورَّطَ يومَ الخندقِ في الخندقِ، فمات (٥).

وفي إسنادِ هذا الحديثِ ابنُ أبي ليلى، قال أحمد: لا يُحتَجُّ بحديثِه، وقال البخاري: هو صدوقٌ، لكن لا نعرِفُ صحيحَ حديثِه من سقيمِه، ولا أروي عنه شيئًا.

قلتُ: لكن قد ذكر هذا أهلُ المغازي،

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۲۹۵۶)، وسنن أبي داود (۲۲۷۶)، ولم یخرجه ابن ماجه، إنما أخرجه النسائی فی الکبری (۲۲/۸، رقم: ۸۵۵۹).

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط، والصواب أن اسم جده (المطّلِب)، كما في المصادر.

<sup>(</sup>٣) انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٥/٧٦٧)، والاستيعاب (٤/١٥٣٦).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير، رقم: ١٧١٥). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٢٤٣/٥، رقم: ٦٤٧٥): «غريب».

<sup>(</sup>٥) انظر: السير لأبي إسحاق الفزاري (١١٥)، وسيرة ابن هشام (٢٥٣/٢). واسم جده (المغيرة)، وليس (الوليد)، على ما تذكره كتب المغازي. والله أعلم.

# التَّفريقُ بين السَّبْي

[٢٥٩٦] عن أبي أيوب ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرَّق بين والدةٍ وولدِها؛ فرَّق الله بينه وبين أحبَّتِه يومَ القيامةِ».

حسن غريب<sup>(۱)</sup>.

ويحتجُ به من منع التّفريقَ بينهما بالبيعِ وغيرِه من العقودِ (۲)، وعمومُه يقتضي تحريمَ ذلك في غيرِ الآدميّين، ويشهدُ له قولُه على: ﴿إِنَّ الله كتب الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتُم فأحسِنوا القِتلةَ، وإذا ذبحتُم فأحسِنوا الذّبحَ، ولْيُحِدَّ أحدُكم شَفرتَه، ولْيُرِحْ ذبيحتَه (۳)، ﴿ونهى عن أن يُحِدَّ الرَّجلُ الذّبحَ، ولليُحِدُ أحدُكم شَفرتَه، ولْيُرِحْ ذبيحتَه (۳)، كلُّ ذلك رِقَةً ورحمةً للحيوانِ، وما مُدْيَتَه والحيوانُ الذي يُرادُ ذبحُه يراه (٤)، كلُّ ذلك رِقَةً ورحمةً للحيوانِ، وما نحن فيه من هذا البابِ، فإن دلَّ دليلٌ على عدمِ التحريم فلا بدَّ من الكراهةِ.

### وطءُ الحبالي

[٢٥٩٧] عن العِرباض بن سارية ﴿ أَنَّ رسول الله ﷺ نهى أن توطأ السَّبايا حتى يضَعنَ ما في بطونِهنَّ ».

غريب(ه).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السير/ باب في كراهية التفريق بين السبي، رقم: ١٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة (٣٠٢/٣)، والمغني (٢٣٢/٦)، والمجموع (٣٦٠/٩)، والبناية (٢١٧/٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٥٥)، من حديث شداد بن أوس ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٣١٧٢)، من حديث ابن عمر ، قال: «أمر رسول الله ﷺ بحد الشَّفارِ، وأن توارى عن البهائم»، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في كراهية وطء الحبالي من السبايا، رقم: ١٥٦٤).





## نزولُ العدوِّ على حكمِ المسلمين، وقتلُ شيوخِهم دون نسائهم

[٢٠٩٨] عن أبي [ج١١١١] الزّبير، عن جابر الله الله و الله و الله الله و ا

حسن صحيح (١).

رواه مسلم، والنسائي<sup>(۲)</sup>.

وأخرجاه (٣) ، من حديثِ أبي سعيدٍ وعائشةَ هَ قالت: «أصيب سعدٌ يوم الخندقِ في المسجدِ؛ ليعودَه من قريبِ».

«الأَكحَل»: عِرقٌ في وسطِ الذِّراع يكثُرُ فَصدُه (١).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في النزول على الحكم، رقم: ١٥٨٢).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۲۲۰۸)، والسنن الکبری (۵٤/۸، رقم: ۸۶۲۲). وهو عند مسلم مختصر دون محل الشاهد.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤١٢١)، وصحيح مسلم (١٧٦٨)، من حديث أبي سعيد ﷺ. وصحيح البخاري (٤٦٣)، وصحيح مسلم (١٧٦٩)، من حديث عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٤/٤)٠

و «الأَبجَل» \_ بباء موحَّدة وجيم \_: عِرقٌ في باطنِ الذِّراع، وهو من الفرسِ والبعيرِ بمنزلةِ الأَكحَلِ من الإنسانِ، وقيل: هو عِرقٌ غَليظٌ في الرِّجلِ فيما بين العَصَبِ والعَظمِ (١)، والصَّحيحُ الأولُ؛ لقوله: «فانتفخت يدُه».

### ~ ~~

[٢٥٩٩] وعن الحسن، عن سَمُرة ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال: «اقتلوا شيوخَ المشركين، واستحيوا شَرْخَهم». والشَّرْخُ: الغِلمانُ الذين لم يُنبِتوا.

حسن غريب (٢).

رواه أبو داود<sup>(٣)</sup>.

[٢٦٠٠] وعن عطيَّة القُرَظي ﴿ قَالَ: ﴿ عُرِضنا على النبيِّ ﷺ يومَ قُريظة ، فكان من أُنبَتَ قُتِل ، ومن لم يُنبِتْ خُلِّيَ سبيلُه ، فكنتُ فيمن لم يُنبِتْ ، فخُلِّيَ سبيلُه ، فكنتُ فيمن لم يُنبِتْ ، فخُلِّيَ سبيلي » .

حسن صحيح (٤).

رواه الثلاثة (ه).

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (١/٩٨)٠

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في النزول على الحكم، رقم: ١٥٨٣).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع وتحفة الأشراف (٢٠/٤)، رقم: ٤٥٩١): «حسن صحيح غريب»،
 وفي مختصر الأحكام (١٥٣/٦، رقم: ١٣٤٣): «غريب».

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في النزول على الحكم، رقم: ١٥٨٤).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٤٠٤)، والسنن الكبرى (٢٥/٨، رقم: ٨٥٦٧)، وسنن ابن ماجه (٢٥٤١).

وقوله في حديثِ سعدٍ ﴿ فَهُ الدُّمُ ﴾ ؛ أي: سال دمُه حتى نَفِدَ (١) ، وإضافةُ الفعلِ إلى الدُّم مجازٌ ، ومنه: نَزَفتُ البئرَ ؛ إذا استخرجتُ ماءَها كلُّه.

و (حسمه): قطع دمه بالكيّ، والحسم: القطعُ (٢).

وفيه دليلٌ على أنَّ في الوقائعِ الشرعيَّةِ حكمًا معيَّنًا، يُصابُ تارةً ويُخطَّأُ أخرى.

<sup>(</sup>١) انظر: مشارق الأنوار (١٠/٢)٠

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٨٦/١).

# الوفاءُ بالعهدِ، وصحَّةُ أمان المرأةِ والعبدِ

قال الله تعالى: ﴿أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ﴾ [الماندة: ١] ، ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِٱللَّهِ﴾ [النحل: ٩١] ، ومدح بذلك إبراهيم وإسماعيل ﷺ؛ فقال: ﴿وَإِنْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴾ [النجم: ٣٧] ، وفي إسماعيل: ﴿إِنَّهُ,كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ﴾ [مربم: ١٥] .

والعقدُ والعهدُ والوعدُ: واحدٌ أو متقاربٌ(١).

حسن(۲).

ومعناه لمسلم (٣)، من حديث جبير بن مُطعِم ﷺ.

<sup>(</sup>١) انظر: الفروق للعسكري (٥٧).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في الحلف، رقم: ١٥٨٥).
 وفي بعض نسخ الجامع: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢٥٣٠)٠

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٢٩٤)، وصحيح مسلم (٢٥٢٩).



وهذا يُعارِضُ حديثَ عمرو بن شعيبٍ ، فالمراد به: حلفُ الجاهليَّةِ على ما كانوا يتحالفون عليه من الحروبِ والعصبيَّاتِ ونحوِهما مما منع منه الإسلامُ ، وأما الحِلفُ على الأمورِ الإسلاميَّةِ فهو من بابِ المعاونةِ على البِّو التقوى ، اللهمَّ إلا أن يكونَ مرادُ أنسٍ على أنها في معنى الحِلفِ المؤاخاةَ التي جرت بين المهاجرين والأنصارِ ، فلا تعارُضَ ، على أنها في معنى الحِلفِ<sup>(1)</sup>.

A 300

[۲۱۰۷] وعن سُلَيم بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الرُّومِ عهدٌ، وكان يسيرُ في بلادِهم، حتى إذا انقضى العهدُ أغار عليهم، فإذا رجلٌ على دابَّةٍ أو على فرسٍ، وهو يقول: الله أكبر، وفاءٌ لا غدرٌ، وإذا هو عمرو بن عبسة وهيه فسأله معاوية عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله وهي يقول: «من كان بينه وبين قوم عهدٌ؛ فلا يَحُلَّنَ عهدًا ولا يشُدَّنَه حتى يمضيَ أمَدُه، أو ينبِذُ إليهم عهدَهم (٢) على سواءٍ»، قال: فرجع معاوية وهيه بالناس.

حسن صحيح (٣).

رواه أبو داود، والنسائي(؛).

و «الأَمَد»: الغاية ؛ أي: حتى تمضيَ غايةُ عهدِه (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح النووي على مسلم (۸۲/۱٦)، وفتح الباري (۲/۱۰).

<sup>(</sup>٢) كلمة (عهدهم) غير موجودة في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في الغدر، رقم: ١٥٨٠)٠

<sup>(</sup>٤) ستن أبي داود (٢٧٥٩)، السنن الكبرى (٨٥/٨، رقم: ٨٦٧٩).

<sup>﴿</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٥/١).

-**P** 

حسن صخيح(١).

أخرجاه (۲).

وأخرجا<sup>(٣)</sup>، من حديث أنسٍ ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «لكلّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامةِ يُعرَفُ به».

ولأحمدَ ومسلم (١٠) ، من حديثِ أبي سعيدٍ والله الكلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامةِ بقدرِ غدرتِه ، ألا ولا غادرَ أعظمُ غدرًا من أميرِ عامَّةٍ».

وفي بعضِ ألفاظِ الصَّحيح<sup>(٥)</sup>: «لكلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامةِ يُنصَبُ عند استِه، يُقال: هذه غَدرةُ فلانٍ».

وهذه اللَّفظةُ متكرِّرةُ في الحديثِ، وفائدةُ ذكرِها تقبيحُ آثارِ الغدرِ،

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء أن لكل غادر لواءً يوم القيامة، رقم: ١٥٨١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣١٨٨)، وصحيح مسلم (١٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣١٨٦)، وصحيح مسلم (١٧٣٧).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢١/١٨، رقم: ١١٤٢٧)، وصحيح مسلم (١٧٣٨).

<sup>(</sup>٥) هذا اللفظ مُلَفَّقٌ من حديثين:

الأول: أخرجه مسلم (١٧٣٨)، من حديث أبي سعيد هنه، بلفظ: «لكلِّ غادر لواءٌ عند استه يوم القيامة».

والثاني: أخرجه البخاري (٦١٧٧)، ومسلم (١٧٣٥)، من حديث ابن عمر ، بلفظ: ﴿إِنَّ الغادر يُرفَعُ له لواءٌ يوم القيامة، يقال: هذه غَدرةُ فلان بن فلان».

ونحوه عند مسلم (١٧٣٦)، من حديث ابن مسعود ﷺ.



وتنفيرُ النُّفوسِ منه.

#### con mo

[٢٦٠٤] وعن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ المرأةَ لَتأخُذُ للقوم»؛ يعني: تُجيرُ على المسلمين.

حسن غريب<sup>(۱)</sup>.

#### A Poo

[٢٦٠٥] وعن أم هانئ ﷺ أنها قالت: أجرتُ رجلَين من أحمائي، فقال رسول الله ﷺ: «قد أمَّنَا مَن أمَّنتِ».

حسن صحيح (٢).

رواه النسائي<sup>(٣)</sup>، وهو في قصَّةٍ متَّفقٍ عليها، وكان هذا يومَ الفتحِ، وفي ضمنِه حديثُ صلاةِ الضُّحى، وقد سبق<sup>(٤)</sup>.

ولا حجَّة فيه على أمانِ المرأةِ؛ لأنَّ للخصمِ أن يقولَ: إنما حصل أمانُ الرَّجلين بقولِه ﷺ: «قد أمَّنَا مَن أمَّنتِ»، ولعلَّ مأخَذَ الخلافِ فيه: أنَّ هذا القولَ منه ﷺ إخبارٌ أو إنشاءٌ؟

ولَمَّا أُسر المسلمون أبا العاص بن الرَّبيعِ ﷺ؛ أجارته زوجتُه زينبُ

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في أمان العبد والمرأة، رقم: ١٥٧٩).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في أمان العبد والمرأة، رقم: ۱۵۷۹ (م)).
 وفي بعض النسخ، وتحفة الأشراف (٤٥٨/١٢)، رقم: ١٨٠١٨): «صحيح».

<sup>(</sup>۳) السنن الكبرى (۸۷/۸، رقم: ۸٦٣١).وأخرجه أبو داود (۲۷٦٣).

<sup>(</sup>٤) برقم (١٨١٨)٠

بنت رسول الله ﷺ، فأجاز أمانَها(١)، وصحَّ في الحديث: «ذِمَّةُ المسلمين واحدةٌ، يسعى بها أدناهم، ويُجيرُ عليهم أقصاهم»(١).

وأجاز عمرُ ﷺ أمانَ العبدِ(٣).

### الهجرة

حسن صحيح (٤).

رواه أبو داود والنسائي وأخرجاه (٥)، وفي لفظِهما: «ولكن حجِّ (١) \_ مكان: جهادٌ \_ ونيَّةٌ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (٤٤٥/٢)، رقم: ٧٣١)، والطحاوي في المشكل (٢٧٤/٣، رقم: ١٢٤٤)، من حديث أم سلمة ﷺ، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٧٩)، ومسلم (١٣٧٠)، من حديث علي ﷺ، بلفظ: «ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم».

أما جملة «يجير عليهم أقصاهم»؛ فقد جاءت من حديث عبد الله بن عمرو ، عند أبي داود (٢٧٥١)، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٢٢/٥) رقم: ٩٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في الهجرة، رقم: ١٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١٨٣٤)، وصحيح مسلم (١٣٥٣)، وسنن أبي داود (٢٤٨٠)، وسنن النسائي (٤١٧٠).

 <sup>(</sup>٦) كذا في المخطوط، ولم أقف على هذا اللفظ في شيء من نسخ الصحيحين، ولا عزاه لهما
 أحدٌ من الشراح أو المخرجين، وغالب الظن أنه تصحيفٌ في نسخة الشارح. والله أعلم.

<u>@@</u>

وهو للبخاريِّ<sup>(۱)</sup> من حديث ابن عمر ﷺ، وأخرجا<sup>(۲)</sup> من حديث عائشة ﷺ مثلَ حديثِ طاوس.

ولأحمد وأبي داود (٣) ، من حديث معاوية ﷺ: «لا تنقطعُ الهجرةُ حتى تنقطعَ التَّوبةُ ، ولا تنقطعُ التَّوبةُ حتى تطلعَ الشَّمسُ من مغربِها».

ولأحمد والنسائي (١) ، من حديث عبد الله بن السَّعدي ﴿ إِنَّ اللهُ تَنقطعُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَالنَّ اللهُ وَال الهجرةُ ما قوتِلَ العدوُّ » .

ووجهُ الجمعِ بين هذين وحديثِ ابن عباسٍ على: أنَّ الهجرةَ من دارِ الحربِ إلى دارِ الإسلامِ هي التي لا تنقطعُ، والهجرةُ من دارٍ أسلَم أهلُها \_ كالهجرةِ من مكَّةَ بعد الفتحِ \_ منقطعةٌ؛ إذ لا فائدةَ فيها من جهةِ أصلِ الدِّينِ، قال عطاءُ (٥): «قد انقطعت الهجرةُ حين فتح الله على نبيّه مكَّةَ».

# تلقِّي الغازي

[٢٦٠٧] عن السائب بن يزيد ﴿ قَالَ: ﴿ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهُ ﷺ مَن تَبُوكَ ؟ خرج الناسُ يَتَلَقُّونه إلى ثنيَّةِ الوداعِ » ، قال السائب: ﴿ فَخُرَجَتُ مَعَ الناسِ وأنا غَلامٌ » .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٨٩٩) موقوفًا.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۱۸٦٤).

 <sup>(</sup>۳) مسند أحمد (۲۱۱/۲۸) رقم: ۱٦٩٠٦)، وسنن أبي داود (۲٤۷۹). وفي سنده ضعف،
 لكن له شواهد.

وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٧/٨ ، رقم: ٨٦٥٨).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١٠/٣٧)، رقم: ٢٢٣٢٤)، وسنن النسائي (٤١٧٣). وسنده حسن.

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط، وهذا القول لعائشة ﷺ، رواه عنها عطاء، كما عند البخاري (٣٠٨٠).

حسن صحيح (١).

رواه البخاري، وأبو داود<sup>(۲)</sup>.

وتقريرُه إيَّاهم على ذلك يفيدُ جوازَه، وبعضُ الفقهاءِ يقولُ: لا يُستحَبُّ تلقِّي الغازي، ولا أعلم بما تركوا هذا.

# المُقامُ بين الكفَّارِ، وإخراجُ الهودِ والنَّصارى من جزيرةِ العربِ وحكمُ السَّلامِ علهم وردِّه

[۲۱۰۸] عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ بعث سريَّةً إلى خَنْعَمٍ، فاعتصم ناسٌ بالسُّجودِ، فأسرع فيهم القتلُ، فبلغ ذلك النبيَّ ﷺ، فأمر لهم بنصف العقلِ، وقال: «أنا بريءٌ من كلِّ مسلم يقيمُ بين أَظهُرِ المشركين»، قالوا: يا رسول الله، ولِمَ؟ قال: «الا تراءى نارُهما(۲)»(١).

ويُروى عن قيس: «أنَّ رسول الله ﷺ بعث سريَّةً» هكذا مرسلًا ، قال البخاري: هو الصَّحيحُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الجهاد/ باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم، رقم: ١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٠٨٣)، وصحيح مسلم (٢٧٧٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط، وفيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع: (ناراهما).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، رقم: ١٦٠٤).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في كراهية المقام بنين أظهر المشركين، رقم: ١٦٠٥)، وقال: «هذا أصح».

ورواه أبو داود والنسائي<sup>(١)</sup>،

وهو لهما أيضًا(٢) من روايةِ أبي إسحاق السَّبيعيِّ عن جريرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا

وهذا السّبُ يدلُّ على أنَّ علَّة النَّهي اشتباهُ المسلم بالكافر، فيجري عليه ما يكرَهُ، وأنَّ قوله: «تراءى نارُهما» حكمٌ منه؛ أي: لا يجوز أن تَتراءى نارُهما؛ أي: يكون أحدُهما بحيث يرى نارَ الآخرِ، وإجابتُه بذلك في جوابِ سؤالِهم له عن العلَّة = يدلُّ على أنه العلَّة ، فمعناه إذًا أنَّهما لا يتناصحان؛ لأنهما متباعدان في الدِّينِ كتباعُدِ اثنين لا تتراءى ناراهما، والأولُ أولى؛ لأنَّ الإجابة بالحكم مكانَ العلَّة أسهلُ من إلغاءِ دلالةِ السَّبِ المناسبِ،

## حسن صحيح (٢).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲٦٤٥)، وسنن النسائي (٤٧٨٠). لكنه عند أبي داود موصولٌ، وعند النسائي مرسلٌ.

<sup>(</sup>٢) كذا عزاه الشارح لهما من هذا الطريق، وهو غريب جدًّا؛ فإن أبا إسحاق لا يروي عن جرير الله إلا بواسطة، وليس له في الكتابين حديثٌ عن جرير بغير واسطة إلا حديثًا واحدًا عند النسائي، اختُلِف في إسناده.

وكلام أهل العلم على الحديث يفيد أنه لا يُعرَف إلا من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، وليس له عن جرير الله عربي الخر. والله أعلم، انظر: علل الدارقطني (٢٤/١٣).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، رقم: (١٦٠٧).

رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي<sup>(۱)</sup>.

<u>@</u>

وقد سبق: «لا تصلح قبلتان في أرضٍ» $(\Upsilon)$ .

ولعلَّ السَّببَ في ذلك أن لا يُخالطوا المسلمين، فيفسدوا على ضعفائهم دينَهم، ويقال: إنَّ أصلَ الكلامِ في القَدَرِ إنما كان عن اليهودِ؛ وذلك [ج٢/١١/ب] لأنَّ عُزَيرًا لَجَّ في سؤالِه عنه، حتى عاقبه بالمحوِ من ديوانِ النُّبوَّةِ (٣)، وهم يقولون: عُزَيرٌ ابنُ الله، على ما حُكي عن أسلافِهم القُدَماءِ، فاتبعوه على التنقيبِ عن القَدَرِ، وسرى منهم إلى الإسلامِ.

### Som Con

[٢٦١٠] وعن أبي هريرة ﴿ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا تبدؤوا اليهودَ والنَّصارى بالسَّلامِ، وإذا لقيتُم أحدَهم في الطَّريقِ؛ فاضطرُّوهم إلى أضيَقِه (1).

### A 100

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۱۷۷۷)، وسنن أبي داود (۳۰۳۰)، والسنن الكبرى (۸/۸، رقم: ۸٦٣٣).

<sup>(</sup>۲) برقم (۸۱۱)٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفريابي في القدر (٢٠٠، رقم: ٣٣٣، ٣٣٤)، من كلام داود بن أبي هند ونوف البكالي. وفيه نكارةٌ لا تخفى.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، رقم: ١٦٠٢). وفي تحفة الأشراف (٤١١/٩)، رقم: ١٢٧٠٤): «صحيح».

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، رقم: ١٦٠٣)٠



كلاهما حسن صحيح.

روى الأولَ مسلمٌ وأبو داود (١)، والثانيَ الخمسةُ إلا ابن ماجه (٢)، وهو لمسلم (٣) من حديثِ أنسِ ﴿ إِنْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

و (السَّامُ): الموت (٤) ، فإذا قال له: عليك ؛ فقد ردَّ مَكرَهُ عليه .



(۱) صحيح مسلم (۲۱۲۷)، وسنن أبي داود (۵۲۰۵).

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۲۲۵۷)، وصحیح مسلم (۲۱۲۶)، وسنن أبي داود (۲۰۲۵)، والسنن الکبری (۲/۱۷۷، رقم: ۱۰۱۳۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢١٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/٢٦).

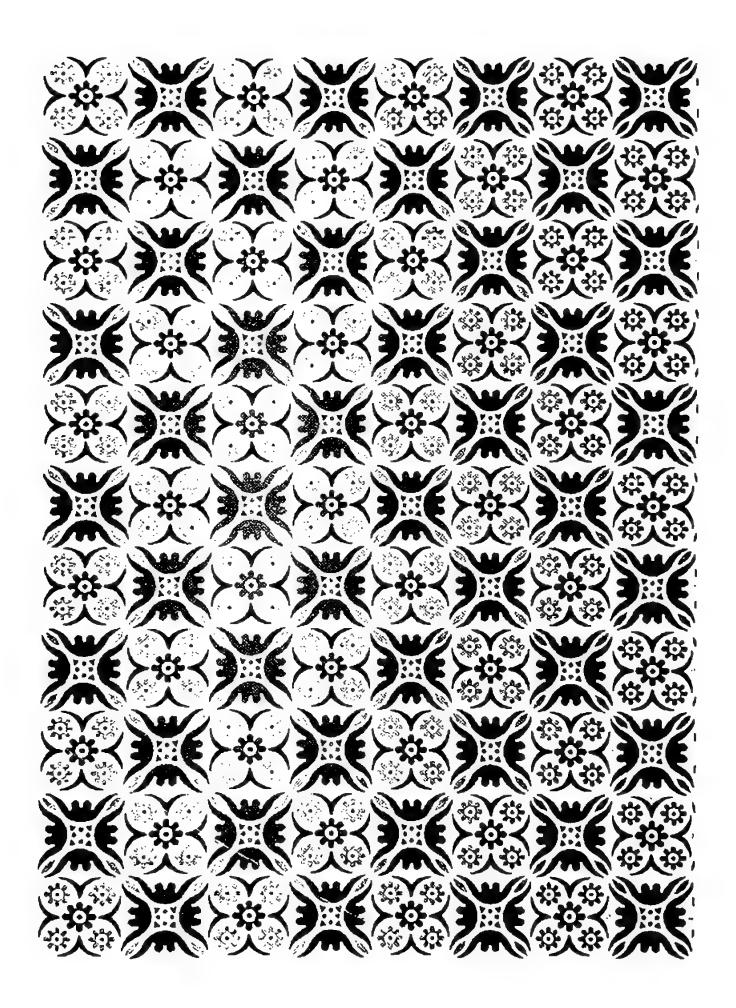



[۲۱۱۲] عن النعمان بن بشير على قال: سمعت رسول الله على يقول: «الحلال بَيِّنٌ والحرامُ بَيِّنٌ، وبين ذلك أمورٌ مشتبِهاتٌ، لا يدري كثيرٌ من الناسِ أَمِنَ الحلالِ هي أم من الحرام، فمن تركها استبراءً لدينِه وعِرضِه فقد سَلِم، ومن واقعَ شيئًا منها؛ يوشِكُ أن يواقِعَ الحرام، كما أنه من يرعى حول الجمى (۱) يوشكُ أن يُواقِعَ الحرام، ألا وإنَّ حِمى اللهِ محارِمُه».

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة (٣).

والأمورُ المشتبِهاتُ إمَّا حلالٌ أو حرامٌ، ولكن لا يعلمُ حقيقتَها وحكمَها إلا قليلٌ من الناسِ، وهم العلماءُ.

وهذا الحديثُ أصلٌ في الورع، وهو أحدُ الأحاديثِ التي هي مدارُ

<sup>(</sup>۱) أصل «الجِمى»: ما مُنِع رعيه من الأرض، والمراد هنا: الممنوع والمحظور، انظر: مشارق الأنوار (۲۰۱/۱).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في ترك الشبهات، رقم: ١٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٥٢)، وصحيح مسلم (١٥٩٩)، وسنن أبي داود (٣٣٢٩)، وسنن النسائي (٤٤٥٣)، وسنن ابن ماجه (٣٩٨٤).



الإسلام (١) ، و (إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ) ، وقد سبق في الجهاد (٢) ، و (من حُسنِ إسلامِ المرءِ تركُه ما لا يَعنيه) ، وقد سبق في الزُّهد (٣) ، و (مَن عمِلَ عمَلًا ليس عليه أمرُنا فهو رَدُّ) ، وهو في الصَّحيحين (٤) من حديث عائشة رَبِيُهَا.

#### A Po

[٢٦١٣] وعن عطيَّة السَّعدي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبلغُ العبدُ العبدُ العبدُ العبدُ العبدُ العبدُ العبدُ أن يكونَ من المتقين حتى يدعَ ما لا بأسَ به ؛ حذَرًا لِما به البأسُ».

حسن غريب(ه).

رواه ابن ماجه<sup>(٦)</sup>.

وقد يُتَمسَّكُ به على استحبابِ صومِ يومِ الغيمِ، ولهذا حُكِي عن عائشة ﴿ وَقَدْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ رَمْضَانُ ﴿ وَقَدْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ رَمْضَانُ ﴾ ، وقد يُمنَعَ أنَّ هذا مما لا بأسَ به ؛ لأنه صومُ يومِ الشَّكِّ المنهيِّ عنه .

وللبخاري ومسلم (^)، من حديث أنس ﴿ الله الله عَلَيْةِ وجد تمرةً، فقال: «لولا أني أخشى أنها من الصَّدقةِ ؛ لأكلتُها»

<sup>(</sup>١) وللعلماء أقوال في عدُّ هذه الأحاديث. انظر: جامع العلوم والحكم (٦١/١ ـ ٦٣).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۲۹۲)،

<sup>(</sup>۳) برقمي (۷۳۱،۷۳۵)٠

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٦٩٧)، وصحيح مسلم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (صفة القيامة والرقائق والورع/ باب، رقم: ٢٤٥١).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه (٤٢١٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (٤١٩/٤١) رقم: ٢٤٩٤٤)، ضمن حديث طويل.

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري (٢٠٥٥)، وصحيح مسلم (١٠٧١).

# 

وأخرجا(١) ، من حديث أبي هريرة ﴿ الله عن النبي الله عن نفسِه : « إني لأجدُ التمرة ساقطة على فراشي » ، الحديث بنحوه ·

# وصيَّةُ التُّجَّارِ بِالتُّحرُّزِ فِي المعاملةِ والتَّساهُلِ فَهَا

[٢٦١٤] عن رفاعة بن رافع ﴿ أنه خرج مع رسول الله ﷺ إلى المصلَّى، فرأى الناسَ يتبايعون، فقال: «يا معشرَ التُّجَّارِ»، فاستجابوا لرسولِ الله ﷺ ورفعوا أعناقهم وأبصارَهم إليه، فقال: «إنَّ التُّجَّارَ يُبعَثُون يومَ القيامةِ فُجَّارًا، إلا من اتَّقى اللهَ وبَرَّ وصدقَ».

حسن صحيح<sup>(٢)</sup>.

رواه ابن ماجه<sup>(۴)</sup>.

#### a m

[٢٦١٥] وعن قيس بن أبي [٢١١٨] غَرَزة الله قال: خرج علينا رسول الله وتحن نُسمَّى السَّماسِرة ، فقال: «يا معشرَ التُّجَّارِ ، إنَّ السَّيطانَ والإثمَ يحضران البيعَ ، فشُوبوا بيعَكم بالصَّدقة ».

حسن صحيح<sup>(٤)</sup>.

رواه الثلاثة<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۲٤٣٢)، وصحيح مسلم (۱۰۷۰).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في التجار وتسمية النبي ﷺ إياهم، رقم: ١٢١٠).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٢١٤٦).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في التجار وتسمية النبي ﷺ إياهم، رقم: ١٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٣٣٢٦)، وسنن النسائي (٣٧٩٧)، وسنن ابن ماجه (٢١٤٥).



# ولا يُعرَفُ لقيسٍ في الرِّوايةِ غيرُه.

والظاهرُ أنه ليس المرادُ بالإثم هنا بخسَ الناسِ وغَلَبتَهم وما كان من حقوقِ الآدميين الماليَّةِ؛ لأنَّ ذلك لا تكفِّرُه الصَّدقةُ، ولا بدَّ من استيفائه أو ما يقومُ مقامَه، وإنما المرادُ به ما كان من أيمانٍ أو شتمٍ أو تسابِّ بين المتعاملين ونحوه.

### So Co

[٢٦١٦] وعن الحسن، عن أبي سعيد ﴿ عن النبي ﷺ قال: «التَّاجرُ الصَّدوقُ (١) مع النَّبِين والصِّدِيقين والشُّهداءِ».

حديث غريب(٢).

ويُشبِهُ أن يكونَ هذا لأنَّ التاجرَ الذي هذه صفتُه مجاهِدٌ لنفسِه، وقد سبق أنه من أصعب الجهادِ<sup>(٣)</sup>.

### ~ ~~

قال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديثِ حسينٍ هذا، وهو يُضعَّفُ،

<sup>(</sup>١) في أكثر النسخ زيادة: (الأمين).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في التجار وتسمية النبي ﷺ إياهم، رقم: ١٢٠٩).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٣٤٠/٣، رقم: ٣٩٩٤): «حسن».

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ: (فيهما).

والصحيحُ أنه موقوفٌ على ابنِ عباسٍ(١).

وقوله: «فيه» بعد قولِه: «أمرين» = ردٌّ للضَّميرِ إلى المذكورِ أو إلى جنسِ الأمرِ، كأنه قال: هلكتَ في هذا الأمرِ أو المذكورِ أو المشاهَدِ، ومثلُه ما حُكِي الأصمعيِّ أو غيرِه قال: قلتُ لرُّؤبةَ بن العَجَّاجِ: كيف قلتَ:

فيها خطوطٌ من سَوادٍ وبَلَقْ كأنَّه في الجلدِ تَوليعُ البَهَقُ؟ فقال لي: كأنَّ ذلك ويلَك!(٢)

# ذمُّ تنفيقِ السِّلَعِ

[٢٦١٨] عن أبي ذرِّ ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «ثلاثةٌ لا ينظرُ الله إليهم يومَ القيامةِ، ولا يزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ»، قلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا، فقال: «المنَّانُ (٣)، والمسبِلُ إزارَه، والمنفِّقُ سلعتَه بالحَلِفِ الكاذبةِ (٤)».

حسن صحيح (٥).

رواه الخمسة ، إلا البخاري(١).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في المكيال والميزان، رقم: ١٢١٧).

<sup>(</sup>٢) والسائل هو أبو عبيدةً ، وليس الأصمعي. انظر: الصحاح (١٣٠٤/٣) ، ولسان العرب (٢١/٨) ، ومغني اللبيب (٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) المنَّان: الذي لا يعطي شيئًا إلا اعتدَّ به على من أعطاه، النهاية (٣٦٦/٤).

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط، وفي أكثر نسخ الجامع: (الكاذب)، وسيأتي توجيه الشارح للتأنيث.

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبًا، رقم: ١٢١١).

 <sup>(</sup>٦) صحیح مسلم (١٠٦)، وسنن أبي داود (٤٠٨٧)، وسنن النسائي (٢٥٦٣)، وسنن ابن
 ماجه (٢٢٠٨).



ولمسلم (١)، من حديث أبي قتادة ﷺ: «إيَّاكم وكثرةَ الحَلِفِ؛ فإنه يُنَفِّقُ ثم يَمحَقُ».

وأخرجا<sup>(٢)</sup>، من حديث أبي هريرة ﷺ: «الحَلِفُ مَنفَقَةٌ للسِّلعةِ، مَمحَقةٌ للكسبِ».

و «الحَلِف»: اسمُ جنسٍ يتناولُ أيمانًا وحَلِفاتٍ متعدِّدةً، ويصدق على اليمينِ الواحدةِ، فلهذا أَنَّثَ صفتَه.

## استحباب الرجحان والإنظار

[٢٦١٩] عن سُويد بن قيس ﷺ قال: جلبتُ أنا ومَخرفة (٣) العبديُّ بَزَّا من هَجَرَ، فجاءنا النبيُّ ﷺ فساوَمَنا سراويلَ، وعندي وزَّانٌ يَزِن بالأَجرِ، فقال النبي ﷺ للوزَّانِ: «زِنْ وأرجِحْ».

حسن صحيح (٤).

رواه الثلاثة<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (١٦٠٧)٠

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٠٨٧)، وصحيح مسلم (١٦٠٦).

 <sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط وفي بعض نسخ الجامع، وفي نسخ أخرى: (مخرمة) بالميم.
 وقد اختُلِف في اسم هذا الصحابي على الوجهين المتقدمين، وصوَّبَ غيرُ واحدٍ أنه بالفاء.
 انظر: الاستيعاب (٤/٦٦١)، والإكمال لابن ماكولا (١٧٦/٧)، وأسد الغابة (٤٩/٤)،
 والإصابة (٤٩/٦).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في الرجحان في الوزن، رقم: ١٣٠٥).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٣٣٣٦)، وسنن النسائي (٩٩٦)، وسنن ابن ماجه (٢٢٢٠).

<u>@</u>

وقد يحتجُّ به من أجاز هبةَ المجهولِ، قال: لأنَّ الرُّجحانَ هبةٌ، وهو مجهولٌ، وقد يجوزُ في التَّبعِ ما لا مجهولٌ، وقد يجوزُ في التَّبعِ ما لا يجوزُ في المستقلِّ، وليس المقصودُ من الرُّجحانِ نفسَه، بل تيقُّنُ براءةِ الذِّمَّةِ، وأداءُ الواجبِ، وحسنُ المعاملة، ونفيُ الشِّكاسِ.

### A Com

وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أنظرَ مُعسِرًا أو وضَعَ له ؛ أُظلَّه الله يوم القيامةِ تحت ظلِّ عرشِه يومَ لا ظلَّ إلا ظلَّه».

حسن صحيح (١).

#### A 130

حسن صحيح (٢).

رواه مسلم<sup>(۳)</sup>.

وأخرجا(٤) معناه، من حديث حذيفة وأبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به، رقم: ١٣٠٦). وفي عددٍ من نسخ الجامع وتحفة الأشراف (٣٤٥/٩، رقم: ١٢٣٢٤): «حسن صحيح غريب»، وفي مختصر الأحكام (١٦/٦، رقم: ١٢١١): «حسن غريب».

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به، رقم: ١٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٥٦١).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٠٧٧)، وصحيح مسلم (١٥٦٠)، من حديث حذيفة ﷺ. 🔋

قوله: «حُوسِبَ» ظاهرٌ في أنَّ بعض الناسِ يحاسَبُ قبل القيامةِ ، كما ذُكِر في حديثِ الذي قال: «إذا متُّ فاحرقوني ، لعلَّي أَضِلُ (١) الله» (٢) ، وكما أنَّ بعض الناسِ يُعجَّلُ لهم دخولُ الجنَّةِ قبل السَّاعةِ كالشُّهداءِ ، اللَّهمَّ إلا أن يُتأوَّلَ «حُوسِبَ» على معنى (يُحاسَبُ) ، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ السَّاعِةِ القولَين فيه (٢٠) . أَللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَعَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ [الماندة: ١١٦] على أحدِ القولَين فيه (٢٠) .

وربما استُفيد من ظاهرِ الحديثِ أنَّ الله تعالى يُثيبُ على ما لم يكن من الأعمالِ على جهةِ التقرُّبِ إليه ، لكن بشرطِ أن لا يُقصَد به غيرُه ، وهو مذهبِ طائفةٍ من الإباضيَّةِ من الخوارج (١) ؛ لأنَّ الحديث لم يتضمَّن أنَّ هذا الرجل كان يفعلُ ذلك بنيَّةِ القُربةِ ، والأصلُ عدمُها ، وقرينةُ حالِه تقتضيه ؛ لأنه قال : «فلم يوجَد له من الخيرِ شيءٌ» ، وهو عامٌّ ، فلو كان تجاوُزُه عن الناسِ على جهةِ القُربةِ ؛ لكان خيرًا ، فيتناقضُ .

لكن قد يُجابُ عن هذا بالأدلَّةِ العامَّةِ الدَّالَّةِ على أنَّ الله تعالى لا يقبلُ

<sup>=</sup> وصحيح البخاري (٣٤٨٠)، وصحيح مسلم (١٥٦٢)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>١) أي: أَفُوتُه، فلا يقدر عليَّ. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٩٤/١)، وتأويل مختلف الحديث (١٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (٢١٦/٣٣، رقم: ٢٠٠١٢)، من حديث معاوية بن حيدة ﷺ، بسند حسن،

وأصله عند البخاري (٣٤٨١، ٣٤٧٨)، ومسلم (٢٧٥٧، ٢٧٥٦)، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٩/١٣٣ - ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) لم أظفر بنسبة هذا القول للإباضية ، لكن ذكر بعض أهل العلم أن النفعَ المتعديَ يؤجَر عليه العامل ، وإن لم ينوِ ، انظر: جامع العلوم والحكم (٢٥/٢) ، وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين (١٩٦/٢) .



إلا ما كان خالصًا لوجهِه، وبأنه استثنى التجاوُزَ من الخيرِ، فدلَّ على أنه خيرٌ، وليس إلا أن يكونَ بنيَّةِ القربةِ.

### A 1300

[٢٦٢٢] وعن الحسن، عن أبي هريرة ﴿ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ قَال: ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ قَال: ﴿ إِنَّ اللهِ يَحَبُّ سَمْحَ البيع، سَمْحَ الشِّراءِ، سَمْحَ القضاءِ».

غريب(١).

#### S Par

[۲۲۲۳] وعن جابر ﷺ: «غفر الله ﷺ: «غفر الله لرجل (۲) كان سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا اقتضى».

حسن صحيح غريب (٣).

رواه البخاري، وابن ماجه<sup>(٤)</sup>.

وله (٥)، من حديثِ أبي اليَسَرِ كعب بن عمرو ﴿ إِنْهُ اللَّهُ اللَّهِ أَن يُظِلُّه

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن، رقم: ١٩١٩)، وقال: «وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة».

<sup>(</sup>٢) فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع زيادة: (كان قبلَكم).

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن،
 رقم: ١٣٢٠).

وفي تحفة الأشراف (٣٠٩/٢) رقم: ٣٠١٨): «حسن غريب».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٠٧٦)، وسنن ابن ماجه (٢٢٠٣)، بلفظ: «رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع...».

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (٢٤١٩).



الله في ظِلِّه؛ فلْيُنظِرْ مُعسِرًا، أو لِيضَعْ له»، ولمسلم (١٠): «من أنظرَ مُعسِرًا أو وضع له؛ أظلَّه الله في ظلِّه».

وله (۲) ، من حديثِ أبي قتادة ﷺ: «من سرَّه أن يُنجِيَه الله من كُرَبِ يومِ القيامةِ ؛ فلْيُيَسِّرْ على مُعسِرٍ أو يَضَعْ له».

## التَّبكيرُ بالتَّجارةِ

[٢٦٢٤] عن صخر الغامدي ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَا اللَّهُمَّ بَارِكُ لَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللّ

وكان صخرٌ رجلًا تاجرًا، وكان إذا بعث تُجَّارَهُ بعثهم أولَ النَّهارِ، فأثرى وكَثْرَ مالُه.

حسن، قال: ولا نعرِفُ لصخرٍ غيرُه(٣٠٠.

رواه الثلاثة<sup>(٤)</sup>.

ولابن ماجه (ه) متنُ الحديثِ، من رواية ابن عمر ﷺ،

وروى(١) من حديثِ علي ﴿ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عن السَّومِ قبل

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٣٠٠٦)، ولفظه: «من أنظر معسرًا أو وضع عنه».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٥٦٣)، ولفظه: «فليُنفِّسُ عن معسر أو يضع عنه».

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في التبكير بالتجارة، رقم: ١٢١٢).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٢٦٠٦)، والسنن الكبرى (٨/٨١، رقم: ٨٧٨٢)، وسنن ابن ماجه (٢٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (۲۲۳۸).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه (٢٢٠٦)، وسنده ضعيف، انظر: مصباح الزجاجة (٢١/٣).

طلوع الشَّمسِ، وعن ذبح ذواتِ الدَّرِّ».

قيل: إنما نهى عن السَّومِ حينتُذٍ؛ لأنه من أوقاتِ الذِّكرِ المخصوصةِ، والسَّومُ يَشغَلُ عنها، فصار كالبيع وقتَ النِّداءِ في المنع عن ذكرِ الله.

وللنسائي (١) ، من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهِمَّ بارِكْ لأمَّتي في بُكورِها يُومَ الخميس».

# بيعُ الخيارِ، والأجلِ، والشَّرطِ، واعتبارُ التَّراضي

[٢٦٢٥] عن حكيم بن حِزام الله عَلَيْهُ: «البَيِّعان رسول الله عَلَيْهُ: «البَيِّعان [٢٦٢٥] بالخيارِ ما لم يتفرَّقا، فإن صدقا وبيَّنا بورِك لهما في بيعِهما، وإن كذبا وكتما مُحِقَ بركةُ بيعِهما».

صحيح(۲).

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه (٣).

<sup>(</sup>۱) لم يخرجه النسائي، إنما أخرجه ابن ماجه (۲۲۳۷)، وسنده ضعيف أيضًا. انظر: مصباح الزجاجة (۲۸/۳).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، رقم: ١٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٠٧٩)، وصحيح مسلم (١٥٣٢)، وسنن أبي داود (٣٤٥٩)، وسنن النسائي (٤٤٥٧).

حسن صحيح(١).

أخرجاه، والنسائي<sup>(٢)</sup>.

وأخرجاه (٣) ، من حديث عبد الله بن دينارٍ عنه ، ولفظُه: «كلُّ بَيِّعَين لا بيع بينهما حتى يتفرَّقا» ، وفي لفظٍ لمسلمٍ: «إذا تبايَعَ المتبايعان بالبيع ؛ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا».

وهذا يردُّ تأويلَ من تأوَّله على المتساومَين قبل الإيجابِ والقَبولِ.

[٢٦٢٧] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه الله أن رسول الله على «البيّعان بالخيارِ ما لم يتفرَّقا، إلا أن تكونَ صفقة خِيارٍ، ولا يحِلُّ له أن يفارقَ صاحبَه خشية أن يستقيله (٤)».

حسن(۵).

رواه أبو داود، والنسائي(٦).

وفيه دليلٌ على أنَّ الفُرقةَ بالأبدانِ، وإلا لم يكن لقوله: «ولا يحِلُّ له أن يفارقَه خشيةَ أن يستقيلَه» معنى؛ لأنَّ الإقالةَ إنما تكونُ بعد التفرُّقِ

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، رقم: ١٢٤٥).

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۲۱۰۹)، وصحيح مسلم (۱۵۳۱)، وسنن النسائي (٤٤٦٥).
 وأخرجه أبو داود (٣٤٥٤)، وابن ماجه (۲۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢١١٣)، وصحيح مسلم (١٥٣١).

<sup>(</sup>٤) أي: يطلب منه الإقالةَ ، والإقالةُ: فسخ البيع بعد انعقاده. انظر: النهاية (٤/٤١).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، رقم: ١٧٤٧).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٣٤٥٦)، وسنن النسائي (٤٤٨٣).

بالأقوالِ، فكان يكون التقديرُ: لا يجِلُّ له أن يفارقَه بالقولِ خشيةَ أن يستقيلَه، لكن قبل ذلك لا بيعَ فيُستقالَ، هذا خُلفٌ.

وفي قولِ نافع: «ليجبَ له البيعُ» ردُّ على من حملَ قيامَ ابنِ عمر ﴿ على مصلحةِ المشترِي ، جمعًا بينه وبين قوله: «خشيةَ أن يستقيلَه».

[٢٦٢٨] وعن أبي الزبير، عن جابر ﷺ: «أنَّ النبي ﷺ خيَّر أعرابيًّا بعد البيع»(١).

وهذا الحديثُ قد لا يوجدُ في بعضِ النُّسخِ.

[٢٦٢٩] وعن عكرمة ، عن عائشة ﷺ قالت: كان على رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (البيوع/ باب، رقم: ١٢٤٩)، وقال: «صحيح غريب»، وفي نسخ: «حسن صحيح غريب».



نُوبان قِطْرِيَّان (١) غليظان ، فكان إذا قعد فعَرِقَ ؛ ثَقُلا عليه ، فقَدِم بَزِّ من الشَّامِ لفلانِ اليهوديِّ ، فقلتُ : لو بعثتَ إليه فاشتريتَ منه ثوبَين إلى الميسرةِ ، فأرسل إليه ، فقال : قد علمتُ ما تريدُ ، إنما تريدُ أن تذهبَ بمالي أو بدراهمي ، فقال رسول الله ﷺ : «كذبَ ، قد علم أني من أتقاهم وأدَّاهم (٢) للأمانِة » .

حسن صحيح غريب(٢).

رواه النسائي<sup>(٤)</sup>.

قوله: «من أتقاهم»: إن كانت (مِن) زائدةً، وإلا فهو منه على جهةِ التَّواضعِ، سواءٌ كان الضَّميرُ في (أتقاهم) [ج١٩٠/ب] راجعًا إلى الأنبياءِ أو إلى الناسِ، كما قال: «لا تُفضَّلوني على يونس»(٥)؛ لأنه على أتقى الناسِ وأدَّاهم للأمانةِ.

#### A Pro

# [٢٦٣٠] وعن ابن عباس على قال: «تُوفِّي النبيُّ عَلَيْمُ ودِرعُه مرهونةٌ

<sup>(</sup>١) القِطْرِيُّ: ضَربٌ من البُرود فيه حُمرةٌ، وله أعلامٌ فيها بعض الخشونة. النهاية (٨٠/٤).

 <sup>(</sup>٢) اختُلِف في ضبط هذه اللفظة؛ فقيل: (أدَّاهم)، وهو الأشهر عند أهل الحديث، وقيل:
 (آداهم).

قال العراقي: «فيه إشكالٌ من حيثُ استعمالُ أفعل التَّفضيل من فعل رباعيٍّ، وإنما يستعملُ من الثلاثي كما هو معروفٌ، والذي يقع في الأصولِ وضبطَه أهلُ الحديثِ في هذا الحرف: أنه بفتح الهمزةِ من غيرِ مدُّ وتشديد الدَّال، وضبطَه الجوهريُّ بالمدِّ، وعلى كلِّ من الأمرين فهو مشكلٌ من حيث كونه رباعيًّا». قوت المغتذى (٩/١).

وانظر أيضًا: شرح المشكاة للطيبي (٦/٩ ٢٧)، والمرقاة (٢٧٨٩/٧).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، رقم: ١٢١٣).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٥) تقدُّم (١٩٦/١) أن الحديث لا يروى بهذا اللفظ.

بعشرين صاعًا من طعامٍ أخذه الأهلِه».

حسن صحيح (١).

رواه النسائ*ي*، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

وأخرجا<sup>(٣)</sup>، من حديث عائشة ﴿ أَنَّ النبي ﷺ اشترى طعامًا من يهوديِّ إلى أجلِ، ورهَنه دِرعًا».

[٢٦٣١] وعن قتادة ، عن أنس على قال: مشيتُ إلى النبيِّ عَلَيْهُ بخبرِ شعيرٍ وإهالة (٤) ، ولقد رُهِنَ له درعٌ عند يهوديِّ بعشرين صاعًا من طعامٍ أخذه لأهله ، ولقد سمعتُه ذات يومٍ يقول: «ما أمسى في آلِ محمَّد عَلَيْهُ صاعُ تمرٍ ولا صاعُ حبًّ» ، وإنَّ عنده يومئذٍ لتسعَ نسوةٍ .

حسن صحيح (٥).

رواه البخاري، والنسائي، وابن ماجه<sup>(١)</sup>.

وأخرجا(٧)، من حديث عائشة ﴿ قَالَتَ: «تُوفِّيَ رَسُولُ الله ﷺ ودِرعُه

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، رقم: ١٢١٤)٠

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٢٥١٤)، وسنن ابن ماجه (٢٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٠٦٨)، وصحيح مسلم (١٦٠٣).

 <sup>(</sup>٤) فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع زيادة: (سَنِخةِ).
 والإهالة: كلُّ شيءٍ من الأدهان مما يؤتدَهُ به. النهاية (٨٤/١).
 والسَّنِخة: المتغيرة الربح. المصدر السابق (٤٠٨/٢).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، رقم: ١٢١٥)٠

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٢٠٦٩)، وسنن النسائي (٤٦١٠)، وسنن ابن ماجه (٢٤٣٧).

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٢٩١٦)، وصحيح مسلم (١٦٠٣)٠



مرهونةٌ عند يهوديِّ بثلاثين صاعًا من شعيرٍ».

وفي هذه الأحاديثِ دليلٌ على جوازِ معاملةِ الكفَّارِ والدُّخولِ تحت دَينِهم، وأنَّ ذلك ليس من السَّبيل المنفيِّ عن المؤمنين للكافرين، وجوازُ الرَّهنِ على ما بِيعَ إلى أجلٍ.

[٢٦٣٢] وعن الشَّعبي، عن جابر بن عبد الله ﷺ: «أنه باع من النبيِّ ﷺ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة ، إلا ابن ماجه <sup>(۲)</sup>.

وأخرجاه (٢)، من حديث سالم بن أبي الجعد وعطاء، عن جابر الله المعد وعطاء، عن جابر الله المعدمة عن المعدمة عن المعدمة ال

وفيه صحَّةُ البيعِ المتضمِّنِ شرطًا واحدًا، وصحَّةُ استثناءِ البائعِ منفعةَ العينِ المبيعةِ إذا كانت معلومةً بزمانٍ أو مكانٍ، واستثناءِ بعضِ . . . (٤) بالقياسِ على المنفعةِ ، إلا أن يمنعَ مانعٌ خاصٌّ .

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع، رقم: ١٢٥٣).

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۲۷۱۸)، وصحيح مسلم (۷۱۵)، وسنن أبي داود (۳۵۰۵)، وسنن
 النسائی (۱۳۷۶).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٢٣٦)، وصحيح مسلم (٧١٥).
 ولم يخرج البخاري رواية سالم بن أبي الجعد موصولة، إنما ذكرها معلَّقة عقب رواية الشعبي
 مع غيرها ليبين الخلاف في ألفاظ الحديث.

<sup>(</sup>٤) طمس في المخطوط بمقدار كلمة ، ولعلها: (العَين).

[٢٦٣٣] وعن الأسود، عن عائشة على: أنها أرادت أن تشتري بَريرة، فاشترطوا الولاء، فقال النبي ﷺ: «اشتريها، فإنما الولاءُ لِمن أعطى الثَّمنَ \_ أو: لِمن وَلِيَ النَّعمة \_ ».

حسن صحيح (١).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(۲)</sup>.

وقد ذُكِرَ أيضًا في الفرائضِ (٣).

وفيه أنَّ اشتراطَ البائعِ الولاءَ شرطٌ فاسدٌ، ويُلحَقُ به كلُّ ما نافي مقتضَى البيعِ، وأنَّ اقترانَ الشَّرطِ الفاسدِ بالعقدِ لا يُبطِلُه في البيعِ وغيرِه، وهو القياسُ.

والتردُّد بـ(أو) في آخرِ الحديثِ: شكُّ من الرَّاوي (٤)، و (الِمن وَلِيَ النَّعمة ) أشبَهُ وأضبَطُ، وأسلَمُ من النَّقضِ؛ لأنَّ الوكيلَ لو أعطى النَّمنَ لم يكن له ولاءٌ، فيحتاجُ في الجوابِ عنه إلى أنَّ معطيَ النَّمنِ هو الموكِّلُ في المعنى، فلا حاجة إلى ذلك.

وقوله هي الشتريها» ليس من بابِ الغرورِ لموالي الجاريةِ، إنما هو من بابِ العبرةِ به، ثم إنه بادرَ فأخبرَ من بابِ [ج١/١٢٠] الإخبارِ بأنَّ الشَّرطَ الفاسدَ لا عبرةَ به، ثم إنه بادرَ فأخبرَ الناسَ بذلك على المنبرِ، فقال: «ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطًا ليست في

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك، رقم: ١٢٥٦)٠

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۹۱٦)، وسنن النسائي (۳٤٤٩).
 وأخرجه البخاري (۲۷٦٠)، من طريق الأسود به.

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٧٨٤).

<sup>(</sup>٤) وعند البخاري وأبي داود: «وولي النعمة».

كتابِ اللهِ؟»(١)، والقصَّةُ مشهورةٌ.

#### CO 100

[٢٦٣٤] وعن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العدَّاءُ بن خالد بن هُوذة: ألا أُقرِئُك كتابًا كتبه لي رسولُ الله ﷺ؟ قلت: بلى، فأخرجَ لي كتابًا: «هذا ما اشترى العدَّاءُ بن خالدِ بن هَوذةَ من محمَّدِ رسولِ الله، اشترى منه عبدًا \_ أو: أمةً \_، لا داءَ ولا غائلة ولا خِبْئة، بيعَ المسلم المسلم».

حسن غريب<sup>(۲)</sup>.

رواه النسائي، وابن ماجه<sup>(٣)</sup>.

«هَوذَة»: اسمُ علَمٍ بذالٍ معجمةٍ ، وهو في اللغة: اسمُ القَطاةِ ، ونُقِلَ إلى الرَّجلِ فسُمِّيَ به (٤).

و «الغائلة»: ما يلحَق به النَّدمُ على جهةِ الخديعةِ والتَّدليسِ أو بدونِهما (٥).

و «الخِبثة» \_ بكسر الخاء المعجمة \_: الحرامُ؛ أي: هو جائزُ البيعِ، لا حرامُه بوجهِ ما (١٠).

وفيه تحريمُ الغِشِّ، وجوازُ الرَّدِّ بالعيبِ؛ لقوله: «بيعَ المسلم المسلمَ»،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كتابة الشروط، رقم: ١٢١٦).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (١٠/٩٥٣، رقم: ١١٦٨٨)، وسنن ابن ماجه (٢٢٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب (٥١٨/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: غريب الحديث للخطابي (١/٨٥٢)، ومشارق الأنوار (١٤٢/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث (٥/٢).

وجوازُ كتابةِ الشُّروطِ والوثائقِ، والتزامُ العُهدةِ (١)؛ لأنَّ معنى قوله: «بيع المسلم» مُشعِرٌ إشعارًا ظاهرًا بأنَّ ما ظهر به من عيبِ أو استحقاقٍ فهو علَيَّ.

والتردُّدُ بين العبدِ والأمةِ شكٌّ من الرَّاوي.

A 3

[٢٦٣٥] وعن أبي هريرة ﷺ ، عن النبي ﷺ قال: «لا يتفرَّقنَّ اثنان (٢) عن بيع إلا عن تراضٍ».

غريب (۳).

رواه أبو داود<sup>(١)</sup>.

وليس المرادُ أنَّ تفرُّقَهما بعد التبايُع يحتاجُ إلى تراضيهما ؛ لِما سبق من حديثِ ابن عمر هو أنه المرادُ منه هو المرادُ من قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً عَن تَرَاضِ ﴾ [الساء: ٢٩] ، ومن قوله على: «لا يحِلُ مالُ امرئٍ مسلم إلا عن طيب نفس منه» (١).

OF MO

<sup>(</sup>١) العُهدة: وثيقة المتبايعين، والمراد بالتزامها: أن ما وُجِد في المبيع من عيبٍ فهو على البائع. انظر: المطلع (٢٩٨)، والمصباح المنير (٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) هذه اللفظة غير موجودة فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع، إنما وردت في رواية أبي داود.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب، رقم: ١٢٤٨)٠

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣٤٥٨).

<sup>(</sup>ه) برقم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٦) روي هذا المتن من حديث جماعةٍ من الصحابة ، ولا تخلو أسانيدها من مقال ، لكن تعتضد بمجموعها ، وتشهد لمعناه أحاديث كثيرة ·

انظر: البدر المنير (٦/٣٦٣ ـ ٦٩٣)، وإرواء الغليل (٥/٢٧٩، رقم: ١٤٥٩).



### جوازُ المزايدةِ في السِّلعةِ

[٢٦٣٦] عن أنس ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ باع حِلْسًا (١) وقَدَحًا، وقال: «من يشتري هذا الحِلْسَ والقَدَحَ؟»، فقال رجلٌ: أخذتُهما بدرهم، فقال النبي ﷺ: «من يزيدُ على درهم؟ (٢)»، فأعطاه رجلٌ درهمين، فباعهما منه.

حسن غريب<sup>(۳)</sup>.

رواه الثلاثة<sup>(٤)</sup>.

وليس هذا من بابِ السَّومِ على السَّومِ، ولا البيعِ على البيعِ المنهيِّ عنهما، بل لذلك صورٌ معروفةٌ.

## تحريمُ الغِشِّ والخداعِ، ووجوبُ أداءِ الأمانةِ

[٢٦٣٧] عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ﴿ أَنَّ رسول الله ﷺ مرَّ على صُبْرة ﴿ من طعام، فأدخل يدَه فيها، فنالت أصابعُه بللًا، فقال: ﴿ يَا صَاحبَ الطَّعام، ما هذا ؟ ﴾ ، قال: أصابته السَّماءُ يا رسولَ الله، قال: ﴿ أَفَلا جعلتَه فوق الطَّعام حتى يراه الناسُ ؟ ﴾ ، ثم قال: ﴿ من غشَّنا (٢) فليس منَّا ﴾ .

<sup>(</sup>١) الحِلس: الكساء الذي يلى ظهرَ البعير، النهاية (٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) في أكثر نسخ الجامع كُرِّرت جملة: (من يزيد على درهم؟) مرتين.

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في بيع من يزيد، رقم: ١٣١٨).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع، ومختصر الأحكام (٢٨٤/٥، رقم: ١١٢٨)، وتحفة الأشراف
 (٢٦٤/١، رقم: ٩٧٨): «حسن».

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٦٤١)، وسنن النسائي (٨٠٥٤)، وسنن ابن ماجه (٢١٩٨).

 <sup>(</sup>٥) الصُّبْرة: الطعام المجتمع كالكومة. النهاية (٩/٣).

<sup>(</sup>٦) في بعض النسخ: (غشُّ).





حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

رواه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

وفي لفظٍ صحيحٍ من روايةِ سُهَيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ يُنْ يُعَهُ: «من حمل علينا السَّلاحَ فليس منَّا، ومن غشَّنا فليس منَّا»(٣).

والغاشُ إن كان عالمًا بتحريمِ الغِشِّ، ففعله مستحلَّا له؛ كان كافرًا، [ج١٠٠٠-] والحديثُ على ظاهرِه في نفي الإيمان، وإن اعتقد تحريمَه؛ كان فاسقًا مع العلم، وعُرِّفَ مع الجهلِ تحريمَه، فإن استمرَّ عليه فسقَ، وإن استحلَّه جاهلًا بتحريمه عُرِّف، فإن استمرَّ كفر.

واعلم أنك إذا تأمَّلتَ ما عليه الناسُ في معاملاتِهم ؛ لم تجد أهلَ صناعةٍ أو معاشٍ إلا ولهم طرقٌ في الغِشِّ والخداع ، وتَعدادُها يكثُرُ ولا يؤتى عليه ، ولكنْ من أمثلتِه العامَّة : بيَّاعو الجوزِ والرُّمَّانِ يكسرُ أحدُهم خيرَ ما عنده يجعلُه على رأسِ متاعِه ؛ ليوهِمَ الناسَ أنَّ جميعَه كذلك ، وبيَّاعو العنبِ وغيرِه ، مما يعسِّرُ تخيُّرُ المشتري منه ما يريدُ ، يأخذون أردأ ما عندهم يُقدِّمونه قدَّامَ المتاع ؛ ليأخذه المشتري ، ويبقى عندهم أجودُ المتاع ، فيكون أنفَق لهم ، فهذا كلَّه من الغِشِّ الحرام ، الذي يُنفِّقُ ثم يَمحَقُ .

#### ~ ?

[٢٦٣٨] وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَناجَسُوا».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، رقم: ١٣١٥)٠

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٠٢)، وسنن أبي داود (٣٤٥٢)، وسنن ابن ماجه (٢٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٠١)٠

حسن صحیح<sup>(۱)</sup>.

رواه الخمسة (٢).

وأخرجا<sup>(۱)</sup>، من حديث ابن عمر ﷺ: «نهى ر**سول الله ﷺ عن** النَّجْشِ».

قال الفقهاء: النَّجْشُ: تغريرُ المشتري بالزِّيادةِ في السِّلعةِ ممن لا يريدُ شراءَها (٤).

[٢٦٣٩] وعن قتادة، عن أنس ﴿ أَنَّ رَجَلًا كَانَ فَي عُقَدَتِه ضَعْفٌ، وَكَانَ بِبَايِعُ، وَأَنَّ أَهِلَهُ أَتُوا النّبِيَّ وَيَلِيَّةً، فقالوا: يا رسول الله، احجُرْ عليه، فقال: فدعاه نبيُّ الله وَ اللهِ عَن البيعِ، فقال: ها (٥)، ولا خِلابة ﴾.

حسن صحيح (٦).

رواه الخمسة (٧).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع، رقم: ١٣٠٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۲۱٤۰)، وصحیح مسلم (۱٤۱۳)، وسنن أبي داود (۳٤٣۸)، وسنن النسائی (۳۲۳۹)، وسنن ابن ماجه (۲۱۷۶).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢١٤٢)، وصحيح مسلم (١٥١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٥/١)، والمغرِب (٢٥٦)، والمطلع (٢٨١)، والمصباح المنير (٩٤/٢).

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوط وفي بعض نسخ الجامع، وفي نسخ أخرى: (هاء وهاء).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء فيمن يخدع في البيع، رقم: ١٢٥٠).

<sup>(</sup>۷) سنن أبي داود (۳۵۰۱)، وسنن النسائي (٤٤٨٥)، وسنن ابن ماجه (۲۳۵٤). ولم يخرجه الشيخان.



وأخرجاه(١)، من حديث ابن عمر ﷺ.

و (العُقدة): الرَّأيُ والنَّظرُ في أمورِ نفسِه (٢)، ولعلَّه سُمِّى عُقدةً لأنَّ به يُحَلَّ ويُعقَدُ، ويُنقَضُ ويُبرَمُ، ويجوزُ أن تكونَ العُقدةُ: العقلَ، ويُسمَّى العقلُ حَصاةً أيضًا ، وهما متقاربان .

و (ها) بمعنى: نُحذُ<sup>(٣)</sup>.

و «لا خِلابة»؛ أي: لا خِداعَ، والخِلابةُ مشتقَّةٌ من (الخِلْبِ)، يقال: خلَبَ، يَخلُب؛ إذا اكتسبَ واقتنَصَ، ومنه سُمِّيُ مِخلَبُ الطَّائرِ مِخلَبًا لذلك.

ويجوزُ أن يكونَ مأخوذًا من البَرْقِ الخُلَّبِ الذي لا مطرَ معه، كأنَّ المخادعَ يوهِمُ الصِّدقَ وهو كاذبٌ (١).

وجاء في لفظِ الحديثِ: «لا خِلابة»، و«لا خِيابة» ، وهو لَتُغةٌ من الرَّجل<sup>(٦)</sup>.

وقد يُحتَبُّ بهذا على الحجرِ على السَّفيهِ ونحوه ؛ لقولهم: «احجُر عليه» ، فدلُّ على أنه متعارَفٌ بينهم ، ولإجابةِ النبيِّ ﷺ لهم إلى ذلك حتى نهاه ، وقد يُحتَجُّ به على عكس ذلك ؛ لأنه ما استمرَّ على نهيِه ، بل أذن له في البيع وأن

صحيح البخاري (٢١١٧)، وصحيح مسلم (١٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٧٠/٣)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق (٥/٢٣٧)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/٥٥ ـ ٥٥)، ولسان العرب (٣٦٣/١).

أخرجه مسلم (١٥٣٣)، من حديث ابن عمر ﷺ، وفيه: أن النبي ﷺ قال له: «من بايعتَ فقل: لا خِلابةً»، فكان إذا بايع يقولُ: لا خِيابة.

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث (١/٥٥)٠



ىقول: لا خلابةً.

والجواب: أنَّ الحجرَ على السَّفيهِ أمرٌ متَّفقٌ عليه، فلا يعارَضُ بمثل هذا، وإذنُه عَلَي لهذا الرَّجلِ في البيع كأنه لسهولة قضيَّتِه عنده؛ فإنه لم يكن سفيهًا، بل كان قد أصابته شَجَّةٌ في رأسِه(١)، فاضطرب لها عقلُه ولسانُه [ج٢ ١/١٢] اضطرابًا يسيرًا يمكنُ تلافي حالِه باشتراطِ نفي الخِلابة ، مع ما انضمَّ إلى ذلك من عدم صبرِه عن البيع، وحصولِ مصالحِه في المعاملةِ والتِّجارةِ، فأذِن له من قبيلِ ترجيحِ المصالح وتعديلِ الأحكام، وهذا بخلافِ السَّفيهِ؛ فإنَّ تلافيَ أمرِه باشتراطِ نفي الخلابةِ يُفضي إلى الضِّرارِ بمعامليه جدًّا، وتركُه يُضِرُّ به بالغَبْنِ جدًّا، فلذلك مُنِع.

[٢٦٤٠] وعن أبي هريرة عليه قال: قال النبي عَلِيَّةِ: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ من خانك».

حسن غریب<sup>(۲)</sup>.

رواه أبو داود<sup>(۳)</sup>.

ويحتجُّ به من منع الرَّجلَ استيفاءَ دَينِه في مسألةِ الظُّفَر (١).

CA (20)

انظر: التمهيد (٥/٨)، والمفهم (٤/٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب، رقم: ١٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) أشار الترمذي إلى ذلك عقب الحديث. وانظر أيضًا: المغني (٣٣٩/١٤)، وزاد المعاد (٤٥٠/٥).

## بيعُ النَّخلِ المُؤَبِّرِ، والعبدِ ذي المالِ والمُدَبَّرِ

حسن صحيح (١).

رواه الثلاثةُ والبخاريِّ (٢)، ولم يذكر فصلَ العبدِ.

و «التَّأبير»: تلقيحُ النَّخلِ، يقال: أبَّرتُ النَّخلَ، وأبَرتُه \_ مشدَّدًا ومخفَّفًا \_(٣).

قال الفقهاء: قبل تشقُّقِ الطَّلعِ ليس بمؤبَّرٍ ، وبعد التَّلقيحِ هو مؤبَّرٌ ، وبعده قبل التَّلقيحِ فيه خلافٌ ، والقسمُ الرَّابعُ لا يُتصوَّرُ (١).

وفيه دليلٌ على أنَّ العبدَ يملكُ بالتمليكِ؛ لأنه أضافه إليه، وجعله للمشتري بالشَّرطِ، ولولا أنه يملكه لَما صحَّ ذلك، كما لو قال: بِعْني هذا العبدَ بشرطِ أن تعطيه جزءًا من مالِك.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال، رقم: ١٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٣٧٩)، وسنن أبي داود (٣٤٣٣)، وسنن النسائي (٤٦٣٦)، وسنن ابن ماجه (٢٢١١).

وفصل العبد مذكور عند البخاري، والحديث أخرجه مسلم (١٥٤٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (٥٤/١)، وروضة الطالبين (٣/ ٣٥٠)، والتاج والإكليل (٦/ ٤٤٥). والقسم الرابع: بعد التلقيح وقبل تشقُّق الطلع، وهو غير متصوَّرٍ.



[٢٦٤٢] وعن عمرو بن دينار، عن جابر ﴿ اللهُ مَا الْأَنْصَارِ دَبِّرُ اللهُ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَاتُ وَلَمْ يَتُرُكُ مَالًا غيره، فباعه النبيُّ ﷺ، فاشتراه نُعَيمُ ابن عبد الله النَّحَّام».

قال جابر: عبدًا قِبطيًّا، مات عامَ الأولِ في إمارةِ ابنِ الزُّبير.

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة إلا أبا داود(٣)، وأخرجاه(١) من حديثِ عطاءٍ عن جابرٍ

· عَنْجُنُونَ

ويقالُ للرَّجل: أبو مذكورٍ<sup>(٥)</sup>.

وهذا الحديثُ محمولٌ إمَّا على أنَّ الميتَ كان عليه دَينٌ يستغرقُ العبدَ، فَقُدِّمَ حَقُّ الغرماءِ لسبقِه على حقِّ العبدِ، وبِيعَ فيه، أو على أنه ﷺ باع منه ثُلُثيه، ونفذ التَّدبيرُ في الثُّلُثِ، على ما عُرِف من حكم التَّدبيرِ (٢).

<sup>(</sup>۱) أي: علَّق السَّيِّدُ عتقَ الغلام بموته، وسمي تدبيرًا لأن العبد يعتق بعدما يُدبِرُ سيَّدُه. انظر: النهاية (۹۸/۲)، وتحرير ألفاظ التنبيه (۲٤٤)، والمطلع (۳۸۳).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في بيع المدبر، رقم: ١٢١٩).

<sup>(</sup>٣) صحیح البخاری (٢٥٣٤)، وصحیح مسلم (٩٩٧)، والسنن الکبری (٤٢/٥، رقم: ٤٩٧٨)، وسنن ابن ماجه (٢٥١٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢١٤١)، وصحيح مسلم (٩٩٧).وأخرجه أبو داود (٣٩٥٥) من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٥) كما ورد في إحدى الطرق عند مسلم وغيره.

 <sup>(</sup>٦) وفي المسألة خلاف وتفاصيل عند الفقهاء.
 انظر: شرح البخاري لابن بطال (٤٩/٧)، والمغني (٤١٩/١٤ ـ ٤٢١)، وروضة الطالبين
 (١٩٨/١٢ ـ ١٩٩)، والبناية (٨٧/٦ ـ ٨٩).



## أحاديثُ الرِّبا والصَّرْفِ

(٢٦٤٣] عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه هي قال: «لعن رسول الله ﷺ أكلَ الرِّبا، ومُوكِلَه، وشاهدَيه، وكاتبَه».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة إلا النسائي (٢)، وهو لمسلم (٦) من حديث علقمة ، ولم يذكر: «شاهدَيه، وكاتبَه».

وهو له أيضًا(٤)، من حديث جابر ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

و «آكِل الرِّبا»: البائع، و «مُوكِله»: المشتري (٥٠).

وفيه أنَّ الإعانةَ على المعصيةِ معصيةٌ يُستحَقُّ بها ما يُستحَقُّ بالمباشرةِ، وإن كان قياسُ الأصولِ انحطاطَ المتسبِّبِ عن المباشِرِ، على ما قرَّرتُه في «القواعدِ».

[۲۲۱؛] وعن عبادة بن الصامت ﴿ مَنْ النبي ﷺ قال: [۲۲۱،۰] وعن عبادة بن الصامت ﴿ مَنْلًا بَمِثُلُ ، والنَّمرُ بالتَّمرِ مِثْلًا اللَّهبُ بالذَّهبُ بالذَّهبُ بالذَّهبُ بالذَّهبِ مِثْلًا بمِثْلُ ، والنَّمرُ بالتَّمرِ مِثْلًا

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في أكل الربا، رقم: ١٢٠٦).

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۳۳۳۳)، وسنن ابن ماجه (۲۲۷۷).
 والحديث ليس عند البخاري، ولم يخرجه مسلم من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٥٩٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٥٩٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث (١/٥٨).

بمِثلٍ، والبُرُّ بالبُرِّ مِثلًا بمِثلٍ، والملحُ بالملحِ مِثلًا بمِثلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مِثلًا بمِثلٍ، والبُّعيرُ بالشَّعيرِ مِثلًا بمِثلٍ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا النَّهبَ بالفضَّةِ كيف شتتُم يدًا بيدٍ، وبيعوا الشَّعيرَ بالتَّمرِ كيف شتتُم يدًا بيدٍ، وبيعوا الشَّعيرَ بالتَّمرِ كيف شتتُم يدًا بيدٍ،

حسن صحيح (١).

رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي (٢).

وقد تضمَّن هذا الحديثُ من الأعيانِ الرِّبَويَّةِ ما هو موزونٌ ، وهو الذَّهبُ والفَضَّةُ ، وما هو مَكيلٌ مطعومٌ مُقتاتٌ ، وهو الثلاثةُ الأُخَرُ ، وغيرُ مُقتاتٍ ، وهو الملحُ .

وأنَّ الرِّبا ضَربان: ربا الفضلِ والنَّسيئةِ معًا، وهو مع اتحادِ الجنسِ، وربا النَّسيئةِ فقط، وهو مع اختلافِه.

واختلف الناسُ في علَّةِ الرِّبا المنضمَّةِ إلى الجنسِ: هل هي الكيلُ، فيتعدَّى إلى المكيلاتِ كالأرزِ والذُّرةِ؟ أو الطُّعمُ، فيتعدَّى إلى المطعوماتِ وإن لم تكن مكيلةً، كالفواكه المعدودةِ كالرُّمَّانِ ونحوه؟

وفي الذَّهبِ والفضَّةِ: هل هي الوزنُ، فيتعدَّى إلى كلِّ موزونٍ كالحديدِ والرَّصاصِ والنُّحاسِ ونحوِه من الموزونات؟ أو النَّقديَّةُ وكونُها ثمنًا، فتكون

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل وكراهية التفاضل فيه، رقم: ١٢٤٠).

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۱۵۸۷)، وسنن أبي داود (۳۳٤۹)، وسنن النسائي (۲۰۵۹).
 وأخرجه ابن ماجه (۱۸) أيضًا.

**@** 



علَّةً قاصرةً؛ لأنَّ ذلك لا يوجدُ في غيرهما؟ وفي صحَّةِ التَّعليلِ بها خلافٌ (١).

[۲٦٤٥] وعن سعد بن أبي وقاص ﴿ قَالَ: سمعت رسول الله عَلَيْةُ يُسألُ عَن اشتراءِ التَّمرِ بالرُّطَبُ اللهِ عَلَيْةُ يُسألُ عِن اشتراءِ التَّمرِ بالرُّطَبُ (٢) إذا عن اشتراءِ التَّمرِ بالرُّطَبُ (٢) إذا يَسِسَ ؟ »، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك.

حسن صحيح (٣).

رواه الثلاثة<sup>(٤)</sup>.

وهو أصلٌ في أنه لا يُباعُ رَطْبٌ رِبَويٌّ بيابسِه، وأنَّ الاعتبارَ بتساويهما عند نهايةِ الجفافِ، ويحتجُّ به الأصوليُّون في استخراجِ العلَّةِ (٥٠).

[٢٦٤٦] وعن مالك بن أوس بن الحَدَثان الله أنه قال: أقبلتُ أقول: من يصطَرِفُ الدَّراهمَ؟ فقال طلحةُ بن عبيد الله الله في وهو عند عمرَ بن الخطَّابِ الله الله أرنا ذهبَك، ثم اثتِنا إذا جاء خادمُنا؛ نُعطِك وَرِقَك، فقال عمر: كلا والله، لتُعطِينَه وَرِقَه أو لَترُدِّنَ إليه ذهبَه؛ فإن رسول الله ﷺ قال: «الوَرِقُ

 <sup>(</sup>۱) واختلاف الفقهاء في علة جريان الربا في هذه الأصناف مشهور.
 انظر: المغني (٣/٦٥ ـ ٥٨)، والمجموع (٣٩٢/٩ ـ ٣٩٥)، وفتح القدير (٤/٧ ـ ٩)،
 والتاج والإكليل (١٢٦/٦، ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من المخطوط، تم استدراكها من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم: ١٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣٣٥٩)، وسنن النسائي (٥٤٥٤)، وسنن ابن ماجه (٢٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: التلخيص للجويني (٣٤٩/٣)، وشرح مختصر الروضة (٣٧٠/٣)، والبحر المحيط (٧٠/٣).



بالذَّهبِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا إلا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ ربًا إلا هاءَ وهاءَ». إلا هاءَ وهاءَ».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة<sup>(٢)</sup>.

و «هاءَ وهاءَ» \_ بهمزة بعد الألف، بوزنِ: هاكَ \_ ؛ بمعنى: خُذْ وهاتِ، وهي بالنّسبة إلى كلّ منهما بمعنى: خُذْ (٣).

[٢٦٤٧] وعن نافع قال: انطلقت أنا وابنُ عمرَ على إلى أبي سعيد الله فحدَّثنا أنَّ رسول الله على الله على

حسن صحيح<sup>(٧)</sup>.

أخرجاه، والنسائي(^).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في الصرف، رقم: ١٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۲۱۳٤)، وصحيح مسلم (۱۵۸٦)، وسنن أبي داود (۳۳٤۸)، وسنن النسائي (٤٥٥٨)، وسنن ابن ماجه (۲۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٣٧/٥).

<sup>(</sup>٤) في عدد من نسخ الجامع: (أذناي هاتان).

<sup>(</sup>٥) أي: لا يُزادُ ولا يُنقَصُ. انظر: النهاية (٤٨٦/٢).

<sup>(</sup>٦) أي: حاضر، المصدر السابق (٢١/٥).

<sup>(</sup>٧) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في الصرف، رقم: ١٢٤١).

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري (٢١٧٧)، وصحيح مسلم (١٥٨٤)، وسنن النسائي (٢٥٧٠).



وأخرجا(١) معناه، من حديثِ أبي صالحٍ عنه.

[٢٦٤٨] وعن سعيد بن جبير، عن ابن عمر على قال: كنت [٢٦٤٨] أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدَّنانيرِ فآخذُ مكانَها الوَرِقَ، وأبيعُ بالوَرِقِ فآخذُ مكانَها الدَّنانيرَ، فأتيت رسول الله ﷺ، فوجدتُه خارجًا من بيتِ حفصة، فسألته عن ذلك، فقال: «لا بأس به بالقيمة».

قال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديثِ سِماكِ بن حربٍ عن سعيدِ بن جبيرٍ (٢).

وأخرجه الثلاثة(٣).

## تصرُّفُ الفُضوليّ

[٢٦٤٩] عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حِزام ﷺ: أنَّ رسول الله عَلِيْةُ بعثه يشتري له أضحيةً بدينار، فاشترى أضحيةً ، فأُربِحَ فيها دينارًا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدِّينارِ إلى رسول الله عَلِيْةُ ، فقال: «ضَحِّ بالشَّاةِ ، وتصدَّقُ بالدِّينارِ».

غريب(١).

رواه أبو داود<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢١٧٨)، وصحيح مسلم (١٥٨٤)٠

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في الصرف، رقم: ١٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣٣٥٤)، وسنن النسائي (٤٥٨٢)، وسنن ابن ماجه (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (البيوع/ باب، رقم: ١٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٣٣٨٦)، لكن الراوي عن حكيم عنده مبهمٌ.

وحبيبٌ لم يسمع من حكيمِ بن حِزامٍ. وفيه دليلٌ على جوازِ الاستنابةِ في التَّضحيةِ. درج حم

[۲۲۰۰] وعن عروة بن الجعد البارقي الله قال: دفع إليَّ رسول الله عَلَيْهُ دينارًا لأَشتريَ له شاةً، فاشتريتُ له شاتين، فبعتُ إحداهما بدينار، وجئتُ بالشَّاةِ والدِّينارِ إلى رسول الله عَلَيْهُ، فذكر له ما كان من أمرِه، فقال: «بارك الله لك في صفقة يمينِك»، فكان يخرجُ بعد ذلك إلى كُناسةِ الكوفةِ، فيربحُ الرِّبحَ العظيمَ، فكان من أكثر أهل الكوفةِ مالًا(۱).

رواه البخاري، وأبو داود، وابن ماجه <sup>(۲)</sup>.

واختلف الناسُ في تصرُّفِ الفُضوليِّ (٣):

فمنع صحَّتَه قومٌ، وحملوا هذا الحديثَ ونحوَه على أنه كان وكيلًا مطلقًا، فتصرَّف فيما تصرَّف فيه بمطلَقِ الوكالةِ، لا بالفُضولِ.

وصحَّحه آخرون موقوفًا على الإجازة، وهو ظاهرُ الحديثِ، والوكالةُ المطلقةُ لم تُنقَل، وظاهرُ الحديثِ يدلُّ على عدمِها؛ لأنه إنما وكَّله ليشتريَ له شاةً(١).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب، رقم: ١٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٦٤٢)، وسنن أبي داود (٣٣٨٤)، وسنن ابن ماجه (٢٤٠٢).

 <sup>(</sup>٣) الفضولي: كلَّ من ليس مالكًا ولا وليًّا ولا وكيلًا في العقد.
 انظر: المغرب (٣٦٢)، والتعريفات (١٦٧)، والتوقيف على مهمات التعاريف (٢٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: بداية المجتهد (١٨٩/٣ ــ ١٨٩)، والمغني (٢/١٤ ــ ٢٩٦)، والمجموع (٦/١٤)، والبناية (٣١١/٨ ــ ٣١٤).

ولا جوابَ عن الحديث ، ولا حجَّةً في قوله: (لا تَبِعْ ما ليس عندَك)(١) على بطلانِه ؛ لِما سيأتي فيه .

ومن حيثُ النَّظرُ: أنه تصرُّفٌ خالٍ عن مفسدةٍ ، وما كان كذلك فهو صحيحٌ ، فهذا تصرُّفٌ صحيحٌ ، وتقريرُ المقدِّمتين ظاهرٌ ، والمسألةُ مستوفاةٌ في «القواعدِ».

LA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

سیاتی برقم (۲۲۲۸).



# المُعاوضاتُ المنهيُّ عنها

وقد اختلف الناسُ في النَّهيِ (١):

فقال قومٌ: يقتضي فسادَ المنهيِّ عنه على الإطلاقِ؛ لأنه يدلُّ على رجحانِ مفسدتِه في نظرِ النَّاهي، وإعدامُ المفسدةِ مطلوبٌ، وذلك بالحكم بإفسادِه.

وقال آخرون: إن كان النَّهيُ لمعنَّى راجع إلى نفسِ العقدِ أو رُكنِه = كجهالةِ عِوَضٍ، أو تحريمِه، أو نجاستِه = بطَلَّ، وإلا فلا؛ كبيعِ النَّجْشِ، والتَّلقِّي، وبيعِ الحاضرِ للبادي، والبيعِ وقتَ النِّداءِ، ونحوه، وهو الأظهرُ دليلًا، ومن قال بالإطلاقِ وافقَ في صورِ مما ذكرنا.

### تلقِّي الرُّكبانِ

[٢٦٠١] عن أبي عثمان النَّهدي، عن ابن مسعود ﴿ مَنْ النبي رَبِيْكِيْ النبي وَالنَّهِ عَلَيْكُمْ: «أنه نهى عن تلقِّي البيوع».

حسن صحيح (٢).

<sup>(</sup>۱) مسألة «اقتضاء النهي الفساد» من مسائل علم الأصول الكبيرة والمشهورة، والأقوال فيها كثيرة، اقتصر الشارح على الإشارة إلى أشهرها، ولبعض أهل العلم مصنَّفاتٌ مستقلةٌ فيها، والترجيح فيها عسرٌ.

انظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٣٠ ـ ٤٤١)، ومجموع الفتاوى (٢٨١/٢٩ ـ ٢٩٢)، والبحر المحيط (٣٨٠/٣ ـ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، رقم: ١٢٢٠).

66

رواه ابن ماجه<sup>(۱)</sup>.

وأخرجا<sup>(۲)</sup> مثلَه، من حديث ابن عمر ﷺ.

حسن غريب(١).

رواه الخمسةُ إلا البخاريِّ (٥)، وهو متَّفقٌ عليه في النَّهي عن التَّلقِّي (٦).

والنَّهيُ عن هذا دفعًا للخديعةِ عن التَّجارِ، والأظهرُ صحَّةُ هذا البيع؛ لأنه عَلَى سماه بيعًا بقوله: «فابتاعه»، فينصرفُ إلى الشَّرعيِّ، وهو الصَّحيحُ، وأثبت فيه الخِيارَ، ومن لوازمِه الصِّحَّةُ. والله أعلم.

### بيعُ الحاضرِ للبادي

(٢٦٥٢] عن سعيد بن المسيِّب ، عن أبي هريرة عليه قال: قال رسول الله عَلَيْةِ:

(۱) سنن ابن ماجه (۲۱۸۰).

وأخرجه البخاري (٢١٤٩)، ومسلم (١٥١٨) أيضًا.

(٢) صحيح البخاري (٢١٦٥)، وصحيح مسلم (١٥١٧).

(٣) أي: ما يُجلَبُ من البوادي إلى القرى من الأطعمة وغيرها. مشارق الأنوار (١٤٩/١).

(٤) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع، رقم: ١٢٢١).

(٥) صحيح مسلم (١٥١٩)، وسنن أبي داود (٣٤٣٧)، وسنن النسائي (٢٥٠١)، وسنن ابن ماجه (٢١٧٨).

(٦) صحيح البخاري (٢١٦٢)، من حديث المقبري عن أبي هريرة رهي ، وتقدم عزوه لمسلم.

00

### الا يبغ (١) حاضرٌ (٢) لبادٍ (٣)».

حسن صحيح (٤).

رواه الخمسة ، إلا أبا داود (٥).

الله ﷺ: «لا يعن أبي الزبير، عن جابر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَبِيعُ حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناسَ يرزقُ الله بعضَهم من بعضٍ».

حسن صحيح (٦).

رواه الخمسة، إلا البخاري(٧).

وأخرجا (^)، من حديث أنس ﷺ: «نُهِينا أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، وإن كان أخاه أو أباه».

وأخرجا(٩)، من حديث ابن عباس عباس الله الله الرُّكبانَ، ولا يبيعُ

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط، وفي أكثر النسخ: (يبيع) بالخبر، انظر: قوت المغتذي (١/٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) الحاضر: المقيم في المدن والقرى. النهاية (١/٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) البادي: المقيم بالبادية - المصدر السابق -

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، رقم: ١٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢١٤٠)، وصحيح مسلم (١٥٢٠)، وسنن النسائي (٣٢٣٩)، وسنن ابن ماجه (٢١٧٥).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، رقم: ١٢٢٣).

<sup>(</sup>۷) صحيح مسلم (۱۵۲۲)، وسنن أبي داود (۳٤٤۲)، وسنن النسائي (۱۵۲۵)، وسنن ابن ماجه (۲۱۷۲).

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري (٢١٦١)، وصحيح مسلم (١٥٢٣). والزيادة المذكورة لمسلم وحده.

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري (٢١٥٨)، وصحيح مسلم (١٥٢١).



حاضرٌ لبادٍ»، قال طاوسٌ: قال ابنُ عباس رهي الله الله الله يكونُ له سِمسارٌ ا(١)».

ولفظُ حديثِ أبي هريرة ﴿ لَا يَبِعْ ﴾ (٢) ، ولفظُ حديثِ جابرٍ وابنِ عباسٍ ﴿ لَا يَبِعْ ﴾ (٢) ، ولفظُ حديثِ جابرٍ وابنِ عباسٍ ﴿ لَا يَبِيعُ ﴾ على النَّفي ، ومعناه: النَّهي ؛ لأنَّ المنهيَّ عنه شرعًا منفيٌّ شرعًا .

وحكمةُ النَّهيِ عن هذا: دفعُ الضَّررِ عن الناسِ، وهو محرَّمٌ بشروطِ مذكورةٍ في الفقه، وفي صحَّتِه خلافٌ (٣)، والقياسُ صحَّتُه، والاستحسانُ بطلانُه فرقًا بينه وبين التَّلقِّي؛ بأنَّ مفسدتَه يسيرةُ الاستدراكِ، وهاهنا استدراكُها عسيرٌ، والحاجةُ إلى حسم المادَّةِ هنا أمسُ منها هناك.

## المُحاقَلَةُ وأخواتُها، والتَّرخُّصُ في العرايا

[٢٦٥٥] عن أبي الزبير، عن جابر ، أنَّ النبي ﷺ نهى عن المحاقلَةِ، والمخابَرةِ، والمعاوَمَةِ، ورخَّص في العَرايا».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة(٥) ......

<sup>(</sup>١) السَّمسار: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسَّطًا لإمضاء البيع. النهاية (٢/٠٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم التعليق على هذه اللفظة ، وأنها في أكثر النسخ بلفظ الخبر .

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (٢١٣/٨ ـ ١٦٣)، والمجموع (٢٠/١٣ ـ ٢٣)، والبناية (٢١٣/٨)، والتاج والإكليل (٢١٣/٨).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في المخابرة والمعاومة، رقم: ١٣١٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٣٨١)، وصحيح مسلم (١٥٣٦)، وسنن أبي داود (٣٤٠٤)، وسنن النسائي (٣٨٠٩)، وسنن ابن ماجه (٢٢٦٦)، وهو عند البخاري من طريق عطاء عن جابر ﷺ.

وأخرجاه(١)، وأخرجه مسلم(٢) من حديثِ سعيدِ بن مِيناء عن جابرٍ ﷺ، A 130

[٢٦٥٦] وعن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة الله قال: «نهي رسول الله عَيُّكِ عَنِ المحاقَّلَةِ، والمزايِّنَةِ».

حسن صحيح<sup>(۳)</sup>.

وهو في أحدِ الصَّحيحَين(١).

[٢٦٥٧] وعن عطاء، عن جابر ﴿ اللهُ عَلَيْكُ نهي عن المحاقَلَةِ، والمزابَنَةِ، والمخابَرَةِ، والثُّنيا(٥) إلا أن تُعلَّمَ».

حسن صحيح غريب من ذا الوجه<sup>(١)</sup>.

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(۷)</sup>.

[٢٦٥٨] وعن أبي هريرة هيئة قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع المنابَذَةِ والملامَسَة».

 <sup>(</sup>١) لا يظهر لعزو الحديث للشيخين هنا معنى؛ فإنهما من الخمسة المذكورين قبل.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٥٣٦)٠

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم: ١٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) الثُّنيا: أن يُستثنَى في عقد البيع شيءٌ مجهولٌ. النهاية (٢٢٤/١).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في النهي عن الثنيا، رقم: ١٢٩٠).

<sup>(</sup>۷) سنن أبي داود (۳٤٠٥)، وسنن النسائي (۳۸۸۰). وأخرجه البخاري (٢٣٨١) ، ومسلم (٢٣٨١) ، من هذا الطريق أيضًا ، دون ذكر النهي عن الثُّنيا-

@<u>@</u>

حسن صحيح<sup>(۱)</sup>.

أخرجاه، والنسائي(٢).

ومعناهما: أن يقولَ: أيُّ ثوبٍ نبَذتُه أو لَمستَه فهو بكذا، وهو غَرَرٌ<sup>(٣)</sup>.

[٢٦٥٩] وعن محمد بن إسحاق وأيوب، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر الله عن زيد بن ثابت الله الله النبي الله الله عن زيد بن ثابت الله العَرايا أن يبيعوها بمثلِ خَرْصِها(٤)»، لفظ الله قد أَذِنَ [٢٦٣٣/١] لأهلِ العَرايا أن يبيعوها بمثلِ خَرْصِها(٤)»، لفظ أيوب: «أرخَصَ في بيع العرايا بخَرْصِها».

حسن صحيح (٥).

وبهذا الإسناد عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت ، عن النبي ﷺ: أنه رخص في العرايا ، وهذا اصح من حديث محمد بن إسحاق» .

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في الملامسة والمنابذة، رقم: ١٣١٠).

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۲۱٤٦)، وصحیح مسلم (۱۵۱۱)، وسنن النسائي (۶۵۰۹).
 وأخرجه ابن ماجه (۲۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) وذكرت في معناهما أقوال أخرى، منها ما أشار إليه الترمذي عقب الحديث. وانظر: النهاية في غريب الحديث (٢٦٩/٤)، (٦/٥)، والمغرب (٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم تعريف الخرص (ص٢٢)٠

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، رقم: ١٣٠٠)، من طريق ابن إسحاق.

وفي الباب نفسه (رقم: ١٣٠٢)، من طريق أيوب.

وقال عقب حديث ابن إسحاق: «هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة.



رواه الخمسة(١).

#### A 130

[٢٦٦٠] وعن أبي هريرة ﷺ: «أنَّ رسول الله ﷺ أرخَصَ في بيع العَرايا فيما دون خمسةِ أوسُقٍ».

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة ، إلا ابن ماجه (٣).

وقولُ الرَّاوي: «أو فيما دون خمسةِ أوسُقِ» مفسِّرٌ لقولِه في اللَّفظِ الأول: «أو كذا»، فهذا الإجمالُ من بعضِ الرُّواةِ، أمَّا التَّردُّدِ بين الخمسةِ وما دونَها فيجوزُ أن يكونَ من أبي هريرة ﷺ أو مَن بعدَه منهم (١٠).

[٢٦٦١] وعن رافع بن خَديج وسهل بن أبي حَثْمة الله الله الله عن المزابَنَة ؛ الثَّمرِ بالتَّمرِ ، إلا لأصحابِ العَرايا ، فإنه قد أَذِنَ لهم ، وعن بيع العنبِ بالزَّبيبِ ، وعن كلِّ ثمرٍ بخرْصِه » .

وقال عقب حدیث أیوب: «حسن صحیح».

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۲۱۷۳)، وصحیح مسلم (۱۵۳۹)، من حدیث أیوب. وسنن أبي داود (۳۳٦۲)، من طریق خارجة بن زید عن أبیه، بذكر بیع العرایا. وسنن النسائي (۱۳۵۸)، من طریق عبید الله بن عمر عن نافع، بذكر العرایا، وأخرجه من طرق أخرى عن ابن عمر.

وسنن ابن ماجه (٢٢٦٨)، من طريق سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت، بذكر العرايا أيضًا.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، رقم: ١٣٠١).

 <sup>(</sup>۳) صحيح البخاري (۲۱۹۰)، وصحيح مسلم (۱۵٤۱)، وسنن أبي داود (۳۳٦٤)، وسنن
 النسائي (٤٥٤١).

<sup>(</sup>٤) الشك من داود بن الحصين، كما ورد مصرَّحًا في بعض طرقه.



حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

مَّقْقٌ عليه (۲) من حديثهما جميعًا، وهو للنسائي (۲) من حديثِ رافعِ ﷺ، ولأبي داود (١) من حديثِ سهلِ ﷺ،

و «المحاقَلَة»: مشتقَّةٌ من الحَقْلِ، وهو: الزَّرعُ إذا تشعَّبَ قبل أن يغلُظَ سُوقُه، وقيل: الحَقْلُ القَراحُ، وهو: الأرض التي تُزرَعُ.

وأما حقيقتُها:

فقيل: هي اكتِراءُ الأرضِ بالحِنطةِ، كما جاء مفسَّرًا في الحديثِ (٥)، ويسمِّيه الزَّرَّاعون: المجاربة.

وقيل: بيعُ الطَّعامِ في سُنبُلِه بالبُرِّ، وسببُه دخولُ الرِّبا للجهلِ بالتَّماثُلِ. وقيل: هي بيعُ الزَّرع قبل إدراكِه (١).

و «المزابَنَة»: بيعُ الرُّطَبِ في رؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ ، واشتقاقُها من الزَّبْنِ ، وهو الدَّفعُ ؛ لأنَّ كلَّا منهما يَزبِنُ صاحبَه ؛ أي: يدفعُه عن حقَّه بما قد يزدادُ

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (البيوع/ باب منه، رقم: ۱۳۰۳). وفي عددٍ من نسخ الجامع: «حسن صحيح غريب»، وفي تحفة الأشراف (۹۳/٤، رقم: ۲۶۲۶): «حسن غريب».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٣٨٣)، وصحيح مسلم (١٥٤٠)٠

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (٤٥٤٣)، من حديث رافع وسهل ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣٣٦٣)٠

<sup>(</sup>٥) كما عند مسلم (١٥٣٩)، وليس مرفوعًا.

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث (٤١٦/١).



منه، وقيل: لأنهما بتقديرِ الغَبنِ يتزابَنان، ويطلُبان الإقالةَ أو غيرَها<sup>(١)</sup>.

وسببُ النَّهي عنها: ما تضمَّنته من الغَرَرِ، وما يُتَوقَّعُ منها من الضَّرَرِ، واستُثنِي منها العرايا للحاجةِ رُخصةً.

و «المخابَرة»؛ قيل: هي المزارَعةُ على نصيبٍ مقدَّرٍ كَالثَّلُثِ والرُّبعِ، من الخُبْرة، وهي النَّصيبُ (٢)، وقيل مثلُه في المحاقَلَةِ أيضًا، وليس بجيَّدٍ؛ لأنَّ هذا جائزٌ، ولا يتضمَّنُ مفسدةً.

وإنما هي \_ والله أعلم \_ إيجارُها ببعضِ ما يخرجُ منها مجهولًا أو معيّنًا ، كما ينبُتُ على الماذِياناتِ (٣) والسَّواقي ، كما جاء مبيَّنًا في بعضِ ألفاظِ حديثِ رافع ﷺ (٤) .

وقيل: اشتقاقُها من الخَبَارِ، وهي الأرضُ اللَّيِّنَةُ، ومنه قولُ عنترةَ (٥): والخيلُ تقتَحِمُ الخَبَارَ عوابِسًا من بينِ شَــيْظَمةٍ وأَجرَدَ شَــيْظَمِ

وقيل: من خَيبر؛ لأنهم عُومِلوا على أرضِهم بنحوِ ذلك.

و «المعاوَمةُ»: بيعُ الثَّمرةِ عامَين فأكثرَ (٦)؛ لأنه معدومٌ مجهولٌ لغير ضرورةٍ.

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (٢٩٤/٢)٠

<sup>(</sup>۲) انظر: المصدر السابق (۷/۲).

<sup>(</sup>٣) جمع: ماذِيان، وهو: النهر الكبير. المصدر السابق (٢١٣/٤).

<sup>(</sup>٤) كما عند مسلم (١٥٤٧).

<sup>(</sup>٥) من معلَّقته، انظر: الصحاح (١٩٦٠/٥)، وشرح المعلقات السبع للزوزني (٢٦٤). والشَّيظَم: الطويل من الخيل، والأُجرَد: القصير الشَّعر.

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٢٣/٣).

# يعُ التَّمرةِ قبل أن يبدوَ صلاحُها، وبيعُ الغَرَدِ وهِ العَرِ العَرِ العَرِ العَرِ العَرِ العَرِ العَرِ العَر

و «العَرايا»: هي اشتراءُ الرُّطَبِ في رؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ في دون خمسةِ أُوسُقٍ [ج٢ ١٦٣/ب] رخصة ؛ للحاجة إليه ، بشروطٍ دلَّ على بعضِها الحديث ، وقرَّرها الفقهاءُ (١).

واحدتُها: عَرِيَّةٌ، وهي فَعيلةٌ؛ إمَّا بمعنى مفعولةٍ؛ أي: مَعْرُوَّة، من: عرا يعرُو؛ إذا قصد؛ لأنها قُصِدت بالإفرادِ عن المزابَنَةِ المحرَّمةِ، أو بمعنى فاعلةٍ، من: عَرِيَ يَعرَى؛ إذا تجرَّد عن اللَّباسِ؛ لأنها تجرَّدت عن نظائرِها، وفيه كلامٌ غيرُ هذا(٢).

## بيعُ الثَّمرةِ قبل أن يبدو صلاحُها، وبيعُ الغَررِ

[٢٦٦٢] عن نافع ، عن ابن عمر ﷺ: «أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيعِ النَّخلِ حتى يبيَضَّ ويأمَنَ العاهةَ (٣) ، نهى النَّخلِ حتى يبيَضَّ ويأمَنَ العاهةَ (٣) ، نهى المشتري والبائع) .

حسن صحيح (٤).

رواه مسلم وأبو داود والنسائي (٥)، وأخرجاه (٦) من حديثِ مالكِ عن

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٤/٥٤ ـ ١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٢٥/٣).

<sup>(</sup>٣) أي: الآفة التي تصيب الثمار فتفسدها، المصدر السابق (٣٢٤/٣).

 <sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، رقم: ١٢٢٦،
 ١٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٥٣٥)، وسنن أبي داود (٣٣٦٨)، والسنن الكبرى (٦/٣٨، رقم: ٦٠٩٨).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٢١٩٤)، وصحيح مسلم (١٥٣٤).

00

نافع، ولفظه: «أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيعِ الثِّمارِ حتى يبدوَ صلاحُها، نهى البائعَ والمبتاعَ».

وقد روى أبو حنيفة ﷺ في «مسنده»<sup>(٣)</sup>، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي مباح، عن أبي مريرة ﷺ قال: قال النبي ﷺ: «إذا طلع النَّجمُ ـ وفي روايةٍ: طلعت النَّجومُ ـ؛ رُفعِت العاهةُ عن كلِّ بلدٍ».

والمرادُ بالنَّجمِ هنا: الثُّريَّا، اسم عَلَم عليها، وفي لفظٍ من ألفاظِ هذا الحديثِ: «لا تُباعُ الثَّمارُ حتى تطلُعَ الثُّريَّا» (٤).

وحيث جمع النُّجومَ أراد أفرادَ نجومِها، وفي لفظٍ له بالإسنادِ المذكورِ: «ما طلع نجمٌ صباحًا قطُّ وبقومِ عاهةٌ إلا خُفِّفَ أو رُفِعَ»(٥)، وهذا يدلُّ على

<sup>(</sup>١) كما عند البخاري (١٤٨٨)، ومسلم (١٥٥٥)، من حديث أنس ﷺ،

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٢٣/٢)٠

<sup>(</sup>٣) مسند أبي حنيفة لابن خسرو (٩/٢ ٥٠٠ ـ ٥١١ ، رقم: ٥٧٤ ، ٥٧٥ ، ٥٧١ )، بأسانيد ضعيفة.

<sup>(</sup>٤) مسند أبي حنيفة لابن خسرو (٥١٢/٢، رقم: ٥٧٨)، وإسناده واهٍ. وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٠/٥، رقم: ٤٨٤٥، ٤٨٤٦)، من حديث زيد بن ثابت هين، بإسنادين ضعيفين.

والمحفوظ عن زيد بن ثابت ﷺ: «أنه كان لا يبيع ثمارَه حتى تطلعَ الثُّريَّا»، أخرجه مالك في الموطأ (٨٦/٣) بصيغة الجزم.

<sup>(</sup>٥) مسند أبي حنيفة لابن خسرو (٢/٨٦٥، رقم: ٦٠٧).

أنَّ هذا الحكمَ لعمومِ النُّجومِ الطَّالعةِ ، والاختصاصُ بالثُّريَّا أشهرُ .

[٢٦٦٣] وعن حميد، عن أنس ﷺ: «أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع العنبِ حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحبِّ حتى يشتَدَّ».

حسن غريب الرَّفع<sup>(١)</sup>.

وأخرجاه (٢)، بنحو لفظِ حديثِ ابنِ عمر على قبله.

وسببُ النَّهيِ عن هذا أنَّ فيه غَرَرًا، من حيث إنَّ المشتريَ على غيرِ ثقةٍ من حصولِ الثَّمرةِ، ولهذا جاء في بعضِ الحديثِ: «أرأيتَ إن منع اللهُ الثَّمرةَ، بِمَ يأخذُ أحدُكم مالَ أخيه؟»(٣).

~ ?

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، رقم: ١٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢١٩٧)، وصحيح مسلم (١٥٥٥)٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٥)، من حديث أنس ﷺ،

<sup>(</sup>٤) الفصل للوصل المدرج في النقل (١٢١/١). وكذا قال أبو زرعة، وأبو حاتم، والدارقطني. العلل لابن أبي حاتم (٣/١٠)، والعلل للدارقطني (٢٠/١٢).

وانظر أيضًا: فتح الباري (٤/٣٩٨ ـ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٥٥٤)٠

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة ، إلا البخاري(٢).

و «الغَرَر»: ما ظهرت مصلحتُه واستتَرت [ج١ ١/١٢٤] عاقبتُه، وفي اصطلاح الشَّرعِ هنا: ما تضمَّن جهالةً أو عدمَ وُثوقٍ بالمعقودِ عليه (٣).

والنّهيُ عن بيعِ النّمرةِ قبل صلاحِها إنما هو فيما إذا بيعت مطلقًا أو بشرطِ النّبقيةِ، أمّا بشرطِ القطعِ في الحالِ؛ فلا، ولو صُحِّحَ البيعُ مع الإطلاقِ وحُمِل على القطعِ في الحالِ لكان جيِّدًا؛ لأنّ ذلك معهودٌ شرعيٌّ، فحُمِل عليه تصحيحًا للتَّصرُّفِ.

أما «بيعُ الحصاة»: فهو أن يبايعَه على ما وقعت عليه هذه الحصاةُ من الثِّيابِ ونحوِها، أو على ما تنتهي إليه من الأرضِ؛ لأنه جهالةٌ وغَرَرٌ<sup>(٤)</sup>.

#### 

(١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، رقم: ١٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۱۵۱۳)، وسنن أبي داود (۳۳۷٦)، وسنن النسائي (٤٥١٨)، وسنن ابن ماجه (۲۱۹٤).

 <sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٥٥/٣)، والمغرِب (٣٣٨)، وشرح حدود ابن عرفة
 (٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) وله صور أخرى، أشار إلى بعضها الترمذي في الباب. وانظر: النهاية في غريب الحديث (٣٩٨/١).

#### حَبَلُ الحَبَلةِ

[٢٦٦٠] عن نافع ، عن ابن عمر ﷺ: «أنَّ النبي ﷺ نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلةِ».

حسن صحيح (١).

رواه مسلم، والنسائي، والبخاري<sup>(۲)</sup>.

وفُسِّر هذا البيعُ بما سيأتي في لفظِه، وكلا اللَّفظَين بفتح الحاءِ والباءِ.

وصورةُ هذا البيعِ: أن يبيعَ نِتاجَ ما في بطنِ هذه الدَّابَّةِ ، وقيل: أن يبيعَ شيئًا بثمنِ مؤجَّلِ إلى أن يُنتَجَ ما في بطنِ هذه الدَّابَّةِ (٣) ، كما في لفظِ البخاري (٤): «كانوا يتبايَعون الجَزُورَ إلى حَبَلِ الحَبَلَةِ ، فنهى النبيُّ ﷺ عنه».

فعلى الأولِ: الجهالةُ في نفسِ المبيعِ، وعلى الثاني: في الأجلِ المتعلّقِ بالعقدِ، والأولى أنَّ كلا الأمرين مرادٌ من الحديثِ.

### بيعُ الوَلاءِ

[۲۶۱۸] عن شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر الله النبي الوَلاءِ وهِبَتِه » .

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة ، رقم: ١٢٢٩)٠

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۲۱٤٣)، وصحيح مسلم (۱۵۱٤)، وسنن النسائي (۲۲٤).
 وأخرجه أبو داود (۳۳۸۰) أيضًا، وهو عند ابن ماجه (۲۱۹۷)، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٣٤/١)٠

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٢٥٦)،



حسن صحيح (١).

رواه الخمسة <sup>(٢)</sup>.

قال مسلمٌ: «الناسُ كلُّهم عِيالٌ على عبدِ الله بن دينارٍ في هذا الحديثِ» (٣)؛ أي: لم يروِه عن ابن عمر على غيرُه، كما سبق في مقدِّمةِ هذا الكتابِ.

قال بعضُ أصحابِنا: الوَلاءُ أثرُ العِتقِ، وقال بعضُهم: هو إنعامُ السَّيِّدِ على عبدِه بالعتقِ (٤)، وهما متقاربان أو سِيَّان؛ لأنَّ الإنعامَ بالعتقِ لا يحصلُ إلا بعده، فهو من آثارِه.

وعلى كلِّ تقديرٍ فهو لا يقبلُ النَّقلَ ببيعٍ ولا هبةٍ ولا إرثٍ، ولكنْ يُورَثُ به المالُ، وفرقٌ بين إرثِه والإرثِ به ؛ وذلك لأنَّ النبيَّ ﷺ شبَّهه بالنَّسَبِ (٥)، ثم النَّسَبُ يُورَثُ به ولا يُورَثُ، فكذلك الولاءُ، ولأنه معنَّى إضافيٌّ قائمٌ

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، رقم: ١٢٣٦)، من طريق سفيان وشعبة به.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۲۵۳۵)، وصحیح مسلم (۱۵۰۱)، وسنن أبي داود (۲۹۱۹)، وسنن النسائی (۲۵۹۹)، وسنن ابن ماجه (۲۷٤۷).

<sup>(</sup>٣) عقب إخراجه للحديث،

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى (٩/٣٨٨)، وكشاف القناع (٤/٥٠٦).

<sup>(</sup>٥) الظاهر أن الشارح يقصد الحديث المشهور: «الولاء لُحمةٌ كلُحمة النسب»، وقد روي من أحاديث جماعةٍ من الصحابة، ولا تخلو أسانيدها من مقال، والله أعلم بالصواب. انظر: العلل لابن أبي حاتم (٤/٥٦٥ ـ ٧٦٥)، والعلل للدارقطني (٣/١٣ ـ ٦٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢٩/١٠ ـ ٢٩٣)، ونصب الراية (٤/١٥١ ـ ١٥٣)، والبدر المنير (٩/١٥٠ ـ ٧١٧).

**@**0

بِالسَّيِّدِ المعتِقِ، والمعاني الإضافيَّةُ الخاصَّةُ الأسبابِ لا تقبلُ النَّقلَ؛ كالأُبُوَّةِ ونحوها، بخلافِ الملكِ ونحوه؛ فإنَّ سببَه لا يختصُ.

والوَلاءُ مشتَقٌ من الوِلاية ، وهي: التَّسلُّطُ ؛ لأنَّ المعتِقَ يصيرُ في غالبِ الأحكامِ الشرعيَّةِ أولى بعتيقِه من غيرِه (١).

### بيعتين(٢) في بيعةٍ

[۲۲۹۷] عن أبي هريرة ﷺ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بَيعةٍ».

حسن صحيح (٣).

<u>@</u>

رواه النسائي<sup>(١)</sup>.

وله تفسيران(٥):

<sup>(</sup>١) لعل الأظهر أن اشتقاقه من الوَلْي، وهو القُرب؛ لأنه يؤثر قربًا بين المعتِق والمعتَق كقرب النسب.

انظر: المغرب (٤٩٦)، ومواهب الجليل (٣٩٥/٦)٠

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط، والجادَّة أن تكون (بيعتان) بالرفع، لكن لعل الشارح ذكرها بهذا اللفظ على الحكاية متابعةً للفظ الحديث. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ، رقم: ١٢٣١).

 <sup>(</sup>٤) سنن النسائي (٦٣٢).
 وأخرجه أبو داود (٣٤٦١)، من الطريق نفسه بلفظ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهما أو الرَّبا».

<sup>(</sup>٥) هذا ما ذكره الترمذي في معنى البيعتين في بيعة ، وذكر بعض أهل العلم معنَّى ثالثًا ، وهو بيع العِينة . انظر: مجموع الفتاوى (٤٤١/٢٩) ، وأعلام الموقعين (١٧٧/٣).

أحدهما: أن يقول: بعتُكَ بعشرةٍ نقدًا أو بعشرين نسيئةً.

الثاني: أن يقول: بعتُكَ [ج١٢٤/ب] داري بكذا على أن تبيعَني دارَكُ بكذا، وهذا تفسيرُ الشافعيِّ.

والأولُ أشبَهُ؛ لأنَّ البيعتَين متحقِّقتان فيه بخلافِ الثاني؛ فإنه إنما هو بَيعةٌ واحدةٌ فيها شرطٌ، لكنَّها في معنى بيعتَين.

## بيعُ ما ليس عندك، وسَلَفٌ وبَيعٌ

[٢٦٦٨] عن حكيم بن حِزام ﷺ قال: سألت النبي ﷺ فقلت: يأتيني الرَّجلُ يسألني من البيع ما ليس عندي، أأبتاعُ له من السُّوقِ ثم أبيعُه؟ قال: «لا تَبعُ ما ليس عندك»(١).

[٢٦٦٩] وفي لفظٍ: «نهاني رسول الله ﷺ أن أبيعَ ما ليس عندي»(٢).

حسن

رواه الثلاثة<sup>(٣)</sup>.

وقوله: «يسألُني من البيعِ»؛ أي: من المَبِيع.

وقوله: «ثم أبيعُه»؛ يعني: أسلِّمُه إليه بالعقدِ الأولِ الذي عاقدتُه قبل أن أشتريَ المبيعَ ، ولا بدَّ من هذا التأويلِ ، وإلا فهذا على ظاهرِ الحديثِ

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم: ١٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم: ١٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣٥٠٣)، وسنن النسائي (٤٦١٣)، وسنن ابن ماجه (٢١٨٧).



جائزٌ بالإجماعِ.

ويحتجُّ بهذا الحديثِ مَن أبطَلَ تصرُّفَ الفُضوليِّ؛ لأنه بائعٌ لِما ليس عنده، ولا حجَّةً فيه؛ لأنَّ هذا مخصوصٌ بالسَّلَمِ بالإجماعِ، فيُخَصُّ منه محلُّ النِّزاع بدليلِ سبق (١).

وأيضًا فتصرُّفُ الفُضوليِّ مختلَفٌ فيه، وهذا متفقٌ على بطلانِه ولو عند بعضِ المخالفين، فكيف يصحُّ أن يكونَ مدلولا الدَّليلِ الواحدِ متفاوتَين هذا التفاوُّتَ؟

[٢٦٧٠] وعن عمرو بن شعيب قال: حدَّثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو هي ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يحِلُّ سَلَفٌ (٢) وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربحُ ما لم تضمَنْ (٣) ، ولا بيعُ ما ليس عندك».

حسن صحيح<sup>(٤)</sup>.

رواه النسائي، وابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

[٢٦٧١] وعن طاوس ، عن ابن عباس ، أنَّ النبي عَلَيْ قال: «من ابتاع

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۵۰۷)،

<sup>(</sup>۲) أي: قرض. انظر: النهاية (۳۹۰/۲).

<sup>(</sup>٣) وفي بعض النسخ: (يُضمَن).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم: ١٢٣٤)٠

 <sup>(</sup>٥) سنن النسائي (٦٣١)، وسنن ابن ماجه (٢١٨٨).
 وأخرجه أبو داود (٣٥٠٤).



طعامًا؛ فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيَه»، قال ابنُ عباس: وأحسبُ كلَّ شيءٍ مثلَه.

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة (٢).

وأخرجاه (٣)، من حديث ابن عمر ﷺ.

ولمسلم (١٠) ، من حديث جابر ﴿ إِذَا ابتعتَ طعامًا ؛ فلا تبِعْهُ حتى تستوفيه » .

وللبخاريِّ (ه): «من اشترى طعامًا؛ فلا يبِعْهُ حتى يكتالَه».

وهذا من قبيلِ النَّهيِ عن ربحِ ما لم يُضمَنْ ، وبيعِ ما لم يُقبَضْ.

وقد رُوي عن أبي هريرة ﷺ أنه قال لمروان: أحللتَ بيعَ الرِّبا، فقال: ما فعلتُ ؟ فقال أبو هريرة: أحلَلتَ بيعَ الصِّكاكِ، «وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيعِ الطَّعامِ حتى يُستوفَى»، فخطب مروانُ، فنهى عن بيعِه، فكان الحرَسُ يأخذونها من أيدي الناس<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، رقم: ١٢٩١).

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري (۲۱۳۵)، وصحيح مسلم (۱۵۲۵)، وسنن أبي داود (۳۶۹٦)، وسنن النسائي (۲۰۰۶)، وسنن ابن ماجه (۲۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢١٢٦)، وصحيح مسلم (١٥٢٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٥٢٩).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه عند البخاري، إنما أخرجه مسلم (١٥٢٨) بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة الله أنها ، وبنحوه (١٥٢٥) من حديث ابن عباس اللها ،

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٥٢٨).

وبَيعُ الصَّكَّ: هو أن يُكتَبَ للحَرَسيِّ أو الجنديِّ ونحوه عطاؤه، فيبيعه قبل أن يقبضَه، ويعطي المشتريَ الصَّكَّ، وهو الكتابُ الذي كُتِبَ له فيه بعطائِه ليمضيَ فيقبضَه (١)، فقد سمَّى أبو هريرة ﴿ اللهِ هذا ربًا، ولا يظهرُ فيه شيءٌ من معاني الرِّبا (٢)، لكنَّه بيعُ ما لم يُقبَض ، وربحُ ما لم يُضمَن ، وقد نُهِيَ عنه، وللنَّهي عنه مناسبةٌ حسنةٌ ، [٢٠ ١٠/١] قرَّرتُها في «القواعدِ».

نعم، ذكر أبو جعفر الطَّحاويُّ (٣) هذا الحديث من حديثِ أبي هريرة الله المنع : «فلا تَبِعْه حتى يجري فيه الصَّاعان» \_ وزاد: «فيكون لصاحبِه الزَّيادةُ، وعليه النُّقصانُ»، وهذا تنبيه حسن على وجهِ المنع ؛ فإنَّ الإنسانَ قد يُبخَسُ فيما يبتاعُه ، فإذا باعه بما أخذه به من غير تحديدِ كيلٍ ؛ دخل النَّقصُ على المشتري الثاني ، ويلزمُ حينئذِ الرِّبا الذي قاله أبو هريرة الله لمروانَ ؛ لأنه حينئذِ يبيعُ قَفِيزَين على أنها ثلاثةٌ ، وما قيمتُه خمسةٌ بعشرةٍ ، ونحو هذا . والله أعلم .

## بيع الخمر وتخليلها

[٢٦٧٢] عن جابر هن: أنه سمع رسول الله على عامَ الفتحِ وهو بمكَّةً يقول: «إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ»، فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحومَ الميتةِ؟ فإنه يُطلَى بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/٣٤)٠

<sup>(</sup>٢) قد يصدق على مثل هذا البيع بعضُ صور الربا فيما إذا وقعت المعاوضة بين صنفين ربويين يشترط فيهما التقابض؛ كما إذا كان عطاء الجندي ذهبًا \_ مثلًا \_ فباعه بفضة، أو كان تمرًا فباعه بشعير، فيقع في مثل هذه الصور ربا النسيئة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) مشكل الآثار (١٤٠/١٥)، رقم: ٥٩٠٢). وحسنه ابن حجر في الفتح (٣٥١/٤).

الجلودُ، ويَستصبِحُ<sup>(۱)</sup> بها الناسُ، قال: «لا، هو حرامٌ»، ثم قال رسول الله عند ذلك: «قاتلَ الله اليهودَ، إنَّ الله حرَّمَ عليهم الشُّحومَ، فأَجمَلوها، ثم باعوه، فأكلوا ثمنَه».

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة (٣).

وأخرجا(؛) ذكرَ اليهودِ، من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

«فأجملوها»: كذا وقع، والأفصح: «فجَمَلوها»؛ أي: أذابُوها(٥).

وقوله: «باعوه» راجعٌ إلى الشَّحمِ أو المذكورِ قبلُ، وقد سبق نحوُ هذا قريبًا.

وهذا الحديثُ من الأدلَّةِ العامَّةِ على بطلانِ الحِيَلِ وتحريمِها.

[۲٦٧٣] وعن شبيب بن بشر، عن أنس بن مالك الله قال: «لعن رسول الله على الخمرِ عشرةً: عاصِرَها، ومُعتَصِرَها، وشاربَها، وحاملَها، والمحمولة إليه، وساقيَها، وبائعَها، وآكلَ ثمنِها، والمشترى لها، والمشترى لها.

أي: يُشعلون بها شُرُجَهم. النهاية (٧/٣).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، رقم: ١٢٩٧).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٢٣٦)، وصحيح مسلم (١٥٨١)، وسنن أبي داود (٣٤٨٦)، وسنن
 النسائي (٢٥٦٤)، وسنن ابن ماجه (٢١٦٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٢٢٤)، وصحيح مسلم (١٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٩٨/١).

غريب من حديثِ أنسِ(١).

وأخرجه ابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

A 130

[٢٦٧٤] وعن يحيى بن عبَّاد، عن أنس ﷺ قال: سُئل النبيُّ ﷺ: أَتُتَّخَذُ الخمرُ خلَّا؟ قال: «لا».

حسن صحيح (٢).

رواه مسلم<sup>(٤)</sup>.

~ ~~

[٢٦٧٥] وعن يحيى بن عبَّاد، عن أنس الله الله عن أبي طلحة الله أنه قال: يا نبيَّ الله، إني اشتريتُ خمرًا لأيتامٍ في حِجري، قال: «أَهْرِقِ الخمرَ، واكسِرِ الدِّنانَ (٥)».

ويُروى هذا عن أنسٍ: «أنَّ أبا طلحة»، وهو أصحُّ<sup>(١)</sup>.

وهو والذي قبله قضيَّةٌ واحدةٌ.

A Pan

[٢٦٧٦] وعن أبي سعيد ﴿ قَالَ: كَانَ عَنْدُنَا خُمَرٌ لَيْتِيمٍ، فَلَمَّا نُزَلَتُ المَائِدةُ سَأَلَتُ رَسُولَ الله ﷺ ، وقلت: إنه ليتيمٌ ، فقال: ﴿ أَهْرِيقُوهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب النهي أن يتخذ الخمر خلًّا، رقم: ١٢٩٥).

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه (۳۳۸۱).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب النهي أن يتخذ الخمر خلًّا، رقم: ١٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٩٨٣).

<sup>(</sup>٥) الدِّنان: جمع (دَنُّ)، وهو الحُبُّ (الوعاء الضخم)، مشارق الأنوار (٢٥٨/١)، والمعجم الوسيط (٢٩٩/١).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك، رقم: ١٢٩٣).

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

وقوله: «فلما نزلت المائدة»؛ لأنَّ تحريمَ الخمرِ فيها نزل في قوله: ﴿فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١]، وقيل: في قوله: ﴿فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١]، فقالوا: انتهينا، وأما آيةُ البقرةِ (٢) فإنها كانت إنذارًا بالتحريم.

وفيه هذه الأحاديثِ دليلٌ على أنَّ الخمرَ لا تطهرُ بالتَّخليلِ، وإلا لم يأمرْ بإراقتِها مع كونِها ليتيمٍ، وفي ذلك ثلاثةُ أقوالٍ للعلماءِ، ثالثُها: إن خُلَّلَت بغيرِ مخالطٍ طَهُرت، [ج٢٥٢/ب] وإلا فلا<sup>(٣)</sup>.

وفيه أنَّ دِنانَها لا تطهُرُ بالغسلِ، وإلا لم يأمُّرُ أبا طلحة وَ اللهُ بكسرِها، والعملُ اليومَ على طهارتِها بالغسلِ، بشرطِ أن لا يظهَرَ للخمرِ فيها أثرُ طعمٍ ولا لونٍ، فلعلَّ حكمَ كسرِها نُسِخَ، أو كان في أولِ تحريمِها مبالغةً في اجتنابِها.

## بيعُ فضلِ الماءِ، والكلبِ، والسِّنُّورِ، والقَيناتِ

[٢٦٧٧] عن إياس بن عبد الله(١) المزني الله عليه قال: «نهى رسول الله عليه

 <sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له،
 رقم: ١٢٦٣).

وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٣٣٩/٣، رقم: ٣٩٩١): «حسن».

 <sup>(</sup>٢) وهو قول الله ﷺ: ﴿يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَحْبَرُ مِن نَقْعِهِمَا﴾ [البغرة: ٢١٩].

 <sup>(</sup>۳) انظر: المغني (۱۲/۱۲ - ۱۸۵)، والمجموع (۲/۱۷ - ۷۷۹)، وفتح القدير (۱۰۷/۱۰)،
 ومواهب الجليل (۹۸/۱).

 <sup>(</sup>٤) كذا في المخطوط، وهو وهم أو سبق قلم من الشارح أو الناسخ، والصحيح في اسمه: (إياس ابن عبدٍ).



عن بيعِ الماءِ».

حسن صحيح<sup>(۱)</sup>.

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

وهو لمسلم (۳)، من حدیث جابر ﷺ،

[٢٦٧٨] وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة الله النبي عن أبي الزناد، عن النبي عن أبي الزناد، النبي على الماء المنع الماء المنع المنع

حسن صحيح (٥).

رواه الخمسة إلا أبا داود(٢)، وأخرجاه(٧) من حديث سعيدٍ وأبي سلمة عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَنْ أَبِي هريرة ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

والنهيُ عن بيعِ الماءِ محمولٌ على ما إذا لم يُملَكُ بالحيازةِ.

ومعنى «منع الكلاِّ به»؛ قيل: أن لا يُرسِلَ ما يفضُلُ عنه إلى أرضِ غيرِه

انظر: الاستيعاب (١٢٧/١)، وأسد الغابة (١/١٨٤)، والإصابة (١٦٥/١).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في بيع فضل الماء، رقم: ١٢٧١).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٣٤٧٨)، وسنن النسائي (٢٦٦١)، وسنن ابن ماجه (٢٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٥٦٥)·

<sup>(</sup>٤) الكلأ: النبات والعشب، النهاية (٤/٤).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في بيع فضل الماء، رقم: ١٢٧٢).

 <sup>(</sup>٦) صحیح البخاري (۲۳۵۳)، وصحیح مسلم (۱۵٦٦)، والسنن الکبری (۳۳۰/۵، رقم:
 ۲٤۷۸)، وسنن ابن ماجه (۲٤۷۸).

وأخرجه أبو داود (٣٤٧٣)، من طريق أبي صالح عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٢٣٥٤)، وصحيح مسلم (١٥٦٦).

وزرعِه، فلا تُنبِتَ شيئًا، وقيل: يَمنعُ منه ماشيةَ الغيرِ فتعطَش، فتمتنع لأجلِ العطشِ من رعيِ الكلاِ<sup>(۱)</sup>، فـ«الكلاً» في الحديثِ منصوبٌ على أنه مفعولٌ به على التفسيرِ الأولِ، ومفعولٌ ثانٍ على التفسيرِ الثاني.

وهذا إذا جُعِل لفظُ «يمنع» في الحديثِ على صيغةِ تسميةِ الفاعلِ ، فإن جُعِل على صيغةِ ما لم يُسَمَّ فاعله ؛ فهو مرفوعٌ ولا بدَّ.

## A 130

[٢٦٧٩] وعن رافع بن خَديج ﷺ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «كسبُ الحجَّامِ خبيثٌ، ومهرُ البَغِيِّ خبيثٌ، وثمنُ الكلبِ خبيثٌ».

حسن صحيح (٢).

رواه أبو داود والنسائي ومسلم<sup>(٣)</sup>، ولفظُه: «شرُّ الكسبِ مهرُ البَغِيِّ»، وذكره.

حسن صحيح (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: معالم السنن (١٢٧/٣)، وفتح الباري (٣٢/٥).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في ثمن الكلب، رقم: ١٢٧٥).

 <sup>(</sup>٣) صحیح مسلم (١٥٦٨)، وسنن أبي داود (٣٤٢١)، والسنن الكبرى (٤/٤/٤، رقم:
 (٣) وهو عند مسلم باللفظين.

<sup>(</sup>٤) هو ما يُعطاه الكاهنُ من الأجر والرُّشوة على كهانته. النهاية (٤٣٥/١).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في ثمن الكلب، رقم: ١٢٧٦).

رواه الخمسة<sup>(١)</sup>.

## ~ ?

[٢٦٨١] وعن أبي المُهَزِّم، عن أبي هريرة عليه قال: (نهي عن ثمن الكلب، إلا كلبَ الصَّيدِ».

وهذا لا يصحُّ ، وأبو المُهَزِّم ضعيفٌ (٢).

[۲۲۸۲] وعن أبي سفيان، عن جابر ﷺ قال: «نهي رسول الله ﷺ عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّورِ<sup>(٣)</sup>»(٤).

رواه أبو داود<sup>(ه)</sup>.

قال الترمذي: وهو مضطربٌ ، ولا يصحُّ في ثمنِ السِّنُّورِ .

[٢٦٨٣] وعن أبي الزبير، عن جابر ، الله عن عن عن عن عن عن عن الزبير، عن جابر الله عن الزبير، عن عن الزبير، عن ا أكل الهِرِّ وثمنِه» .

غريب، وفيه عمرو بن يزيد (٦) الصَّنعاني، وهو قليلُ الرِّوايةِ (٧).

صحيح البخاري (٢٢٣٧)، وصحيح مسلم (١٥٦٧)، وسنن أبي داود (٣٤٢٨)، وسنن النسائي (٤٢٩٢)، وسنن ابن ماجه (٢١٥٩).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب، رقم: ١٢٨١).

<sup>(</sup>٣) السُّنُّور: الهرُّ. لسان العرب (٣٨١/٤).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، رقم: ١٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٣٤٧٩).

<sup>(</sup>٦) كذا في المخطوط، والصواب: (عمر بن زيد).

<sup>(</sup>٧) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، رقم: ١٢٨٠).



وأخرجه الثلاثة<sup>(١)</sup>.

قلتُ: النَّهيُ عن ثمنِ السِّنَّورِ صحَّ من روايةِ مسلم (٢)، من حديث أبي الزُّبير قال: «زجر النبيُّ ﷺ والسِّنَّورِ، فقال: «زجر النبيُّ ﷺ عن ذلك».

واختلف العلماءُ في جوازِ بيعِه (٢)؛ فالمانعُ احتجَّ بهذا الحديثِ، والمجوِّزُ احتجَّ بأنها طاهرةٌ منتَفَعٌ بها، ولتشبيهِ الشارعِ لها بالطَّوَّافين والطَّوَّافاتِ (١)، وهم الخَدَمُ، وتأوَّلَ الحديثَ على سِنَّورٍ لا يملكُه، أو على الطَّوَّافاتِ (١) سِنَّورِ البَرِّ؛ لكونه غيرَ مقدورٍ عليه، كالآبِقِ والشَّارِدِ، وكلاهما في غايةِ البُعدِ من التأويلِ، والأقربُ حملُ النَّهيِ عنه على الكراهةِ بدليلِ الجوازِ المتقدِّم، والله أعلم.

وقد ذُكِرَ حديثُ القَيناتِ في تفسيرِ سورةِ لُقمانَ (٥)، وهنَّ جمعُ (قَينةٍ)، وهي في الأصل: الجاريةُ، مغنِّيةً كانت أو غيرَ مغنِّيةٍ، وهذا الحديثُ يدلُّ عليه؛ من حيث إنه وصفهنَّ بالغِناءِ، فإن بادرَ منها فهمُ المغنِّيةِ فذلك باصطلاحٍ عُرفيِّ.

وإن ثبت الحديثُ فالنَّهيُ إنما هو عن صفةِ الغِناءِ وما يقابلُه من العِوَض،

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۳۸۰۷)، وسنن ابن ماجه (۳۲۵۰). ولم يخرجه النسائي.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٥٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (٦/ ٣٦٠ ـ ٣٦١)، والمجموع (٩/ ٢٢٩ ـ ٣٣٠)، ومواهب الجليل (٤/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (١٤٤٤)٠

<sup>(</sup>ه) برقم (۲۱۷)٠

<u>@</u>

أما الجاريةُ ساذَجةً (١) فالتَّصرُّفُ فيها جائزٌ بإجماع، ولهذا لما سُئِل أحمدُ عن رجل ترك جاريةً قيمتُها مغنّيةً أضعافُ قيمتِها غيرَ مغنّيةٍ، قال: «لا تُباعُ إلا ساذَجةً»(٢)؛ إهدارًا لصفة الغِناءِ وما يقابِلُها.

## عَسْبُ الفَحلِ، وكسبُ الحَجَّامِ

[٢٦٨٤] عن نافع ، عن ابن عمر على قال: «نهى النبي على عن عسب الفَحل» .

حسن صحيح (٣).

رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي (١٠).

ولمسلم(٥)، من حديث جابر ﷺ: «نهى النبي ﷺ عن ضِرابِ(١) الجمل».

[٢٦٨٥] وعن أنس ﷺ: أنَّ رجلًا من كلابِ سأل النبيَّ ﷺ عن عَسْب الفَحل، «فنهاه»، فقال: يا رسول الله، إنا نُطرِقُ (٧) الفَحلَ فنُكرَمُ، «فرخَّصَ له في الكرامةِ».

<sup>(</sup>١) أي: بغير وصف الغناء.

<sup>(</sup>۲) انظر: المغنى (۲/۳۱۹ ـ ۳۲۰).

جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، رقم: ١٢٧٣).

صحيح البخاري (٢٢٨٤)، وسنن أبي داود (٣٤٢٩)، وسنن النسائي (٦٧١).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٥٦٥).

<sup>(</sup>٦) أي: نَزْوه على الأنثى، والمراد بالنهي ما يؤخَّذُ عليه من الأجرة. النهاية (٧٩/٣).

<sup>(</sup>٧) أي: نُعِيرُه للضِّراب، المصدر السابق (١٢٢/٣).

حسن غریب<sup>(۱)</sup>.

رواه النسائي(٢).

«عَسْبُ الفَحل» \_ بفتح العينِ وسكونِ السِّينِ المهملتَين \_: ماؤُه وضِرابُه (٢) ، والمرادُ هنا: أجرةُ ضِرابِه ، بتقديرِ حذفِ المضافِ ، وجاء في لفظٍ: «عن ثمنِ عَسْبِ الفحلِ» (١) ، وفي لفظٍ: «عن ثمنِ ضِرابِ الفحلِ» (٥) .

وبيعُه: إجارتُه للضِّرابِ، وهو باطلٌ؛ لأنه مجهولٌ غَرَرٌ.

وقوله: «نُطرِقُ»: بضمِّ النونِ ، وكسرِ الراءِ.

و «نُكرَمُ»: بضمّها وفتح الراء؛ أي: يحصلُ لنا كرامةٌ ممن يَستطرِقُه بهديَّةٍ ونحوِها (١)، وهذا لا بأسَ به إذا لم يكن على جهة المعاوضة أو الحيلة عليها؛ لأنه مقابلة معروف بمعروف، فهو كالمقترض يُهدي للمقرض بعد الوفاء.

[٢٦٨٦] وعن الزُّهري، عن ابن مُحَيِّصة أخي بني حارثة، عن أبيه ﷺ أنه استأذن النبيَّ ﷺ في إجارةِ الحجَّامِ، فنهاه عنها، فلم يزل يسألُه ويستأذنُه

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، رقم: ١٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٤٦٧٢)٠

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٨/٥٠، رقم: ٤٦٣٠).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ،

<sup>(</sup>٦) انظر: المرقاة (٥/١٩٣٧)٠

حتى قال: «اعلِفْه ناضِحَك (١)، أو أطعِمْه (٢) رقيقَك».

حسن صحيح (٢).

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(١)</sup>.

[٢٦٨٧] وعن حُمَيد قال: سُئِل أنسٌ ﷺ عن كَسبِ الحجَّامِ، فقال أنس: «احتجمَ رسولُ الله ﷺ، حجَمَه أبو طَيبةَ، فأمر له بصاعَين من طعامٍ، وكلَّم أهلَه فوضعوا عنه من خَراجِه (٥)»، وقال: [ج٦٢٦/ب] «إنَّ أفضلَ ما تداويتُم به الحجامةُ»، أو: «إنَّ من أمثلِ دوائكم الحجامةَ».

حسن صحيح (٦).

رواه أبو داود والبخاري (٧) ، ولفظُه: «بصاعٍ من تمرٍ» ، وهو متَّفقٌ عليه (٨)

(١) الناضح: البعير الذي يُستقى عليه، النهاية (٦٩/٥)٠

(٢) في بعض النسخ: (وأطعمه)

(٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كسب الحجام، رقم: ١٢٧٧).
 وفي عدد من نسخ الجامع، ومختصر الاحكام (٥/٥٥، رقم: ١١٨٥)، وتحفة الأشراف
 (٣٦٥/٨)، رقم: ١١٢٣٨): «حسن».

(٤) سنن أبي داود (٣٤٢٢)، وسنن ابن ماجه (٢١٦٦).

(٥) الخَراج: ما يقدِّره السَّيِّد على عبده في كلِّ يوم، ويقال له أيضًا: ضريبة، وغلَّة. تحفة الأحوذي (٤١٦/٤).

(٦) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام، رقم: ١٢٧٨).

(٧) صحيح البخاري (٢١٠٢)، وسنن أبي داود (٣٤٢٤).
 وأخرجه البخاري (٢٩٦٥) أيضًا بمثل لفظ الترمذي.

(٨) صحيح مسلم (١٥٧٧)، وتقدم العزو للبخاري. وهو الطريق نفسه الذي أخرج منه الترمذي الحديث، فلا أدري ما مراد الشارح بالوجه الآخر.

من وجهٍ آخرَ.

وأخرجا(١) ، من حديث عمرو بن عامرٍ ، عن أنسٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وأخرجا(٢)، من حديث ابنِ عباسٍ ﴿ اللهُ النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجّامَ أَجرَه، ولو كان حرامًا لم يُعطِه».

واختلف الناسُ في كراهةِ كسبِ الحجَّامِ بحسبِ اختلافِ الرِّوايةِ ، ومن كرهه إنما كرهه للحُرِّ دون العبدِ ؛ عملًا بحديثِ مُحَيِّصة ﴿ اللَّهُ مَا كان كسبًا بسببٍ دَنِيءٍ \_ وهو استخراجُ الدَّمِ وملابَستُه \_ ؛ رُفِعَ عنه الحُرُّ لشَرَفِ منصبِه ، دون البهيمةِ والعبدِ لدناءتِهما ، ويُلحَقُ به سائرُ الأكسابِ بالأسبابِ الدَّنيئةِ ؛ ككسبِ الكَسَّاح (٣) ونحوه .

## البيعُ على البيع

[٢٦٨٨] عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عَلَيْهُ قال: «لا يَبِعْ (١) بعضُكم على بيع بعضٍ ، ولا يخطُب بعضُكم على خِطبةِ بعضٍ » .

حسن صحيح (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٢٨٠)، وصحيح مسلم (١٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢١٠٣)، وصحيح مسلم (١٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) الكَسَّاح: الذي عمله الكَنْسُ، مثل: كنس البيوت والطرقات ونحوها. انظر: لسان العرب (٣) مرا٧١/٢).

<sup>(</sup>٤) في عدد من النسخ: (يبيعُ) بالخبر.

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه، رقم: ١٢٩٢).

رواه مسلم والنسائي والبخاري<sup>(١)</sup>، وفي لفظِه: «إلا أن يأذنَ له».

وأخرجا(٢)، من حديث أبي هريرة ﴿ الله تَلَقَّوُا الرُّكبانَ، ولا يَبِعْ بعضٍ، ولا تَناجَسُوا».

ولمسلم (٣): «لا يَسُمِ الرَّجلُ على سَومِ أخيه ، ولا يخطُب ، الحديث ولمسلم (٤) ، من حديث عقبة بن عامر ﴿ المؤمنُ أخو المؤمنِ ، فلا يحِلُ للمؤمنِ أن يبتاعَ على بيعِ أخيه حتى يَذَرَ » .

والمرادُ بهذه الأحاديثِ: البيعُ في مدَّةِ الخيارِ، والخِطبةُ بعد الإجابةِ، أما قبل ذلك فقد باع النبيُّ ﷺ حِلسًا وقَدَحًا فيمن يزيدُ، كما سبق<sup>(ه)</sup>.

والبيعُ على البيعِ: بذلُ الإنسانِ للمشتري سلعة مثلَ التي اشترى بدونِ ثمنِها، أو خيرًا منها بمثلِه.

والشَّراءُ على الشَّراءِ: بذلُ الإنسانِ للبائعِ في سلعةِ باعها لشخصٍ أكثرَ من ثمنِها في مدَّةِ الخيارِ(٦).

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۵۱٤۲)، صحيح مسلم (۱٤۱۲)، سنن النسائي (۳۲٤۳).
 واللفظ الذي أشار إليه الشارح هو لفظ مسلم، وفي لفظ البخاري والنسائي: «حتى يترك الخاطبُ قبلَه، أو يأذنَ له الخاطبُ».

وأخرجه أيضًا: أبو داود (٢٠٨١)، وابن ماجه (٢١٧١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢١٥٠)، وصحيح مسلم (١٥١٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٤١٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٤١٤).

<sup>(</sup>ه) برقم (۲۲۳۱).

<sup>(</sup>٦) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٧٣/١ ـ ١٧٤)٠

وحكمةُ النَّهيِ عنه: حَسمُ موادِّ البغضاءِ بين الناسِ؛ لِما عُرِف من تنافسِهم في أموالِهم وأقدارِهم، وقبح إبطالِ حقوقِهم المنعقدةِ أسبابُها، فيتعدَّى هذا إلى كلِّ سببٍ يؤثِّرُ مثلَ ذلك؛ كتنافُسِ الأجنادِ والقضاةِ والمدرِّسين والفقهاءِ والصَّوفيَّةِ في مواضعِهم ومناصبِهم، إلا على وجهٍ شرعيَّ.

## بيعُ الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئةً، ومُدُّ عَجوةٍ

[٢٦٨٩] عن الحسن ، عن سَمُرة ﷺ: «أنَّ النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئةً».

حسن صحيح، قال: وسماعُ الحسنِ من سَمُرةَ صحيحٌ<sup>(۱)</sup>. وأخرجه الثلاثة<sup>(۲)</sup>.

واختلف الناسُ في هذا؛ فمنعه قومٌ، وأجازه آخرون، وهو القياسُ.

[٢٦٩٠] وعن جابر هيئ قال: قال رسول الله عظيم: «الحيوانُ اثنانِ بواحدٍ لا يصلُحُ نَساءً، ولا بأسَ به يدًا بيدٍ».

حسن (۳).

رواه ابن ماجه<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم: ١٢٣٧)٠

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٣٥٦)، وسنن النسائي (٢٦٢٠)، وسنن ابن ماجه (٢٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، رقم: ١٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (٢٢٧١).

ومفهومُ هذا يدلُّ على صحَّةِ بيعِ حيوانٍ بمثلِه نسيئةً؛ لأنه إنما منعَ النَّسيئةَ هنا في اثنين بواحدٍ.

[٢٦٩١] وعن أبي الزبير، عن جابر ﴿ إِنهُ إِنهُ اللهُ عَالَى: جاء عبدٌ فبايعَ النبيّ عَلَيْهُ على الهجرةِ، ولا يشعرُ النبيُ عَلِيْهُ أنه عبدٌ، فجاء سيِّدُه يريدُه، فقال النبي عَلِيْهُ: «بِعنيه»، فاشتراه بعبدَين أسودَين، ثم لم يبايع أحدًا بعدُ حتى يسألَه: أعبدٌ هو؟

حسن صحيح (١).

وذكره أيضًا في الجهاد، وقال: صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير<sup>(٢)</sup>.

وليس بين هذا والذي قبلَه خلافٌ؛ لأنَّ ذاك في النَّسيئةِ، وهذا في يدٍ بيدٍ.

[٢٦٩٧] وعن فَضالة بن عُبَيد ﷺ قال: اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثنَي عشرَ دينارًا فيها ذهبٌ وخَرَزٌ، ففصَّلتُها، فوجدتُ فيها أكثرَ من اثنَي عشرَ دينارًا، فذكرتُ ذلك للنبيِّ ﷺ، فقال: «لا تُباعُ حتى تُفصَّلَ».

حسن صحيح (٣).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، رقم: ١٢٣٩).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في بيعة العبد، رقم: ١٥٩٦).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع ومختصر الأحكام (١٦١/٦، رقم: ١٣٥٣): «حسن غريب صحيح»، وفي تحفة الأشراف (٣٣٧/٢، رقم: ٢٩٠٤): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ، رقم: ١٢٥٥).



رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي(١).

والقاعدةُ الكُلِّيَّةُ في هذا: أنه لا يُباعُ رِبَويٌّ بجنسِه ومعه من غيرِ جنسِه من الطَّرفَين؛ كمُدِّ عجوةٍ ودرهم بِمُدِّ عجوةٍ ودرهمٍ، أو من أحدِ الطَّرفَين؛ كمُدِّ عجوةٍ ودرهم بِمُدَّيْ عجوةٍ أو بِمُدَّين.

وسُمِّيت هذه المسألةُ بـ «مُدِّ عجوةٍ»؛ لضربِ الفقهاءِ مثالَها بذلك، والأصلُ فيها عندهم حديثُ فضالة ﷺ، ولهم في ذلك توجيهٌ فيه نظرٌ (٢)، وفي الحديثِ اضطرابُ (٣).

ومثلُ ذلك بيعُ الآلاتِ المحلَّاةِ بنقدٍ \_ كالسَّيفِ، والمِنطَقةِ، ونحوِها \_ بنقدٍ مثلِه حتى يُفصَّلَ، ورخَّص فيه قومٌ بناءً على أنَّ النَّقدَ تبَعُ للآلاتِ، فيسقُطُ حكمُه، وربما تأوَّلوا حديثَ فضالةَ ﷺ على أنه قصدهما جميعًا؛ الذَّهبَ والخَرَزَ، لكنْ في روايةٍ: أنَّ فضالة ﷺ قال: يا رسول الله، إنما قصدتُ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (١٥٩١)، وسنن أبي داود (٣٣٥٢)، وسنن النسائي (٤٥٧٣).

 <sup>(</sup>۲) ولهذه المسألة عدة صور وأقسام تتفاوت أحكامها.
 انظر: المغني (۹۲/۲ ـ ۹۰)، وروضة الطالبين (۳۸٦/۳ ـ ۳۹۳)، ومجموع الفتاوى
 (۲۲/۲۲ ـ ۲۲۲)، والتاج والإكليل (۱۲۲/۲ ـ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) الحديث صحيحٌ لا اضطرابَ فيه، إنما وقع اختلافٌ في بعض ألفاظ متنه، وليس كلَّ اختلافٍ في متن الحديث أو إسناده اضطرابًا مؤقِّرًا، إنما شرط الحكم بالاضطراب أن تتساوى الوجوه أو تتقارب في القوة، مع عدم إمكان الجمع بينها أو الترجيح، كما هو مقرَّر ومشهور عند أهل الفن قال الحافظ ابن حجر: الهذا الاختلافُ لا يوجِبُ ضعفًا، بل المقصودُ من الاستدلالِ محفوظً لا اختلافَ فيه، وهو النهيُ عن بيعٍ ما لم يُفَصَّل، وأما جنسُها وقدرُ ثمنِها فلا يتعلَّقُ به في هذه الحالةِ ما يوجِبُ الحكم بالاضطرابِ، وحيننذِ فينبغي الترجيحُ بين رواتِها، وإن كان الجميعُ ثقاتٍ فيُحكمُ بصحَّةِ روايةِ أحفظِهم وأضبطِهم، وتكونُ روايةُ الباقين بالنسبةِ إليه شاذَّةًا، التلخيص الحبير (٢٠/٣).

# عريمُ التَّفريقِ بين ذوي الرَّحِمِ المُحرَّمِ بالبيعِ وغيرِهِ قُولِي المُحرَّمِ بالبيعِ وغيرِهِ وَ المُحرَّمِ المُعرَّمِ بالبيعِ وغيرِهِ وَ المُحرَّمِ بالبيعِ وغيرِهِ وَالمُحرَّمِ بالبيعِ وغيرِهِ وَ المُحرَّمِ بالبيعِ وغيرِهِ وَالمُحرَّمِ بالبيعِ وغيرِهِ وَالمُحرَّمِ بالمُحرَّمِ بالمُحرَّمِ بالبيعِ وغيرِهِ وَالمُحرَّمِ بالمُحرَّمِ بالمُحرَّمِ بالمُحرَّمِ بالمِحرَّمِ بالمُحرَّمِ با

الحجارة؟ فقال: «لا، حتى تُمَيَّزَ»(١)، فلا يصحُّ هذا التأويلُ إذًا.

# تحريمُ التَّفريقِ بين ذوي الرَّحِمِ المُحرَّمِ بالبيعِ وغيرِه إلا بالعتقِ و افتداءِ الأسرى

[٢٦٩٣] عن ميمون بن أبي شَبيب، عن عليِّ ﷺ قال: وهبَ لي رسول الله ﷺ: «يا رسول الله ﷺ: «يا عليُّ، ما فعل غلامُك؟»، فأخبرتُه، فقال: «رُدَّه رُدَّه».

حسن غريب (٢).

رواه ابن ماجه<sup>(۴)</sup>.

وقد سبق في هذا المعنى حديثُ أبي أيوبَ ﷺ في الجهادِ<sup>(٤)</sup>، وذكره الترمذيُّ هنا أيضًا.

وفيه دليلٌ على بطلانِ البيعِ ؛ لأنه أمَره بردِّه ، ولو كان صحيحًا لَما أسقَطَ حَقَّ المشتري منه . وقد رواه أبو داود (٥) ، ولفظُه: أنه فرَّق بين جاريةٍ وولدِها ، «فنهاه النبيُّ عَيَّا عن ذلك ، وردَّ البيعَ».

ولابن ماجه(١)، من حديثِ ابنِ مسعودٍ ﴿ اللهُ النبي اللهُ اللهُ إذا أُتِيَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۳۵۱)، بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع، رقم: ١٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٢٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) برقم (٢٥٩٦).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢٦٩٦).

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجه (٢٢٤٨). وسنده ضعيف. انظر: مصباح الزجاجة (٣١/٣).



## بالسَّبي أعطى أهلَ البيتِ جميعًا ؛ كراهةَ أن يُفرِّقَ بينهم».

وقوله: «أعطى أهلَ البيتِ»؛ أي: أعطى الواحدَ من أهلِ الغنيمةِ أهلَ البيتِ، فذكر المفعولَ الثانيَ فقط لأمنِ اللَّبسِ.

وروى أبو حنيفة (ج٢ ١٢٧/ب) في «مسنده» (١) ، عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: أقبل زيد بن حارثة برقيق من اليمنِ ، فاحتاج إلى نفقة ، فباع غلامًا من الرَّقيقِ كان مع أمِّه ، فلما قَدِمَ على النبيِّ رَا اللهِ تَصفَّحَ الرَّقيقَ ، فبصر بالأمِّ ، فقال: «ما لي أرى هذه والِهًا (٢)؟» ، قال: احتجنا إلى نفقة ، فبعنا ابنًا لها ، فأمره أن يرجع فيردَّ ، فرجع فردَّ .

وفي روايةٍ: قال له: «ارجع حتى تشتريَه من حيث بعتَه، فرُدَّه إلى أبويه»(٣).

وهذا إن ثبت دليلٌ على صحَّةِ بيعِه، وإلا لَما احتاج في ردِّه إلى أن يشتريَه، وهو مبيَّنٌ يقضي على سائرِ الأحاديثِ المجمَلةِ.

وأيضًا فإنَّ النَّهيَ عنه لا لمعنَّى يختصُّ بالعقدِ ولا ركنِه، بل لأمرِ خارجٍ، وهو تَولِيهُ الوالدةِ، فصار كبيعِ النَّجْشِ والتَّلقِّي والبيعِ وقتَ النِّداءِ ونحوِه.

وأما تفريقُهم بالعتقِ والافتداءِ فخرج بدليلِ (٤).

 <sup>(</sup>۱) مسند أبي حنيفة لابن خسرو (۲/۲ ، ۷۰، رقم: ۸۹۹).
 وفي إسناده غيرُ واحد من الضعفاء قبل الإمام أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٢) الوَلَّهُ: ذهابُ العقل، والتحيُّرُ من شدَّة الوَجد. الَّنهاية (٥/٢٢).

<sup>(</sup>٣) مسند أبي حنيفة لابن خسرو (٧٠٧/١، رقم: ٩٠١). وسنده ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على أدلةٍ خاصَّةٍ في جواز التفريق بالعتق وافتداء الأسرى، إلا أن بعض أهل العلم=



## اختلاف البَيِّعين

[٢٦٩٤] عن عون بن عبد الله بن مسعود (١)، عن أبيه على قال: قال رسول الله عليه المناع المناع بالخيار ».

ورواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعودٍ أيضًا، وكلاهما مرسَلٌ ؛ لأنهما لم يدركا عبدَ الله(٢).

ولأحمد وأبي داود والنسائي (٣): «إذا اختلف البَيِّعان وليس بينهما بيِّنةٌ ؛ فالقولُ ما يقولُ صاحبُ السِّلعةِ ، أو يترادَّان البيعَ » ، وزاد ابن ماجه وأحمد في روايةٍ: «والمبيعُ قائمٌ بعينِه» . وبعضُهم لا يُثبِتُ هذه الزِّيادةَ ؛ لأنَّ ابنَ أبي ليلى انفرد بها ، وعندهم فيه كلامٌ .

واعلَم أنَّ الخلافَ في هذا البابِ إمَّا أن يقعَ في ركنٍ من أركانِ العقدِ، أو في أمرٍ خارجِ عنه متعلِّقٍ به:

حكى الإجماع على جواز التفريق بالعتق، ومع ذلك ففي المسألتين خلاف. والله أعلم.
 انظر: المجموع (٣٦٠/٩)، والإنصاف للمرداوي (٤/١٣٨).

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط، وهو وهم ؛ فعَون بن عبد الله ليس ابن عبد الله بن مسعود، بل هو عون ابن عبد الله بن عبد الله بن مسعود، فعبد الله بن مسعود ﷺ عمُّ أبيه.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء إذا اختلف البيعان، رقم: ١٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد (٧/٥٤٥)، رقم: ٤٤٤٥)، وسنن أبي داود (٣٥١١)، وسنن النسائي (٣٦٤٨).

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (٢١٨٦).

ولم أقف عليه عند أحمد بهذا اللفظ، لكن أخرجه في (٢/٧)، رقم: ٤٤٤٦)، بلفظ: «والسلعةُ كما هي»، وهو بمعنى اللفظ المذكور.



فإن كان الأولَ؛ فتارةً يقعُ في قدرِ النَّمنِ، وتارةً في قدرِ المبيعِ، وتارةً في عينِه، وتارةً في صفةِ المعقودِ عليه.

وإن كان الثانيَ ؛ فتارةً يقعُ في الأجلِ ، وتارةً في الشَّرطِ ، وتارةً في الخيارِ .

وعلى التقديراتِ كلِّها؛ فتارةً يقعُ ذلك مع قيامِ المبيعِ، وتارةً مع عدمِه، والحكمُ في غالبِ هذه المسائلِ مستخرَجٌ من حديثِ: «البيِّنةُ على المدِّعي، واليمينُ على من أنكرَ»(١).

نعم، قد تكون الدَّعوى والإنكارُ من الطَّرفَين، فلهذا يُشرَعُ التَّحالُفُ منهما، وتفصيلُ ذلك في كتبِ الفقهِ.

## الرَّدُّ بالعيب، والفَلَسُ

[٢٦٩٥] عن مخلَد بن خُفاف وعمر بن علي المقدَّمي، كلاهما عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة المُخراجَ النبي ﷺ قضى أنَّ الخَراجَ بالضَّمانِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الكبرى (۲۰۲/۱۰)، وحسنه ابن الصلاح والنووي. وأصله في الصحيحين: البخاري (۲۰۱۶)، ومسلم (۱۷۱۱)، بلفظ: «أن النبي ﷺ قضى أنَّ اليمين على المدَّعى عليه». وانظر: جامع العلوم والحكم (۲۲٦/۲ \_ ۲۳۰).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا، رقم:
 ۱۲۸۵، ۱۲۸۵).

وقال عقب طريق مخلد بن خُفاف: «حسن»، وفي نسخ: «حسن صحيح». وقد وعقب طريق المقدَّمي: «حسن غريب»، ثم قال: «وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جريرٌ عن هشامٍ=



رواه الثلاثة<sup>(١)</sup>.

ومعنى «الخَراجُ بالضَّمانِ»: أنَّ من اشترى عبدًا ونحوَه، فاستخدمه أو استغلَّه، ثم وجد به عيبًا فردَّه به؛ كان ما استغلَّ منه سالمًا له؛ لأنه لو تَلِفَ لَضمِنَه، وكذلك المبيعُ في مدَّةِ الخيارِ، وهكذا قياسُ كلِّ عينٍ مضمونةٍ بسببٍ صحيحٍ.

وبهذا يضعُفُ قولُ من زعم أنَّ العاريَّةَ مضمونةٌ، وأنَّ الرَّهنَ مضمونٌ على المرتَهِنِ، وبه يخرجُ [ج٢ ١/١٨] الغصبُ؛ لأنه مضمونٌ بسببٍ غيرِ صحيحٍ.

والأصلُ في هذا: أنَّ عادةَ الله تعالى جرت في خلقِه أنه إذا أراح من جهةٍ أتعَبَ من أخرى، وقلَّ أن يجمَعَ الرَّاحةَ لهم من كلِّ وجهٍ، ولعلَّ الحكمة في ذلك ظاهرةٌ، وأنت تعرفُ ذلك باستقراءِ الكتابِ والسُّنَةِ والأحكام، قال الله تعالى: ﴿ أَمْرَحَسِبُهُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١٤]، ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ ٱللهُ ٱلّذِينَ [جَهَدُواْ] (٢) مِنكُمُ ﴾ [ال عمران: ١٤٢]، ﴿ أَمْرَحَسِبُتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَا يَعْلَمِ اللهُ ٱلّذِينَ [جَهَدُواْ مِنكُمْ ﴾ [النوبة: ٢١]، ﴿ أَمْرَحَسِبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ وَلَمَا يَعْلَمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَنْ وَهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> أيضًا، وحديثُ جريرٍ يقالُ: تدليسٌ، دلَّس فيه جريرٌ، لم يسمعه من هشام بن عروة .... واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلتُ: تراه تدليسًا؟ قال: لا).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۳۵۰۸)، وسنن النسائي (۹۹۱)، وسنن ابن ماجه (۲۲٤۳).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (آمنوا).

سبيلِ اللهِ ونارٌ جهنَّمَ»(١)، ويُروى: «لا أجمعُ على عبدي خوفَين ولا أمنين»(٢)، وقد سبق جملةٌ من هذا المعنى في بابِ العقيقةِ (٣)، وفيما ذكرتُه تنبيةٌ على ما تركتُه.

وعكس «الخراج بالضَّمان»: النَّهيُ عن ربحِ ما لم يُضمَنْ ، والعلَّةُ واحدةٌ.

[۲۲۹۲] وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﷺ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أيُّما امرئٍ أفلسَ، ووجد رجلٌ سلعتَه عنده بعينِها؛ فهو أولى بها من غيره».

حسن صحيح (٤).

رواه الخمسة إلا البخاري (٥)، وأخرجاه (١) من حديثِ همامٍ عنه، وأخرجه مسلم (٧) من حديثِ بشيرِ بن نَهِيكٍ وعِراكِ بن مالكٍ عنه.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٧٤٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان، كما في الإحسان (۲/۲)، رقم: ٦٤٠)، من حديث أبي هريرة ، ٢٤٠ أخرجه أنه عن الحسن مرسلًا. انظر: العلل للدارقطني (٣٨/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه، رقم: ١٢٦٢). وفي تحفة الأشراف (٤٢٧/١٠، رقم: ١٤٨٦١): «حسن».

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٥٥٩)، وسنن أبي داود (٣٥١٩)، وسنن النسائي (٢٧٦)، وسنن ابن ماجه (٢٣٥٨).

وأخرجه البخاري (٢٤٠٢)، من هذا الطريق أيضًا.

 <sup>(</sup>٦) لم أقف عليه عند الشيخين من هذا الطريق، ولا عزاه لهما الحميدي في الجمع بين
 الصحيحين (٩٥/٣). فالله أعلم.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (١٥٥٩).

والحكمُ في هذا الحديثِ مقيَّدٌ بشروطِ ذكرها الفقهاءُ (۱) والنِّزاعُ فيه بينهم من قبيلِ الواسطةِ بين طرفَين ؛ وذلك لأنَّ مالَ المفلِسِ غيرَ هذه السِّلعةِ لا نزاعَ أنه للغرماءِ ، ومالَ البائعِ غيرَ هذه السِّلعةِ لا نزاعَ أنه له ، وهذه السِّلعةُ واسطةٌ بين ذلك ، فبالنَّظرِ إلى أنها ملكُ المفلِسِ ؛ أُلحقِت بغيرِها من مالِه ، وكان البائعُ كبعضِ الغرماءِ ، وبالنَّظرِ إلى بقاءِ العُلقةِ بينهما لأجلِها ، وأنَّ البائعَ يتضرَّرُ بفواتِ سلعتِه وبذلِها ؛ رُدَّت إليه كسائرِ مالِه ، والقياسُ الأولُ ، والاستحسانُ الثانى .

## التَّصرِيةُ

[٢٦٩٧] عن ابن عباس ، أنَّ النبي ﷺ قال: «لا تستقبِلوا السُّوقَ، ولا تُحَقِّلوا، ولا يُنَفِّقُ بعضُكم على بعض».

حسن صحيح (۲).

وأخرجا(٣) معناه، من حديث ابن مسعودٍ ﷺ،

و «استقبال السُّوق»: هو تلقِّي الرُّكبانِ (٤٠٠٠.

و «التَّحفيلُ»: التَّصرِيةُ، وهو: جمعُ اللَّبَنِ في ضَرْعِ الدَّابَّةِ أيامًا ليغتَرَّ به المشتري، ومنه المَحْفَلُ؛ لاجتماعِ الناسِ فيه (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: المبدع (٤/٢٨٨ ـ ٢٩٤)٠

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في بيع المحفلات، رقم: ١٢٦٨).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢١٤٩)، موقوفًا بذكر حكم الشاة المحفَّلة.
 وأما مسلم فأخرج أصل الحديث في (١٥١٨)، دون موضع الشاهد.

<sup>(</sup>٤) انظر: قوت المغتذي (٣٥٩/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث (٤٠٩/١)٠

و «التَّنفيقُ» المذكور: يحتملُ أنه النَّجْشُ المتقدِّمُ (١)، ويحتملُ أنه التَّدليشُ.

## A Par

[۲٦٩٨] وعن ابن سيرين، عن أبي هريرة الله النبي الله قال: «من النبي مُصَرَّاةً فهو بالخِيارِ ثلاثةَ أيامٍ، فإن ردَّها؛ ردَّ معها صاعًا من طعامٍ، لا سمراءً».

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة، إلا البخاري (٣).

و «السَّمراء»: البُرُّ.

[۲۲۹۹] وعن محمد بن زياد، عن أبي هريرة هيئة قال: قال النبي عَلَيْة: «من اشترى مُصَرَّاةً فهو بالخِيارِ \_ يعني \_ إذا حلَبَها ؛ إن شاء ردَّها [ج٢ ١٢٨/ب] وردَّ معها صاعًا من تمرِ»(٤).

وللبخاريِّ معناه من حديثِ ثابتِ الأعرج عن أبي هريرة وَ وَهُنَهُ ، ولمسلم (١) من حديث موسى بن يسارٍ عنه .

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق (٩٩/٥).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في المصراة، رقم: ١٢٥٢).

 <sup>(</sup>٣) صحیح مسلم (١٥٢٤)، وسنن أبي داود (٣٤٤٤)، وسنن النسائي (٤٤٨٩)، وسنن ابن
 ماجه (٢٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في المصراة، رقم: ١٢٥١).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢١٥١).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (١٥٢٤).

فيجوزُ أن يُحمَلَ عمومُ الطَّعامِ في الحديثِ الذي قبلَه على خصوصِ التَّمرِ هنا، ويجوزُ أن يُعمَلَ بهما، وأنه يؤدِّي صاعًا من تمرٍ أو غيرِه من الطَّعامِ، أو إن عَدِمَ التَّمرَ أدَّى من غيرِه، ويدلُّ عليه قولُه: «لا سمراء»، الطَّعامِ، أو إن عَدِمَ الطَّعامِ، فللَّ على جوازِ أداءِ ما عداها، وإذا أجزأَ غيرُها من الطَّعامِ؛ أجزأت هي بطريقِ أولى، واستثناؤه لها لا لكونِها لا تُجزِئُ، بل تخفيفًا عنهم؛ ... (١) عليهم.

والحنفيَّةُ جعلوا هذا الحديثَ من بابِ ما تعُمُّ به البلوى أو مما يخالفُ الأصولَ والقياسَ ، . . . (٢) راويه أبو هريرة ﴿ أَنَّ وهو غيرُ مشهورٍ بالفقهِ ، وهم يعتبرون في قَبولِ روايةِ الرَّاوي أن يكونَ فقيهًا عالمًا بمعنى ما يروي ، فلم يقبلوا فيه خبرَ الواحدِ ، ووجهُ مخالفِته القياسَ: أنَّ الضَّمانَ إمَّا بمثلِ المِثليِّ أو قيمةِ المتقوِّمِ ، والصَّاعُ هنا ضمانُ ما احتلبَه المشتري من اللَّبنِ ، وليس مِثلًا للبَن ، والقيمةُ لا تنحصِرُ فيه (٣).

<sup>(</sup>۱) رسم الكلمة في المخطوط يشبه كلمة (لِقلَّتِها)، لكنها غير مناسبةٍ للسياق هنا؛ فإما أن تكون هذه الكلمة (لِيُقَلِها)، لكنها تصحفت، أو تكون (لقلَّتِها)، وتكون كلمة (عليهم) بعدها مصحفة من (عندهم).

والحاصل: إما أن تكون العبارة: (لفِقَلِها عليهم)، أو: (لقِلَّتِها عندهم). والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) رسم الكلمة هنا يشبه كلمة: (وحصل)، ولا يظهر لها وجه في السياق. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الحديث الثابت حجةٌ بنفسه، ومجرَّد المخالفة الظاهرة للقياس لا توجب ردَّ الحديث، والحنفية أنفسهم عملوا بأحاديث مخالفةٍ للقياس؛ كإبطال الوضوء بالقهقهة.

وهذا الحديث ليس مخالفًا للأصول ولا للقياس، وقد بيَّن غيرُ واحدٍ من أهل العلم وجة ذلك، والزعمُ بأنه مخالفٌ للأصول إنما هو بالنظرة العجلى، من غير تحقيق ولا تدقيق. وأما أبو هريرة على فهو صحابي جليل فقيه، كان يفتي في عهد كبار الصحابة، وتقدم شيءٌ من فقهه وفتياه قريبًا عندما أفتى بحرمة بيع الصكاك، ومع ذلك فقد أفتى=

وخُيِّرَ مُشتري المصَرَّاةِ في ردِّها ثلاثةَ أيامٍ؛ لاحتمالِ أنَّ ذلك عن عارضٍ، فيزولُ، كما قيل في تأجيلِ العِنِّينِ.

## السَّلَمُ والقَرضُ

[۲۷۰۰] عن ابن عباس ﷺ قال: قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينةَ وهم يُسلِفون (۱) في الثَّمرِ، فقال: «من أسلَفَ فلْيُسلِفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ».

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة<sup>(٣)</sup>.

و «التَّمر» هنا: بالثَّاءِ المثلَّثةِ، لا بالمثنَّاةِ من فوقُ كما يقولُه بعضُ الفقهاءِ، والدَّليلُ عليه قوله: «كيلٍ أو وزنٍ»، فدلَّ على أنهم كانوا يُسلِفون فيه، فيهما، والتَّمرُ مَكيلٌ لا موزونٌ، وهو إنما بيَّنَ لهم حكمَ ما كانوا يُسلِفون فيه،

ابن مسعود ﷺ بمثل ما جاء في حديث أبي هريرة ، وقد تقدَّم ، ولا أحد يزعم أن ابن مسعود ليس فقيهًا أيضًا.

وانظر للمزيد في بيان هذه المسألة: أعلام الموقعين (١٥/٢ ـ ١٧)، وطرح التثريب (٦/٥٨ ـ ١٥/)، وفتح الباري (٣٦٤ ـ ٣٦٤)، ونيل الأوطار (٥/٥٥ ـ ٢٥٥).

 <sup>(</sup>١) السَّلَف: أن يُعطَى البائعُ مالاً في سلعةٍ إلى أجلٍ معلومٍ، وهو المعروف أيضًا بالسَّلَم. انظر: النهاية (٣٩٠/٢).

وله شروط وأحكام مفصَّلة في كتب الفقه.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر، رقم: ١٣١١).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٢٤٠)، وصحيح مسلم (١٦٠٤)، وسنن أبي داود (٣٤٦٣)، وسنن النسائي (٢١٦)، وسنن ابن ماجه (٢٢٨٠).

والتأسيسُ لغيرِ ذلك خلافُ الظَّاهرِ، والأصلُ عدمُه.

[۲۷۰۱] وعن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ قال: استسلف رسول الله ﷺ أكْرًا (١) ، فجاءته إبلٌ من الصَّدقة ، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله ﷺ أَنْ أقضيَ الرَّجلَ بَكْرَهُ ، فقلت: لا أجدُ في الإبلِ إلا جملًا خِيارًا رَباعيًا (٢) ، فقال رسول الله ﷺ: «أعطِه إيّاه ، فإنَّ خيرَ الناسِ أحسنُهم قضاءً».

حسن صحيح (٣).

<u>@</u>

رواه الخمسة، إلا البخاري(؛).

A Com

[٢٧.٣] وفي روايةٍ: أنَّ رجلًا تقاضى رسولَ الله ﷺ، فأغلَظَ له، فهَمَّ به

(١) البَكْر: الفتيُّ من الإبل، النهاية (١/٩١)٠

<sup>(</sup>٢) الرَّباعي: الذَّكر من الإبل إذا طلعت رباعيُّتُه، ودخل في السنة السابعة. النهاية (١٨٨/٢).

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن،
 رقم: ١٣١٨).

وفي تحفة الأشراف (٢٠٢/٩) رقم: ١٢٠٢٥): «حسن».

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٦٠٠)، وسنن أبي داود (٣٣٤٦)، وسنن النسائي (٢٦١٧)، وسنن ابن ماجه (٢٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن، رقم: ١٣١٦).

<u>@</u>

أصحابُه، فقال رسول الله ﷺ: «دعوه؛ فإنَّ لصاحبِ الحقِّ مَقالًا»، ثم قال: «اشتروا له بعيرًا، فأعطوه إيَّاه»، فطلبوا، فلم يجدوا إلا سِنَّا أفضلَ من سِنَه، فقال: «اشتروه، فأعطوه إيَّاه، فإنَّ خيرَكم أحسنُكم قضاءً».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة، إلا أبا داود<sup>(٢)</sup>.

وهذا مُغايِرٌ لحديثِ أبي رافع ﷺ؛ لأنَّ هاهنا اشتَروا له بعيرًا، وهناك قضاه من إبلِ الصَّدقةِ، ويُشبِهُ أنَّ اقتراضَه ﷺ في حديثِ أبي هريرة ﷺ كان لنفسِه، وفي حديثِ أبي رافع ﷺ للمسلمين والمصالحِ العامَّةِ، فلهذا أدَّاه من الصَّدقةِ، وإلا فهو أورَعُ وأشرفُ من أن يؤدِّي دَينًا يختصُّه من الصَّدقةِ وقد حُرِّمت عليه.

ولو ثبت ذلك لم يضُرَّ؛ لأنه قد أكل ما تُصُدِّقَ به على بَريرة (٣) لاختلافِ جهةِ انتقالِه، وهو أبلَغُ من هذا، فعلى هذا التقديرِ يدلُّ على أنَّ من اشترى في ذمَّتِه شيئًا ثم نقد فيه ثمنًا مغصوبًا؛ فما اشتراه حلالٌ له.

## Le Contraction de la contraction del la contraction de la contract

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن، رقم: ١٣١٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٣٠٥)، وصحيح مسلم (١٦٠١)، وسنن النسائي (٢٦١٨)، وسنن ابن ماجه (٢٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٩٣)، ومسلم (١٠٧٥)، من حديث عائشة ﷺ.



## الاحتكارُ، والتَّسعيرُ

إ ٢٧٠٤] عن مَعمَر بن عبد الله بن نَضلة هي قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: «لا يحتكِرُ إلا خاطئٌ».

حسن(۱).

رواه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه (۲).

وله (٣)، من حديث عمر بن الخطَّاب رَهِيَّهُ يرفعُه: «من احتكر على المسلمين؛ ضربه اللهُ بالجُذام والإفلاسِ».

ولأبي داود (١٠)، من حديث يَعلى بن أميَّة ﴿ إِنَّهُ: «احتكارُ الطَّعامِ في الحرم إلحادٌ فيه ».

والمعقولُ من هذا أنه إنما نُهِيَ عن الاحتكارِ وتُوعَّدَ عليه ؛ دفعًا للإضرارِ والتَّضييقِ على الناسِ ، كما في بيعِ الحاضرِ للبادي ، وهذا يقتضي المنعَ من احتكارِ كلِّ ما يُضِرُّ احتكارُه ، وخصَّه بعضُهم بالطَّعامِ ورخَّص في غيرِه ، وكان ابنُ المسيِّب يحتكِرُ الزَّيتَ والخَبَطَ (٥) ، وقال ابن المبارك: «لا بأسَ باحتكارِ ابنُ المسيِّب يحتكِرُ الزَّيتَ والخَبَطَ (٥) ،

 <sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في الاحتكار، رقم: ۱۲۲۷).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (۲۷/۸ ، رقم: ۱۱٤۸۱): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٦٠٥)، وسنن أبي داود (٣٤٤٧)، وسنن ابن ماجه (٢١٥٤).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٢١٥٥). وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٢٠٢٠). وسنده واهٍ، وروي موقوفًا.

 <sup>(</sup>٥) ذكره الترمذي معلَّقًا في الباب، ووصله عبد الرزاق (٢٠٢/٨، رقم: ١٤٨٨٦) في احتكار
الزيت، وابن أبي شيبة (٢/١١، ٣٤٢/١، رقم: ٢٢٥١٣) في احتكار الخَبَط.
والخَبَط: الورق الساقط من الشجر إذا ضُرِب بالعصا، وهو من علف الإبل. انظر: النهاية (٧/٢).

<u>@</u>

القُطنِ والسَّخْتِيان<sup>(١)</sup>»(<sup>٢)</sup>، وكأنَّ مأخَذَ الخلافِ: أنَّ المعتبرَ نفيُ عمومِ الضَّررِ، أو الضَّررِ الخاصِّ الذي تعمُّ به البلوى؟

A 100

حسن صحيح (٤) . [ج٢ ١٢٩/ب]

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

وقوله: «بمظلِمة» في جوابِ هذا السُّؤالِ يدلُّ على أنَّ التَّسعيرِ ظلمٌ حرامٌ، وهو ظاهرٌ؛ لأنه إجبارٌ للناسِ على بيع أموالِهم بما لا يُحِبُّون.

## الرَّهنُ

وقد سبق فيه حديثُ رَهنِ النبيِّ ﷺ درعَه على طعامِ لأهله (٦).

[٢٧٠٦] وعن عامر الشعبي، عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) السَّخْتيان: جلد الماعز إذا دُبِغ. القاموس (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) أشار إليه الترمذي في الباب أيضًا، ولم أقف عليه مسندًا.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: (الرَّازِق).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في التسعير، رقم: ١٣١٤).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٣٤٥١)، وسنن ابن ماجه (٢٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) بر**تمي** (۲٦٣١، ۲٦٣١)،



«الظَّهِرُ يُركَبُ إذا كان مرهونًا ، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشرَبُ إذا كان مرهونًا ، وعلى الذي يركبُ ويشربُ نفقتُه».

حسن صحيح (١).

رواه البخاري، وأبو داود، وابن ماجه (۲).

قال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديثِ الشَّعبي، ورواه غيرُ واحدٍ عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفًا.

واختلف الناسُ في القولِ بهذا الحديثِ، ولعلَّ من لم يقُل به تركَه للخلافِ في وقفِه ورفعِه، أو لمخالفةِ القياسِ<sup>(٣)</sup>، كحديثِ المصَرَّاةِ.

## الإحالةُ، والصُّلحُ، وحكمُ الجِوارِ

[۲۷۰۷] عن أبي هريرة ﴿ عَن النبي ﷺ قال: «مَطلُ (٤) الغنيّ ظُلمٌ ، وإذا أُتبِعَ أحدُكم على مليءٍ فلْيَتْبَعْ ».

حسن صحيح (٥).

رواه الخمسة (٦).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في الانتفاع بالرهن، رقم: ١٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٥١٢)، وسنن أبي داود (٣٥٢٦)، وسنن ابن ماجه (٢٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) وهذا أَيضًا ليس مخالفًا للقياس. انظر: أعلام الموقعين (٢٩٧/٢).

<sup>(</sup>٤) المطل: منعُ قضاءِ ما استحقَّ أداؤه مع التمكَّن من ذلك، وطلب المستحقِّ حقَّه، المفهم (٤) . (٤٣٨/٤).

<sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم، رقم: ١٣٠٨)٠

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٢٢٨٧)، وصحيح مسلم (١٥٦٤)، وسنن أبي داود (٣٣٤٥)،=

[٢٧٠٨] وعن نافع، عن ابن عمر ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «مَطلُ الغنيِّ ظُلمٌ، وإذا أُحِلتَ على مليءِ فاتبعَهُ، ولا تَبِعْ بيعتَين في بيعةٍ»(١).

رواه ابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

و «المَلِيء»: وزن (فَعِيل) مهموزٌ، وكأنه من قولهم: إناءٌ مَلْآن، والمليء: الموسِرُ الحاضرُ غيرُ المماطِلِ، وهو معنى قولهم: المليءُ بمالِه وبدنِه وقولِه (٤٠).

واختلف الناسُ في وجوبِ قَبولِ الحَوالةِ على ربِّ الحقِّ؛ نظرًا إلى لفظِ الأمرِ تارةً، وإلى القياسِ وحملِ الحديثِ على النَّدبِ؛ طلبًا للتسهيلِ

<sup>=</sup> وسنن النسائى (٢٦٩١)، وسنن ابن ماجه (٢٤٠٣).

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم، رقم: ١٣٠٩). وهذا الحديث غير موجود في أكثر نسخ الجامع، ولا ذكره المزي في التحفة، لكن عزاه له بعض العلماء، كما فعل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١٠٣/٣).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (٢٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) مسند أبي حنيفة (٢٣٣/١، رقم: ١١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: المطلِع (٢٩٩).



والرِّفقِ بالناسِ أخرى.

فإذا قَبِل ربُّ الحقِّ وجوبًا أو ندبًا، فأفلس المحالُ عليه؛ فقال قومٌ: له الرجوعُ على المحيلِ؛ لقولِ عثمان ﷺ: «ليس على مالِ مسلمٍ تَوَّى»(١)؛ أي: هلاكُ.

وليس له ذلك عند آخرين؛ لشيءٍ يُروى عن علي ﴿ الله وحملوا قولَ عنمان ﴾ على ما إذا ظنَّه مليئًا فبان مفلِسًا؛ لكونه مغرورًا.

ولعلَّ مأخذَ الخلافِ أنها عقدُ معاوضةٍ أو إرفاقٍ؟

حسن(۳).

رواه ابن ماجه<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أشار إليه الترمذي في الباب، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۰/۲۰۰، رقم: ۲۱۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) ذكره الماوردي في الحاوي (٦/٦)، ولم أقف عليه مسندًا.

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس، رقم:
 ١٣٥٢).

وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (١٦٦/٨، رقم: ١٠٧٧٥): «حسن صحيح». (٤) سنن ابن ماجه (٢٣٥٣).



واعلَم أنَّ الصُّلِحَ والشَّرِطَ والوعدَ كلُّها راجعةٌ إلى معنى العقدِ والعهدِ اللَّذين أمر الله بالوفاء بهما، وتمدَّحَ بعدمِ خُلفِ الوعدِ، وهذا يقتضي وجوبَ اللوفاء بكلِّ ما كان من هذا البابِ؛ أعني الالتزامَ الاختياريَّ، ولهذا لزِمَ الضَّمانُ، وهو التزامٌ وعهدٌ ووعدٌ، وقد سبقت أحاديثُ ذمِّ الغدرِ (۱)، ورأيتُ شيخَنا أبا العباسِ بن تيميَّةَ \_ أيّده الله \_ ينصرُ وجوبَ الوفاءِ بالوعدِ ويختارُه، حتى قال: «لو قال رجلٌ لرجلِ: اشترِ هذه السِّلعةَ وأنا أؤدِّي ثمنَها عنك، فاشترى اعتمادًا على قولِه، وامتنع الواعدُ من الأداء؛ أجبرْتُه عليه بالحبسِ».

والشَّرطُ قد حقَّقتُ أمرَه في «القواعدِ».

وأما الصُّلحُ فهو في الشَّرع على أصنافٍ:

صلحٌ بين المسلمين والكفَّارِ ، وهو الهدنةُ .

وصلحٌ بين أهل البغي والعدلِ.

وصلحٌ بين الإخوانِ المتخاصمين.

وصلحٌ بين الزُّوجين عند الشُّقاقِ.

وصلحٌ بين المتداعِين في الأموالِ؛ فتارةً على الإنكارِ، وتارةً على الإقرارِ، ثم قد يكونُ بمعنى البيعِ والإجارةِ والصَّرفِ.

ولكلِّ صنفٍ منها أصلٌ في الكتابِ أو السُّنَّةِ، وهذا الحديثُ يتناولُ جميعَها.

(۱) برقم (۲۲۰۳).

[۲۷۱۰] وعن قتادة، عن بُشَير بن كعب العَدَوي، عن أبي هريرة عليه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تشاجرتُم في الطَّريقِ؛ فاجعلوه سبعةَ أَذرُعٍ».

حسن صحیح<sup>(۱)</sup>.

رواه أبو داود وابن ماجه (۲)، وأخرجه البخاري (۳) من حديث عكرمة عنه، ومسلم (٤) من حديث عبد الله بن الحارث عنه،

ويرويه بعضُهم عن قتادة، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة عليه، ولا يثبت.

### CO 100

حسن صحيح (٦).

رواه [ج٠ /١٣٠] الخمسة ، إلا النسائي (٧).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل، رقم: ١٣٥٦)٠

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (٣٦٣٣)، وسنن ابن ماجه (٢٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٦١٣).

<sup>(</sup>o) ساقط من المخطوط، تم استدراكه من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا، رقم: ١٣٥٣)٠

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاري (۲٤٦٣)، وصحيح مسلم (۱٦٠٩)، وسنن أبي داود (٣٦٣٤)، وسنن ابن ماجه (۲۳۳۵).



قوله: «لأرميَنَّ بها»؛ أي: بالرِّواية، أو بهذه الخَصلةِ، أو بالسُّنَّةِ، وكأنه لما رآهم كارهين لها استعار لها صورةَ حَربةٍ أو نحوِها، ثم رشَّحها بلفظِ الرَّمي بها (١).

واختلف الناسُ في هذا؛ فمنهم من عمل بالحديثِ، وأوجب ذلك على الحارِ، ومنهم من عملَ بالقياسِ، وحمل الحديثَ على الاستحبابِ جمعًا بين الدَّليلين، بخلاف الأُولِ؛ فإنهم يُلغون القياسَ.

## فضلُ الغَرْسِ، وذكرُ المُزارَعةِ

[۲۷۱۲] عن قتادة ، عن أنس ﷺ ، عن النبي ﷺ قال: «ما من مسلم يغرِسُ غَرسًا أو يزرعُ زرعًا ، فيأكلُ منه إنسانٌ أو طيرٌ أو بهيمةٌ ؛ إلا كانت له صدقةٌ ».

حسن صحيح (٢).

متفق عليه<sup>(٢)</sup>.

وهو لمسلم (١) ، من حديث جابر ﴿ عَن أَم مَبشَّر ﴿ عَن النبي عَيْلِهِ . وفي لفظٍ له (٥): «إلا كان ما أُكِلَ وما سُرِق منه له صدقةً ، ولا يَرْزَأُه (١) أُحدٌ إلا كان له صدقةً ».

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح النووي على مسلم (٤٧/١١)، والمرقاة (١٩٨٢/٥). وتقدم التعريف بالاستعارة المرشّحة في (٤٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء في فضل الغرس، رقم: ١٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٣٢٠)، وصحيح مسلم (١٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٥٥٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٥٥٢).

<sup>(</sup>٦) أي: يَأْخَذُ منه وينقصه. انظر: النهاية (٢١٨/٢).

و «صدقةٌ» في لفظِ الترمذيِّ مرفوعةٌ ؛ لأنَّ «كان» تامَّةٌ ، ولا يتَجِهُ نصبُها إلا بتأويلٍ لا ضرورة إليه ، أما في لفظِ مسلمٍ فالأُولى منصوبةٌ ، وفي الثانيةِ يجوزُ الوجهان .

ولأبي داود والنسائي (١) ، من حديث عبد الله بن حُبْشي ﴿ عَن النبي عَلَيْهُ عَن النبي عَلَيْهُ عَن النبي عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ وَأَسَهُ فِي النَّارِ » . وَهُرَا ) ؛ صوَّبَ (٣) الله وأسَه في النَّارِ » .

#### ~ ~~

حسن صحيح (١).

رواه الثلاثة وأخرجاه (٥)، ولفظه: «لكن يمنحُ أحدُكم أخاه خيرٌ من أن مأخذَ عليه خَرْجًا (٦) معلومًا».

#### So Con

 <sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۵۲۳۹)، والسنن الكبرى (۲۱/۸، رقم: ۸۵۵۷).
 وأسانيده مضطربة معلة، ولا يصح. انظر: المنار المنيف (۱۲۷)، ونصب الراية (۳۷/٤).

 <sup>(</sup>۲) السدرة: واحدة (السدر)، وهو الشجر المعروف، وثمره النبق.
 واختُلِف في المراد بالحديث؛ فقيل: سدرُ مكة خاصةً، وقيل: سدرُ المدينة، وقيل: أراد السدرَ الذي يكون في الفلاةِ يستظِلُّ به أبناءُ السبيل والحيوان. انظر: النهاية (٣٥٣/٢ ـ ٥٥٣/١)، (٥٧/٣).

<sup>(</sup>٣) أي: نكُّسَه، النهاية (٧/٣).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الأحكام/ باب من المزارعة ، رقم: ١٣٨٥)٠

<sup>(</sup>۵) صحیح البخاري (۲۳۳۰)، وصحیح مسلم (۱۵۵۰)، وسنن أبي داود (۳۳۸۹)، وسنن النسائی (۳۸۷۳)، وسنن ابن ماجه (۲٤٥٧).

<sup>(</sup>٦) أي: أجرًا، هدى السارى (١١١)٠

<u>@</u>

قال: وفي هذا الحديث اضطرابٌ<sup>(٢)</sup>.

وأخرجاه، والنسائي(٣).

وأخرجا(؛) ذكرَ منحِ الأرضِ، من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قلتُ: إن ثبت أنه نهاهم نهيَ تحريم؛ فلعلَّهم كانوا يتعاملون فيها بلفظِ حديثِ رافع ﷺ؛ أعني ببعضِ خراجِها أو بدراهم، وهذا عِوَضٌ مجهولٌ، فلذلك نهى عنه (٥)، وإلا فهو كما قال ابنُ عباسٍ ﷺ: أنه أمرهم بالإحسانِ

<sup>(</sup>١) أي: ما يخرج منها.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الأحكام/ باب من المزارعة، رقم: ١٣٨٤).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٢٨٦)، وصحيح مسلم (١٥٤٧)، وسنن النسائي (٣٨٦٤).
 ولفظه عند الشيخين: «أن النبي ﷺ نهى عن كراءِ المزارع»، وفي لفظ: «كراء الأرض».
 وأخرجه أبو داود (٣٣٩٨)، وابن ماجه (٢٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٣٤١)، وصحيح مسلم (١٥٤٤).

<sup>(</sup>٥) جاءت عدة روايات في الصحيحين وغيرهما تبين علة النهي في حديث رافع ، وهي أنهم كانوا يكرون الأرض على جزء معين من الأرض، فيكون فيه غرر وجهالة؛ لأن ذلك الجزء المعين قد يتلف أو تصيبه آفة، ولم يُنهَوا عن الكراء بالدنانير والدراهم.

فعند البخاري (٢٧٢٢): «كنا نُكري الأرضَ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذِه، فنُهينا عن ذلك، ولم نُنهَ عن الورق».

وعند مسلم (١٥٤٧): أنه سئل عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: «لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذياناتِ وأقبال الجداولِ وأشياء من الزرع،=

بعضِهم إلى بعضٍ بمنحِ الأرضِ، وهو تسليمُها إلى من يزرعُها بغيرِ أجرةٍ ؟ كَمَنيحةِ الشَّاةِ، ويدلُّ عليه أنَّ أمرَه لهم بالمنحِ والزَّرعِ ليس على الوجوبِ، فلا يلزمُ انحصارُهم فيه، فلهم أن يفعلوا بأرضِهم ما شاؤوا ما لم يمنعُ مانعٌ شرعيٌّ مخصوصٌ.

[٢٧١٥] وعن [ج١/١٣١] نافع، عن ابن عمر ﷺ: «أَنَّ النبي ﷺ عامَلَ خيبرَ (١) بشطرِ ما يخرجُ منها من ثمرٍ أو زرعٍ».

حسن صحيح<sup>(٢)</sup>.

رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه، وللبخاريِّ معناه، وأخرجاه (٣) من حديث العُمَري عن نافع، وفي لفظٍ لمسلم (٤): «دفع خيبرَ إلى اليهودِ على أن يُعمِلوها من أموالِهم».

واعلَم أنَّ الأعواضَ في العقودِ لا يصحُّ شيءٌ منها مجهولًا مطلقًا، إلا في الصَّداقِ حيث لم يكنُ ركنَ العقدِ، وفيما إذا وكَّله في بيعِ شيء بكذا وما زاد فهو لك، وفي الصَّلحِ للحاجةِ، بل لا بدَّ من العلمِ بالعِوَضِ، لكنَّ العلمَ

فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، ٠٠٠ فلذلك زجر عنه، فأما شيءٌ معلومٌ
 مضمونٌ فلا يأس به».

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط وفي بعض النسخ، وفي نسخ أخرى: (أهل خيبر).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الأحكام/ باب من المزارعة، رقم: ١٣٨٣)٠

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٣٢٨)، وصحيح مسلم (١٥٥١)، وسنن أبي داود (٣٤٠٨)، وسنن ابن ماجه (٢٤٦٧). وهو عند البخاري بلفظه لا بمعناه، وهو عندهم جميعًا من طريق عبيد الله العمري عن نافع.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١٥٥١)٠



به إمَّا مع الإحاطةِ بمقدارِه؛ كالثَّمنِ والأجرةِ، وهو أخصُّ ما يكونُ من العلمِ في هذا البابِ، وإمَّا مع التَّقريبِ، وهو أعمُّ من الذي قبلَه؛ كالعِوَضِ في المزارعةِ والمساقاةِ والمضاربةِ ونحوِها؛ لِمُقتَضِ ذكرناه غيرَ هاهنا(١).

### العاريَّة

[۲۷۱٦] عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي ﷺ قال: «على اليدِ ما أخذت حتى تؤدِّيَ».

قال قتادة: ثم نسيَ الحسنُ ، وقال: «هو أمينُك ، لا ضمانَ عليه» ؛ يعني: العاريَّة (٢).

حسن صحيح (٣).

رواه الثلاثة<sup>(٤)</sup>.

(۱) الظاهر أن مقصود الشارح بالعقود هنا: عقود المعاوضات خاصةً ، ومع ذلك فكثير من المسائل المذكورة هي محلُّ خلاف بين الفقهاء ؛ كجهالة الصداق ، و«ما زاد فهو لك» ، وغيرهما ، والكلام في هذه المسائل وتفاصيلها مبسوط في كتب الفروع .

ومرادُه بمعرفة العوض بالتقريب: أن يكون نصيبًا معلومًا مشاعًا ؛ كالنصف والربع ونحوهما ، كما في المضاربة والمزارعة ، وانظر للفائدة: القواعد النورانية (٢٣٧ ــ ٢٣٨) .

- (۲) العاريَّة: ما يُستعار، وحقيقتها الشرعية: إباحة الانتفاع بما يحلُّ الانتفاع به مع بقاء عينه.
   انظر: طلبة الطلبة (۹۸)، وتحرير ألفاظ التنبيه (۲۰۹)، والمطلع (۳۲۷).
- (٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم: ١٢٦٦).
   وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٢٦/٤، رقم: ٤٥٨٤): «حسن»، وفي نسخ أخرى: «صحيح».
- (٤) سنن أبي داود (٣٥٦١)، والسنن الكبرى (٥/٣٣٣، رقم: ٥٧٥١)، وسنن ابن ماجه (٢٤٠٠).

[۲۷۱۷] وعن أبي أمامة ﴿ قال: سمعت النبي ﷺ يقول في خُطبةِ عامِ حجَّةِ الوداع: «العاريَّةُ مؤدَّاةٌ، والزَّعيمُ غارمٌ (١)، والدَّينُ مَقضيٌّ ».

حسن غريب (۲).

رواه ابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

وسيأتي كاملًا في الوصايا(؛) إن شاء الله تعالى.

«الزَّعيم»: الضَّامن (٥) ، وأحسبه مقلوبَ (عَزِيم) اشتقاقًا من (العَزْمِ) ، وهو الالتزامُ والاهتمامُ المؤكَّد؛ لأنَّ مَن عَزَمَ على شيء فقد التزمَ فعلَه ، وكذلك الضَّامنُ التزمَ الأداءَ وعزم عليه ، فلَزِمَه مقتضى التزامِه ، وأما اشتقاقُه من (الزَّعمِ) فيضعُفُ عن إفادةِ حكمِه ؛ إذ الزَّعمُ: الاعتقادُ ، وهو يصيبُ ويخطئُ ، وليس فيه جزمٌ وتأكُّدٌ يناسِبُ غرامةَ الضَّامنِ ، فتأمَّلُ هذا (١).

<sup>(</sup>١) الغارم: الذي يلتزم ما ضمنه وتكفَّل به ويؤديه. النهاية (٣٦٣/٣).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم: ۱۲٦٥).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٤/١٧٠، رقم: ٤٨٨٤): «حسن».

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٢٤٠٥)، وليس فيه موضع الشاهد.وأخرجه أبو داود (٣٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) برقم (٤٥٧٧)٠

<sup>(</sup>ه) انظر: مشارق الأنوار (٣١٢/١). وقيل: هو الكفيل. النهاية (٣٠٣/٢)، ولسان العرب (٢٦٦/١٢).

 <sup>(</sup>٦) يذكر أهل اللغة أن مادة (زع م) أصلان مختلفان: أحدهما: القول من غير صحة ولا يقين،
 والآخر: التكفُّل بالشيء.

وما في هذا الحديث هو الأصل الثاني لهذه المادة، ولا علاقة له بمعنى الأصل الأول، ومنه الزعامة بمعنى السيادة؛ لأن السيد يتكفل بالأمور، والله أعلم.

انظر: مقاييس اللغة (١٠/٣)٠



واختلف العلماء في ضمانِ العاريَّةِ، فسمعتُ شيخنا أبا العبَّاس \_ أيَّده الله \_ ينقلُ فيها عنهم أربعة مذاهب: الضَّمان مطلقًا، وعدمه مطلقًا، والضَّمان إلا أن يشترطَ المستعيرُ نفيَه، وعدم الضَّمانِ إلا أن يشترطَه المعيرُ، وهو أظهرُ الأقوالِ(١)، وبيانه أنه: إمَّا أن يُشرَطَ عليه أن يضمنَ، فيلزمُه بالشَّرطِ؛ إذ المسلمون على شروطِهم، أو يشترِطَ أن لا يضمنَ، فلا يضمنُ كذلك، أو المسلمون على شروطِهم، أو يشترِطَ أن لا يضمنَ، فلا يضمنُ كذلك، أو يُطلِقًا، فلا يضمنُ ، ولم ينسَ، إنما اجتهد فأصاب.

ولا حجَّة في الحديثين؛ لأنَّ المرادَ أداءُ العينِ ما دامت باقية ، فضمانُها بالتَّلَفِ يحتاجُ إلى [ج١٠٢١/ب] دليل، وحديثُ صفوان بن أميَّة ﷺ حيث قال: «بل عاريَّةٌ مضمونةٌ» (٢) لا حجَّةً فيه أيضًا؛ لأنَّ قولَه: «مضمونة» اشتراطٌ للضّمانِ على نفسِه، لا بيانٌ لحكمِها.

### الغَصِبُ

قد سبق في خُطبة حجَّة الوداع: «إنَّ دماءَكم وأموالكم عليكم حرامٌ» في تفسير سورة التَّوبة (٢) ، وذكره أيضًا في أولِ الفتنِ ، وبينهما تفاوُتُ يسيرٌ ، نذكره هنا لأجله .

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (٧٠٤/٧)، والإنصاف (٦/١١٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۵ ۲۳)، والنسائي في الكبرى (۳۳۲/٥)، رقم: ۵۷٤۷).
 وفيه اضطراب، انظر: ترتيب العلل الكبير للترمذي (۱۸۸، رقم: ۳۳۲)، والبدر المنير
 (۷٤٨/٦).

<sup>(</sup>٣) برقم (١١٠)٠

[۲۷۱۸] عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه هيئة قال: سمعت رسول الله على الله على الله على الله على الله على يوم هذا؟»، قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: «فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يوم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يُعبَد في بلادِكم هذه أبدًا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم،

حسن صحيح (١).

فسیرضی به».

رواه النسائي<sup>(۲)</sup>.

و (ايُعبَد) ؛ أي: يُطاع في عبادةِ غيرِ اللهِ (٣).

و «ما تحتقرون من أعمالِكم»: قد فُسِّر في موضع آخرَ بالتَّحريشِ بينكم (١٠).

[٢٧١٩] وعن أنس ﴿ قَالَ: أهدت بعضُ أزواجِ النبيِّ إلى النبيِّ وَاللهِ النبيِّ وَاللهِ النبيِّ وَاللهِ النبي طعامًا في قَصعةٍ ، فضربت عائشةُ القَصعةَ بيدِها ، فألقت ما فيها ، فقال النبي وَاللهُ: «طعامٌ بطعامٍ ، وإناءٌ بإناءٍ ».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الفتن/ باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، رقم: ٢١٥٩).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (١٩٣/٤، رقم: ٤٠٨٥). وأخرجه أبو داود (٣٣٣٤)، وابن ماجه (٣٠٥٥). وليس عند أبي داود محل الشاهد.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المشكاة للطيبي (٥ / ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) كما عند مسلم (٢٨١٢)، من حديث جابر ﷺ، ولفظه: «في التحريش بينهم»، وقد تقدم برقم (١١١٧).

حسن صحيح (١).

رواه البخاري<sup>(۲)</sup>.

[۲۷۲۰] وفي روايةٍ: «أنَّ النبي ﷺ استعار قَصعةً، فضاعت، فضَمِنَها لهم».

قال: وهذه غيرُ محفوظةٍ ، وإنما أريدَ بها الرِّوايةُ قبلَها ، فَوَهِمَ الرَّاوي<sup>(٣)</sup>.

[۲۷۲۱] وعن رافع بن خَديج ﷺ ، أنَّ النبي ﷺ قال: «من زرع في أرضِ قومٍ بغيرِ إذنِهم؛ فليس له من الزَّرعِ شيءٌ، وله نفقتُه».

غريب، وحسَّنه البخاريُّ لَمَّا سُئِل عنه (١).

ورواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(ه)</sup>.

وعمل بعضُ العلماءِ بظاهرِ الحديثِ، ووجهُه: أنَّ البَذرَ استُهلِك في

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء فيمن يُكسَر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر، رقم: ١٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٤٨١)، ولفظه: «فدفع القصعة الصحيحة، وحبس المكسورة»، وليس فيه: «طعام بطعام، وإناء بإناء».

وأخرجه أبو داود (٣٥٦٧)، والنسائي (٣٩٥٥)، وابن ماجه (٢٣٣٤)، بنحو ما عند البخاري.

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء فيمن يُكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر،
 رقم: ١٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم، رقم: ١٣٦٦). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (١٥٢/٣، رقم: ٣٥٧٠): «حسن غريب».

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٣٤٠٣)، وسنن ابن ماجه (٢٤٦٦).

الأرضِ بفعلٍ تُعُدِّيَ فيه، والزَّرعُ الخارجُ من نَماءِ الأرضِ، فلا يكونُ للغاصبِ، وإنما يكونُ له ما أنفق من ثمن أو أجرةٍ.

وقال بعضُهم: ربُّ الأرضِ مخيَّرٌ بين تركِ الزَّرعِ إلى الحصادِ بأجرتِه، وبين تملُّكِه بقيمتِه، وهو أحسنُ من الأولِ؛ لأنَّ البَدْرَ وإن استُهلِك إلا أنَّ هذا الزَّرعَ متولِّدٌ عن عينِه، وظهر أثرُ التَّعدِّي بالغصبِ في تخييرِ ربِّ الأرضِ بين الأمرين.

ولو قيل بوجوبِ أجرةِ مثلِ الزَّرعِ وأَرْشِ نقصِ الأرضِ به عمَّا كانت [٢٠ ١/١٣] يومَ الزَّرعِ من غيرِ تخييرٍ ؛ لكان أجوَدَ.

ولهذا الخلافِ مأخذٌ بعيدُ الغَورِ، وهو أنَّ بعثَ الأجسادِ: هل يكونُ بعد تلاشيها وفَنائِها، أو بعد تفرُّقِها وصيرورتِها جواهرَ مفردةً؟ فيه قولان للمتكلِّمين (١).

ثم إنَّ الله تعالى استدلَّ على البعثِ والمعادِ بقياسِه على إخراجِ الزَّرعِ من البَذرِ في قوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُلْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلجُّرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ ع [زَرْعًا] (٢) تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَنَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَلْلَا يُبْصِرُونَ ﴾ [السجدة: ٢٧] .

والعلَّةُ في القياسِ يجبُ أن تكونَ مشترَكةً بين الأصلِ والفرع:

فإن قيل: إنَّ الأجسامَ تتلاشى وتفنى؛ فكذلك الحَبُّ يتلاشى ويفنى، ويكونُ الزَّرعُ موجودًا وجودًا اختراعيًّا كما في إعادةِ العالَمِ، وحينئذٍ لا يكونُ

<sup>(</sup>۱) انظر: غاية المرام (۳۰۱)، والنبوَّات لابن تيمية (۱/۳۱۵ ـ ۳۱۲)، وشرح الطحاوية (۲/۷۷ه ـ ۵۹۸).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: (حَبًّا).



للغاصب منه شيءٌ.

وإن قيل: إنها تتفرَّقُ ولا تتلاشى؛ قيل: إنَّ الحَبُّ كذلك، فيكونُ الزَّرعُ حاصلًا عنه، فيكونُ للغاصبِ، وهذا أصحُّ في المراتبِ الثَّلاثِ<sup>(١)</sup>:

أمَّا في بعثِ الأجسامِ؛ فلقولِه تعالى: ﴿ أَيَحَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَنَ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ [القيامة: ٣]، فدلَّ على أنَّ ثَمَّ عظامًا تُجمَعُ، ولو تلاشى لقال: أن لن نُوجِدَ عظامَه بعد عدمِها، ولقوله ﴿ لَا يَجْبَ الذَّنَبِ (٢)، فمنه يُركَّبُ (٣).

وأما في الحَبِّ؛ فلقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ﴾ [الأنعام: ٩٥]؛ أي: شاقُّهما عن الزَّرعِ والشَّجرِ، ولو تلاشَيا لَما صحَّ ذلك.

وأمَّا في زرعِ الغاصبِ فلأنه متفرِّعٌ على الرُّتبتَين قبلَه؛ أعني رتبةَ فَلْقِ الحبِّ وبعثِ الأجسادِ. والله أعلم.

[٢٧٢٢] وعن الحسن، عن سَمُرة ﷺ، أنَّ النبي ﷺ قال: «إذا أتى

<sup>(</sup>۱) القول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حالي إلى حالي، فتستحيل ترابًا، ثم ينشئها الله نشأة أخرى، فيعيده الله بعد أن يبلى كلَّه إلا عجبَ الذَّنب، فعَجبُ الذَّنبِ هو الذي يبقى، وأما سائرُه فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. وهذه المسألة تُعرَف بمسألة «الجوهر الفَرْد»، وقد بنى كثير من المتكلمين إثبات المعاد على إثبات الجوهر الفرد، وهو في الحقيقة باطلٌ لا أصل له؛ لأدلة كثيرة.

انظر: مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲٤٦ – ۲٤۷)، ومنهاج السنة (۲/ ۱۳۸ – ۱٤۱)، والصواعق المرسلة (۳/ ۹۸۷ – ۹۸۸)، وشرح الطحاوية (۲/ ۹۸۸ – ۹۵ ه).

<sup>(</sup>٢) وهو: العظم الذي في أسفل الصُّلبِّ عند العَجُز. النهاية (١٨٤/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٩٣٥)، ومسلم (٢٩٥٥)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

أحدُكم على ماشية؛ فإن كان فيها صاحبُها فلْيستأذِنْه، فإن أذِنَ له فلْيَحتَلِبُ ولْيشرَبْ ولا يَحمِلُ (١)، وإن لم يكنْ فيها أحدٌ فليُصَوِّتْ ثلاثًا، فإن أجابه أحدٌ فليُستأذِنْه، فإن لم يُجِبْه أحدٌ فلْيَحتَلِبْ ولْيشرَبْ ولا يَحمِلْ».

حسن غريب (٢).

<u>@</u>

رواه أبو داود<sup>(٣)</sup>.

قال: وتكلَّم بعضُ المحدِّثين في روايةِ الحسن عن سَمُرةَ ، وقالوا: إنما يحدِّثُ عن صحيفةِ سَمُرةَ ، وقال ابنُ المدينيِّ: سماعُه من سَمُرة صحيحٌ .

وقوله: «فإن لم يكن فيها صاحبُها»؛ يعني: ظاهرًا له يراه، وإلا لَتناقضَ مع قوله: «وإن لم يكن فيها أحدٌ فلْيُصَوِّتْ ثلاثًا، فإن أجابه أحدٌ فلْيَستأذِنْه».

وعدمُ حملِ اللَّبَنِ فيما إذا وجد صاحبَ الماشيةِ وأذِنَ له: إنما هو إذا كان الإذنُ مطلقًا، أما إن أذِنَ له في أن يشربَ ويحمِلَ فهو جائزٌ.

وأخرجا(١)، من حديث ابن عمر هي: «لا يحلبِنَ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنه».

#### Something the contraction of the

[٢٧٢٣] أما أكلُ الثَّمرةِ [ج٢ ١٣٢/ب] فقد روى فيه عمرو بن شعيب، عن

<sup>(</sup>١) جملة: (ولا يحمل) غير موجودةٍ فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع، وسيأتي في كلام الشارح ما يدلُّ على أنها موجودة في نسخته.

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب، رقم: ١٢٩٦).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٤/٧٠، رقم: ١٥٥١): «حسن صحيح غريب».

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٦١٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٤٣٥)، وصحيح مسلم (١٧٢٦).



أبيه ، عن جدِّه هِ أَنَّ النبي عَلَيْ سُئِل عن الشَّمرِ المعلَّقِ ، فقال: «ما أصاب منه من ذي حاجةٍ غيرَ متَّخِذٍ خُبْنةً ؛ فلا شيءَ عليه».

حسن (۱).

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

#### A Po

[۲۷۲۴] وعن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ قال: «من دخل حائطًا فلْيَأْكُل، ولا يتَّخِذْ خُبنةً».

غريب(٣).

رواه ابن ماجه<sup>(٤)</sup>.

و (الخُبْنة) \_ بضمِّ الخاءِ المعجمةِ ، وسكونِ الباءِ الموحَّدةِ ، بعدها نونٌ \_: هي مَعطِفُ الإزارِ وطرَفُ التَّوبِ ؛ أي: لا يأخُذْ في ثوبِه ونحوِه ، وإنما أُبِيحَ له الأكلُ<sup>(ه)</sup>.

[۲۷۲۰] وعن رافع بن عمرو على قال: كنتُ أرمي نخلَ الأنصارِ، فأخذوني، فذهبوا بي إلى النبي على الله فقال: «يا رافع ، لِمَ ترمي نخلَهم؟»، قال: قلت: يا رسول الله ، الجوع ، قال: «لا ترم ، وكُلْ ما يقع ، أشبعك الله وأرواك».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، رقم: ١٢٨٩)٠

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (١٧١٠)، وسنن النسائي (٤٩٥٨). ولم يخرجه ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، رقم: ١٢٨٧)٠

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (۲۳۰۱).

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث (٩/٢).

حسن غريب<sup>(١)</sup>.

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

وقد اختُلِف في هذا(٣):

فقيل: إذا مرَّ بثمرٍ لا حائطَ عليه ولا ناظرَ ؛ فله الأكلُ من غيرِ أن يحمِلَ ؛ لحديثِ ابن عمر ﷺ.

وقيل: لا يأكل إلا ما تساقَطَ ؛ لحديث رافع ﴿ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا

وقيل: لا بدَّ مع ذلك من الحاجة؛ لحديثِ عمرو بن شعيب ورافعِ هُهُ؛ فإنه شكا الحاجةَ، فرخَّص له.

ولا بدَّ في جميعِ ذلك من النِّداءِ والاستئناسِ والاستئذانِ، كما في الماشيةِ.

## الهبة والهدِيَّةُ

[٢٧٢٦] عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ليس لنا مَثَلُ السَّوءِ ، العائدُ في هبتِه كالكلبِ يعودُ في قَيئِه» .

-حسن صحیح

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، رقم: ١٢٨٨). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٣/١٦٤، رقم: ٣٥٩٤): «حسن صحيح غريب».

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۲۲۲)، وسنن ابن ماجه (۲۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (١٣/ ٣٣٣ \_ ٣٣٥)، والمجموع (٩/٥ \_ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في الرجوع في الهبة، رقم: ١٢٩٨).

**@** 

رواه البخاري والنسائي<sup>(۱)</sup>، وهو في الصَّحيحين<sup>(۲)</sup> من حديثِ طاوسٍ وابن المسيِّبِ عن ابن عباس ﷺ.

قال بعضُهم: لا دلالة فيه على منع الرُّجوع؛ لأنَّ في الكلبِ ليس حرامًا عليه، ورُدَّ ذلك بقولِه: «ليس لنا مَثَلُ السَّوءِ»، فجعل رجوعَ الكلبِ في قيئِه مَثَلًا للرُّجوعِ في الهبةِ، ثم نفاه عنَّا<sup>(٣)</sup>.

ثم إنَّ عادةَ العربِ أنها إذا أرادت الزَّجرَ عن شيءِ والمنعَ منه وذمَّه ؛ شبهَته بما يُستكرَهُ ؛ تنفيرًا للتَّفسِ منه ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُونَ فِ بُطُونِهِمْ شبهَته بما يُستكرَهُ ؛ تنفيرًا للتَّفسِ منه ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُونَ فِ بُطُونِهِمْ الشَّيَطِينِ ﴾ [الصافات: ٢٥] ، وقوله ﷺ : «الكلبُ الأسودُ شيطانٌ »(٤) ، «الإبلُ خُلِقت من الشَّياطين »(٥) ، وإذا أرادت مدحَ شيء والتَّحريض عليه والتَّرغيبَ فيه ؛ شبَّهته بما يُحَبُّ ويُستحسَنُ ، كقوله : ﴿كَأَنَهُنَ وَالتَّحريضَ عليه والتَّرغيبَ فيه ؛ شبَّهته بما يُحَبُّ ويُستحسَنُ ، كقوله : ﴿كَأَنَهُنَ السَّرَةِ »(١) ، وفي غُزاةِ البحرِ : «كأنهم الملوكُ على الأسِرَّةِ »(١) ، وقد سبق في كتابِ الأمثالِ جُملةٌ من ذلك .

### 

[۲۷۲۷] وخُصَّ من عمومِ هذا الحديثِ الوالدُ فيما وهب ولدَه: بما روى ابنُ عمر وابنُ عباس ﷺ يرفعان الحديثَ قال: «لا يحِلُّ للرَّجلِ أن يعطيَ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٦٩٧٥)، وسنن النسائي (٣٦٩٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٥٨٩، ٢٦٢١)، وصحيح مسلم (١٦٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (٦٥/٦)، وفتح الباري (٥/٥٣٥ ـ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (١٧١٣).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه (۱۹۳/۳).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٢٥٠٢).

عطيَّةً ثم يرجعَ فيها ، إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَه ، ومَثَلُ الذي يعطي عطيَّةً ثم يرجعُ فيها كمَثَلِ الكلبِ أكل ، حتى إذا شبعَ قاء ، ثم عاد في قينِه» .

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

واعلَم أنّا قد عَقَلنا من هذا أنَّ جوازَ الرُّجوعِ للأبِ إنما كان لاختصاصِه بالولادةِ عن الأجانبِ، وهو يرجعُ إلى ضَربٍ من البِرِّ، فثبت حقَّ الرُّجوعِ للأمِّ كالأبِ وأولى؛ لقوله ﷺ: «بَرَّ أمَّك، ثم أمَّك، ثم أمَّك، ثم أمَّك، ثم أباك»(٥)، وكذلك يُخرَّجُ في تملُّكِها على أنها(١) ما شاءت من مالِه كالأبِ؛ لأنَّ الحكمَ المخالفَ للأصولِ يُقاسُ عليه ما في معناه.

### واختلف العلماء:

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الولاء والهبة/ باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، رقم: ٢١٣٢).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٣٥٣٩)، وسنن النسائي (٣٦٩٠)، وسنن ابن ماجه (٢٣٧٧).

 <sup>(</sup>٣) هي الرواية السابقة نفسها، لكنه أفرد فيها حديث ابن عمر ، ولم يفرده أحد منهم غير الترمذي.

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الولاء والهبة/ باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، رقم: ٢١٣١).

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم (١٠٤٣).

ونحوه عند البخاري (٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨)، من حديث أبي هريرة ﷺ،

<sup>(</sup>٦) كذا في المخطوط، ولعل الصواب: (أنَّ لها).



فقال قومٌ: لا يرجعُ فيما وهب إلا الوالدُ.

وقال قومٌ: يرجعُ فيما وهب غيرُ ذي رَحِمٍ محرَّمٍ، كأنهم رأوا للرَّحِمِ أثرًا في لزومِ الهبةِ ومنعِ الرُّجوعِ؛ لِما جاء من النصوصِ المؤكّدةِ في صِلَتِها على ما سبق، ولِما روى الحسن عن سمرة في يرفعه قال: «إذا كانت الهبةُ لذي رَحِمٍ محرَّمٍ؛ لم يرجعُ فيها»(۱)، قال الحاكم: صحيحٌ على شرطِ النرمذيِّ أقربُ (۱).

#### A 100

[۲۷۲۸] وعن قتادة ، عن أنس ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أُهدِيَ إِليَّ كُراعٌ لقبِلتُ ، ولو دُعِيتُ عليه لأجبتُ».

حسن صحيح (٣).

و «عليه»: بمعنى (إليه).

وللبخاري<sup>(١)</sup>، من حديث أبي هريرة ﴿ الله دُعيتُ إلى كُراعٍ أو ذراعٍ الأجبتُ ».

و (الكُراع): ما دون الرُّكبةِ من ساقِ الدَّابَّةِ ، يُذكَّرُ ويُؤنَّتُ (٥).

 <sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في السنن (٢٦١/٣)، رقم: ٢٩٧٣)، والحاكم في المستدرك (٢٠/٢،
 رقم: ٢٣٢٤).

وفي متنه نكارة. انظر: تنقيح التحقيق للذهبي (١٤٨/٢)، ونصب الراية (٤/٢٧).

<sup>(</sup>٢) وهو ابن دقيق العيد في الإلمام (٧١/٢).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة، رقم: ١٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٥٦٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٦٥/٤).

غريب، واسمُ أبي مَعشَرٍ: نَجيحٌ مولى بني هاشم، وقد تُكُلِّمَ فيه من قِبَلِ حَفظِه (٣).

و «الوَحَر» \_ بفتح الواو والحاء المهملة \_: غِشُّه ووساوسُه، وقيل: الغيظُ والحقدُ والعداوةُ، وقيل: أشدُّ الغضبِ (٤)، وهي متقاربةٌ.

## عطيَّةُ الوالدِ ولدَه، وأخذُه من مالِه

[۲۷۳۰] عن النَّعمان بن بشير ﷺ: أنَّ أباه نَحَلَ ابنًا له غلامًا ، فأتى النبيَّ عَلَيْهُ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَدِكَ قد نَحَلتَه مثلَما نَحَلتَ هذا؟» ، قال: لا ، قال: «فاردُدُه» .

حسن صحيح (٥).

رواه الخمسة ، إلا أبا داود<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: (الصدر).

<sup>(</sup>٢) الفِرْسِن: عظمٌ قليلُ اللَّحم، وهو خفُّ البعير، وقد يستعارُ للشَّاة. النهاية (٢٩/٣).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الولاء والهبة/ باب في حث النبي ﷺ على التهادي، رقم: ٢١٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٦٠/٥).

 <sup>(</sup>٥) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، رقم: ١٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٢٥٨٦)، وصحيح مسلم (١٦٢٣)، وسنن النسائي (٣٦٧٣)، وسنن ابن ماجه (٢٣٧٦).



## وهو لمسلم (١)، من حديث جابر ﷺ،

أُوجب قومٌ التَّسويةَ بين الولدِ والأقاربِ في العطيَّةِ لهذا الحديثِ؛ حيث أمره بردِّه، ولقوله في بعضِ ألفاظِه: «لا تُشهِدْني على جَورٍ»(٢)، فلو مات ولم يُسَوِّ بينهم؛ فهل للباقين الفسخُ والتساوي فيه؟ فيه خلافٌ(٣).

وقال قومٌ: لا تجبُ التَّسويةُ ، وما فعل من ذلك جاز<sup>(١)</sup> ؛ لقولِه في بعضِ أَلفاظِ الحديثِ: «أشهِدْ على هذا غيري»<sup>(٥)</sup> ، ولولا جوازُه لَما أمرَ بإشهادِ غيرِه عليه ؛ إذ لا يأذنُ في الشَّهادةِ على باطلٍ ، وكان لا يقولُ في مزاحٍ ولا غيرِه إلا حقًا .

ورُدَّ بأنه أمرُ تهديدٍ، كقوله: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ﴾ [نصلت: ٤٠]، تقريبُه (١) تسميتُه جَورًا وأمرُه بردِّه، وفي لفظٍ: [ج٢ ١٣٣/ب] «فارجِعْه» (٧)، وفي لفظٍ قال: «اتقوا اللهَ واعدلوا بين أولادِكم» (٨)، فرجع؛ أي: تلك الصَّدقة. متفق عليهما.

ولو قيل بأنه يقفُ على إجازةِ الباقينِ = كالوصيَّةِ لوارثٍ؛ لأنَّ المعنى فيهما واحدٌ = لكان وجهًا.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (١٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٥٠)، ومسلم (١٦٢٣).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  انظر: المغني  $(\Lambda/\Lambda)$  ۲۲۷۲).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (٢٥٦/٨ ـ ٢٥٨)، والمجموع (٢٦٧/١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٦٢٣).

 <sup>(</sup>٦) كذا رسم الكلمة في المخطوط، ولها وجه؛ أي: أن تسميته جورًا والأمر بردّه يقرّب ويؤيد
 أن الأمر للتهديد. والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٧) وهو لفظ البخاري ومسلم والنسائي، وتقدم عزو الحديث إليهم.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٢٥٨٧).

وهل التَّعديلُ بينهم إعطاؤُهم على حسب مواريثهم، أو التَّسويةُ بين أشخاصِهم؛ الذَّكرُ والأنثى سواءٌ؟ فيه خلافٌ بينهم.

#### A 1300

[۲۷۳۱] وعن عُمارة بن عمير ، عن عمَّتِه \_ ويقال: عن أمَّه \_ ، عن عائشة على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على

حسن(١).

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

فللرَّجلِ أن يأخذَ من مالِ ولدِه ما احتاج إليه ما لم تُزاحِمُه حاجةُ الولدِ، فأمَّا مع عدم حاجةِ الأبِ ففيه خلافٌ بينهم، والظَّاهرُ جوازُه (٣).

وإنما يملكه الأبُ بالقبضِ مع القولِ: قد تملَّكتُ هذا، أو النَّـيَّةِ كذلك، فأما قبلَه فلا يصحُّ تصرُّفُه في مالِ ولدِه بحالٍ.

والولدُ يُسمَّى كسبًا؛ لأنه بكسبِ الأبِ يكونُ ، قال الله تعالى: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ، وَمَا كَسَبَ ﴾ [السد: ٢]؛ يعنى: ولدَه (١٤).

وهذا الحديثُ يقتضي أنَّ للأمِّ من مالِ ولدِها ما للأبِ؛ لأنَّ لها فيه كسبًا، بل كسبُها فيه أكثرُ؛ لأنها مشارِكةٌ في النَّسلِ، مختصَّةٌ بالحملِ والولادةِ

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، رقم: ١٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٣٥٢٨)، وسنن النسائي (٤٤٤٩)، وسنن ابن ماجه (٢٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (٢٧٢/٨ \_ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (٢٤/٧١٧ ـ ٧١٨)٠

والتَّربيةِ، ولهذا قال ﷺ: «بَرَّ أُمَّك، ثم أُمَّك، ثم أُمَّك، ثم أَبَك، ثم أباك»، وقد سبق هذا آنفًا(۱).

### العُمْرَى والرُّقْبَي

[۲۷۳۲] عن الحسن، عن سَمُرة ﷺ، أنَّ نبي الله ﷺ قال: «العُمْرَى جائزةٌ لأهلِها»، أو: «ميراتُ لأهلِها» (٢).

رواه أبو داود<sup>(٣)</sup>.

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة (٥).

ورواه غيرُ مالكِ عن الزهري، ولم يذكر: «ولعَقِبِه»، وهو صحيحٌ أيضًا،

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۰٤۳).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء في العمري، رقم: ١٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣٥٤٩).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء في العمري، رقم: ١٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٦٢٥)، وصحيح مسلم (١٦٢٥)، وسنن أبي داود (٣٥٥٣)، وسنن النسائي (٣٧٤٥)، وسنن ابن ماجه (٢٣٨٠).

وهو عند البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وعند ابن ماجه من طريق الليث عن الزهري.

فيكونُ هذا من بابِ الزِّيادةِ المقبولةِ.

[۲۷۳٤] وعن أبي الزبير، عن جابر ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: «العُمْرى جائزةٌ لأهلِها».

حسن(۱).

رواه الخمسة، إلا البخاري(٢).

ويُروى غيرَ مرفوع.

وأخرجاه (٣)، من حديث عطاءٍ عن جابرٍ ﴿ اللَّهُ ٠

«العُمْرَى»: مشتقَّةٌ من (العُمْر)، وهو: أن يجعلَ الرَّجلُ دارَه لغيرِه يسكنُها مدَّةَ عُمرِه، فإذا مات عادت إليه، ولذلك سُمِّيت رُقْبَى؛ لأنَّ أحدَهما يرقُبُ موتَ الآخرِ لترجعَ الدَّارُ إليه، يُقال: أعمَرْتُه وأرقَبْتُه (٤)، فأبطل النبيُّ ذلك بقوله: «لا ترجعُ إلى الذي أعطاها»، ونحوه من الأحاديث.

### واختلف الفقهاءُ فيها:

(١) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء في الرقبي، رقم: ١٣٥١).

وهو عند مسلم من طريق عطاء، لا أبي الزبير، بذكر العمرى فقط.

وذكره البخاري (عقب الحديث رقم: ٢٦٢٦)، عن عطاء عن جابر ﷺ، معلَّقًا بصيغة الجزم.

(٣) تقدم عزوه للشيخين قريبًا.

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۹۲۵)، وسنن أبي داود (۳۵۵۸)، وسنن النسائي (۳۷۳۹)، وسنن ابن
 ماجه (۲۲۸۳).



فمنهم من جعلها تمليكًا ؛ عملًا بظاهرِ الحديثِ ، فلا ترجعُ إلى المعطي . [٢٠ ٤/١]

ومنهم من جعلها عاريَّةً، وقال: ترجعُ، وتأوَّلَ الحديثَ على جوازِ الانتفاعِ بها، لا على تملُّكِها.

ولا شكَّ أنها \_ والحالةُ هذه \_ بالعاريَّةِ أَشْبَهُ، ويدلُّ عليه حديثُ أبي داود (١)، من رواية أبي سلمة عن جابر ﷺ قال: «إنما العُمْرى التي أجاز رسولُ الله ﷺ أن يقولَ: هي لك ولعَقِبِك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ؛ فإنها ترجعُ إلى صاحبِها»، وهو متفقٌ عليه (٢). والله أعلم بالصواب.

### الشُّفعة

[۲۷۳۰] عن قتادة ، عن الحسن ، عن سَمُرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «جارُ الدَّارِ أحقُّ بالدَّارِ» .

حسن صحيح (٣).

رواه أبو داود، والنسائي(؛).

S Po

[٢٧٣٦] وعن أبي رافع ﷺ، عن النبي ﷺ: «الجارُ أحقُّ بسَقَبِه».

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۳۵۵۵).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۹۲۵).ولم یخرجه البخاری بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء في الشفعة ، رقم: ١٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣٥١٧)، والسنن الكبرى (٣٦٥/١٠، رقم: ١١٧١٧).

صحيح (١).

رواه الجماعة ، إلا مسلمًا (٢).

#### A 120

[۲۷۳۷] وعن قتادة ، عن سليمان اليَشكُري ، عن جابر الله ، أنَّ نبي الله على قال: «من كان له شريكٌ في حائطٍ ؛ فلا يبِعْ نصيبَه من ذلك حتى يعرضَه على شريكِه».

وقتادة لم يسمع من سليمان ، ويقال: إنما يروي عن صحيفة سليمان ، وكان له كتابٌ عن جابر (٢).

#### OF 300

[۲۷۲۸] وعن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر هذه قال: قال رسول الله ﷺ: «الجارُ أحقُّ بشُفعتِه (٤)، يُنتظَرُ به وإن كان غائبًا،

(۱) لم أقف على هذا الحديث في شيء من نسخ الجامع، ولا عزاه للترمذي ابن الأثير في جامع الأصول (١٨٤/١)، ولا غيرهما من التحفة (٢٠٣/٩، رقم: ١٢٠٢٧)، ولا غيرهما من الشراح أو المخرجين.

إنما أشار الترمذي عقب حديث جابر: أن في الباب عن الشريد وأبي رافع، ثم قال: «حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي على في هذا الباب: هو حديث حسن، وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي على معت محمدًا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح»، فلعل هذا مراد الشارح، والله أعلم،

- (۲) صحيح البخاري (۲۹۸۰)، وسنن أبي داود (۳۵۱٦)، وسنن النسائي (۲۷۰۲)، وسنن
   ابن ماجه (۲٤۹۵).
- (٣) جامع الترمذي (البيوع/ باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه، رقم: ١٣١٢)٠
- (٤) الشُّفعة: استحقاقُ الشريكِ انتزاعَ حصَّةِ شريكِه المنتقلةِ عنه من يدِ مَن انتقلت إليه، المطلع (٣٣٥).

ويعض القيود في التعريف تختلف باختلاف المذاهب الفقهية.

# إذا كان طريقُهما واحدًا».

حسن غريب، قال: ولا نعلم أحدًا رواه غير عبد الملك عن عطاء، وعبد الملك ثقة مأمونٌ، قال سفيان: هو \_ يعني في العلم \_ ميزانٌ، وتكلَّم فيه شعبة لأجل هذا الحديثِ (١).

ورواه الثلاثة ومسلم (٢)، ولفظُه: «قضى رسول الله ﷺ بالشُّفعةِ في كلِّ شِرْكةٍ لم تُقسَمْ؛ رَبْعةٍ (٣) أو حائطٍ (٤)، لا يحلُّ له أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذِنْه فهو أحقُّ به».

وفيه إثباتُ الشُّفعةِ للغائبِ، وأنه على مطالبتِه بها ما لم يعلَم.

و «السَّقَب» و «الصَّقَب»: القُربُ، يُقال: سَقِبَتِ الدَّارُ وأسقَبَت؛ أي: قَرُبَت (٥)، والتقديرُ: الجارُ أحقُّ بذي سَقَبه، أو بمُصاقِبه.

ويحتجُّ بهذه الأحاديثِ من أثبت الشُّفعةَ للجارِ الملاصقِ وإن لم يكن مشارِكًا؛ لأنه المتبادرُ من لفظِ «الجار»، وإذا ثبت فيه؛ ثبت في المشاركِ بطريق أولى وبالنُّصوصِ.

وقال قومٌ: لا شُفعةَ إلا للمشاركِ المخالطِ.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء في الشفعة للغائب، رقم: ١٣٦٩).

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۱۲۰۸)، وسنن أبي داود (۳۵۱۸)، والسنن الكبرى (۹۵/٦، رقم:
 ۲۲۲٤)، وسنن ابن ماجه (۲٤۹٤). وهو عند مسلم من طریق أبي الزبیر عن جابر ،

<sup>(</sup>٣) الرَّبعة: المنزل، النهاية (١٨٩/٢).

<sup>(</sup>٤) الحائط: بستان النخل، المصدر السابق (٢/١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (٢/٣٧٧).

[٢٧٣٩] واحتجُّوا بما: روى أبو سلمة ، عن جابر ﷺ قال: قال رسول الله على الله الله عنه المعرودُ وصُرِّفت الطُّرقُ ؛ فلا شُفعةَ ».

حسن صحیح<sup>(۱)</sup>.

رواه أبو داود وابن ماجه والبخاري<sup>(۲)</sup>، وفي صدرِه: [ج۲ ۱۳۲/ب] «قضى النبي ﷺ بالشُّفعة في كلِّ ما لم يُقسَمُ، فإذا وقعت»، الحديث،

رواه النسائي(١).

والصَّحيحُ أنه موقوفٌ على ابنِ عباسٍ (٥).

ومفهومُه أنَّ غيرَ الشَّريكِ لا شُفعةَ له، والجارُ ليس بشريكٍ، وتأوَّلوا «الجارَ» في الأحاديثِ الأُولِ على الشَّريكِ؛ إذ العربُ تسمِّي الزَّوجةَ جارًا، والشَّريكَ جارًا؛ إذ هو مشتقٌّ من (الجَور)، وهو الميلُ، والشَّريكان كلُّ منهما مائلٌ عن الآخرِ بحقِّه، واللفظُ وإن تناولَ الجارَ الملاصقَ لكنْ أخرجه النَّصُ

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، رقم: ۱۳۷۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٢١٤)، وسنن أبي داود (٣٥١٤)، وسنن ابن ماجه (٢٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء أن الشريك شفيع، رقم: ١٣٧١)٠

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٦٤/٦)، رقم: ٦٢٥٩).

<sup>(</sup>ه) كذا نقل الشارح، والذي ذكره الترمذي أن الحديث جاء من وجه آخر مرسلًا ليس فيه ابن عباس، وهو أصح.



الآخرُ؛ فإنَّ المتلاصقَين بينهما حدودٌ واقعةٌ ، وطرقٌ مُصَرَّفةٌ.

ومأخذُ الخلافِ من حيثُ النَّظرُ: أنَّ المعقولَ من إثباتِ الشَّفعةِ دفعُ الضَّرِ عن الجارِ لتأكُّدِ حقِّه، لكن اختلفوا: هل هو الضَّررُ العامُ فيتناولُ الملاصِقَ \_ ولفظ «الجار» يتناولُه \_، أو الضَّررُ الخاصُّ باحتياجِ كلِّ منهما إلى الانفرادِ بطريقٍ ومرافِقَ، فلا يتناولُ الملاصقَ؟ ويُحمَلُ الجارُ على من يلحقُه هذا الضَّررُ، وهو الشَّريكُ.

والقولُ باعتبارِ عمومِ الضَّررِ قويٌّ، لولا أنه ينتقضُ بالجارِ المقابلِ.

### الوَقْف

حسن صحيح (٢).

رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي<sup>(٣)</sup>.

[۲۷٤٢] وعن نافع، عن ابن عمر الله قال: أصاب عمرُ أرضًا بخيبرَ، فقال: يا رسول الله، أصبتُ مالًا بخيبرَ، لم أُصِبُ مالًا قطُّ أنفسَ عندي منه،

<sup>(</sup>١) غير موجودة في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الأحكام/ باب في الوقف، رقم: ١٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١٦٣١)، وسنن أبي داود (٢٨٨٠)، وسنن النسائي (٣٦٥١).



فما تأمرني؟ قال: «إن شئت حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بها»، فتصدَّقَ بها عمرُ أنها لا يُباعُ أصلُها ولا يُورَثُ، تصدَّقَ بها في الفقراءِ والقُربى والرِّقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جناحَ على من وَلِيَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ، أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ مُتمَوِّلٍ<sup>(١)</sup> فيه.

وقال ابن سيرين: غير متأثَّل (٢) مالًا.

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة (٤).

وهو لمسلم (٥)، من حديثِ عمرَ ﴿ اللَّهُ نَفْسِه .

### إحياءُ المَواتِ

[٢٧٤٣] عن سعيد بن زيد ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وليس لعِرْقٍ ظالم حقًّ».

حسن غريب<sup>(٦)</sup>.

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي: غير مكتسب منه مالًا ومستكثر منه، مشارق الأنوار (٣٩٠/١).

<sup>(</sup>٢) أي: غير جامع ألنهاية (٢٣/١).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الأحكام/ باب في الوقف، رقم: ١٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري (۲۷۳۷)، وصحیح مسلم (۱٦٣٢)، وسنن أبي داود (۲۸۷۸)، وسنن النسائی (۳۵۹۹)، وسنن ابن ماجه (۲۳۹٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (١٦٣٣).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، رقم: ١٣٧٨)٠

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود (٣٠٧٣)، والسنن الكبرى (٥/٥٣٥، رقم: ٥٧٢٩).

يجوزُ: «لعِرْقِ ظالمٍ» بالإضافة، والظالم: الغاصبُ الذي يغرسُ في أرضِ غيرِه عدوانًا، ويجوزُ: «لعِرْقٍ» بالتَّنوين، فيكون وصفُه بالظُّلمِ مجازًا، كما يُقال: ليلٌ قائمٌ، ونهارٌ صائمٌ، أو يكون تقديرُه: لعِرْقٍ ظالمٍ به صاحبُه، وهو الغاصبُ(١).

[۲۷٤٤] وعن [ج۲ ۱/۱۳۰] جابر ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له».

صحيح(۲).

رواه النسائي<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية البَيهقيِّ (١): «من أحيا أرضًا ميتةً لم تكن لأحد قبله؛ فهي له».

وللبخاريِّ (٥)، من حديث عائشة ﷺ: «من عَمَرَ أرضًا ليست لأحدٍ قبلَه، فهو أحقُّ بها»، قضى به عمرُ في خلافتِه. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢١٩/٣).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، رقم: ١٣٧٩).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٣٨٧/٢، رقم: ٣١٢٩): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للنسائي (٥/٤ ٣٢ ، رقم: ٥٧٧٥) ، بلفظ: «من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجرً».

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي (٦/٦)، من حديث عروة بن الزبير مرسلًا. وأخرجه في (١٤٨/٦)، من حديث جابر ﷺ، بمثل لفظ النساثي.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٣٣٥). والقائل: لاقض به عمر في خلافته

### الإقطاع

حسن صحيح (١).

رواه أبو داود<sup>(۲)</sup>.

#### A 300

[٢٧٤٦] وعن أبيض بن حَمَّال ﴿ أَنه وفد إلى رسول الله ﷺ ، فاستقطَعَهُ المِلحَ ، فقطَعَ له ، فلمَّا أَن ولَّى قال رجلٌ من المجلس \_ وفي لفظ: من المسلمين \_: أتدري ما قَطَعتَ له ؟ إنما قَطَعتَ له الماءَ العِدَّ ، فانتزعه منه ، قال: وسأله عمَّا يُحمَى من الأراكِ ؟ قال: «ما لم تَنَلْه أخفافُ الإبل».

غريب(۳).

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(٤)</sup>.

تسميةُ الأرضِ مَيتةً وحيَّةً على جهةِ المجازِ الوصفيِّ أو العُرفيِّ؛ وذلك لأنَّ الميتةَ حقيقةٌ فيما حلَّه الرُّوحُ ثم زال، وليس ذلك إلا في الأجسام

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء في القطائع، رقم: ۱۳۸۱). وفي بعض نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (۹/۸۸، رقم: ۱۱۷۷۳): «صحيح».

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۳۰۵۸).

<sup>(</sup>٣) الملح: جبل بمأرب في اليمن، انظر: معجم البلدان (٥/٨٦)، والمعالم الأثيرة (٢٧٩).

 <sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣٠٦٤)، وسنن ابن ماجه (٢٤٧٥).
 وأخرجه النسائي في الكيرى (٣٢٦/٥، رقم: ٥٧٣٢).

<u>@</u>

الحيوانيَّة، نعم، لَمَّا كان من الماءِ كلُّ شيءٍ حيٍّ، والنباتُ والزَّرعُ يُكَمِّلُ الأُرضَ ويزيِّنُها كما تُكمِّلُ الرُّوحُ البدنَ؛ قيل: "أرضٌ حيَّةٌ" لِما وُجِد فيها ذلك، و"ميتةٌ" لِما فُقِدَ منها.

و «المَواتُ» في الشَّرع: كلُّ أرضٍ لم تُملَكْ أصلًا، أو مَلكها من لا عِصمة له (۱).

فهذه إمَّا أن تكونَ بعيدةً من العُمرانِ ولا تتعلَّق بها مصلحتُه، فيجوزُ إحياؤها.

أو قريبةً منه وتتعلَّقُ بها مصلحتُه، فلا يجوزُ؛ لاستواءِ الناسِ فيه، ولهذا انتزع النبيُّ عَلِيْةُ الملحَ من أبيضَ بن حمَّالٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أو بعيدةً منه وتتعلَّقُ بها مصلحتُه، أو قريبةً منه ولا تتعلَّقُ بها مصلحتُه، فهاتان واسطتان تحتمِلان الخلاف، والأشبَهُ اعتبارُ تعلُّقِ المصلحةِ، فيمتنعُ في الأولى دون الثَّانيةِ.

و «الماءُ العِدُّ» \_ بكسر العين المهملة، وبالدَّال المهملة المشدَّدة \_: الدَّائمُ الذي لا انقطاعَ لمادَّتِه، وجمعه: أعدادٌ (٢).

وقوله: «ما لم تَنَلُّه أخفافُ الإبلِ»؛ أي: ما لا تصلُ إليه الإبلُ ولا تتعلَّقُ

<sup>(</sup>۱) انظر: النهاية في غريب الحديث (۲۷۰/٤)، والمغرب (٤٤٨)، والمطلع (٣٣٨)، والمصباح المنير (٥٨٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٨٩/٣).

به مصلحةُ الناسِ؛ فلك أن تحميَه وتنفرِدَ به.

وفيه جوازُ إقطاعِ الأئمَّةِ آحادَ الناسِ ما شاؤوا من الأرضِ بالشَّرطِ المذكورِ.

## اللُّقَطةُ

ربيعة ، فوجدتُ \_ وفي لفظ: فالتقطتُ \_ سَوطًا ، فأخذتُه ، قالا: دَعْهُ ، فقلت: ربيعة ، فوجدتُ \_ وفي لفظ: فالتقطتُ \_ سَوطًا ، فأخذتُه ، قالا: دَعْهُ ، فقلت: لا أدعُه تأكلُه السِّباعُ ، لآخذنّه فلأستمتعنَّ به ، فقدمتُ على أُبَيِّ بن كعبٍ ﴿ فَهُ فَاللّهُ عن ذلك ، وحدَّثتُه [ج٠٥١٠] الحديثَ ، فقال: أحسنتَ ، أنا وجدتُ على عهد رسول الله ﷺ صُرَّةُ فيها مئةُ دينارِ ، قال: فأتيتُه بها ، وقال لي: (عَرِّفها حَولًا) ، فعرَّفتُها حَولًا ، فما أجدُ من يعرفُها ، ثم أتيتُه ، فقال: ((عَرِّفها حَولًا آخرَ)) ، فعرَّفتُها ، ثم أتيتُه بها ، فقال: ((عَرِّفها حولًا آخرَ)) ، فعرَّفتُها ، ثم أتيتُه بها ، فقال: ((عَرِّفها حولًا آخرَ)) ، فعرَّفتُها ، ثم أتيتُه بها ، فقال: ((عَرِّفها حولًا آخرَ)) ، فقال: ((أحْصِ عِدَّتِها ووعاءَها ووكاءَها ، فإنْ جاء طالبُها فأخبرك بعِدَّتِها (()) ووكائِها ؛ فادفَعها إليه ، وإلا فاستمتِع بها) .

حسن صحیح<sup>(۲)</sup>.

رواه الخمسة (٣).

<sup>(</sup>١) في نسخ الجامع زيادة: (ووعائها).

 <sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، رقم: ۱۳۷٤).
 وفي بعض النسخ، وتحفة الأشراف (۱۸/۱، رقم: ۲۸): «صحيح».

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاری (۲٤٣٧)، وصحیح مسلم (۱۷۲۳)، وسنن أبي داود (۱۷۰۱)، والسنن الکبری (۳۵۰/۵، رقم: ۵۷۹۰)، وسنن ابن ماجه (۲۵۰۲).

وفي قوله: «أحسنتَ»: استحسانُ التقاطِ اللُّقَطةِ لِمن أَمِنَ نفسَه عليها.

وفيه ردَّ على من قال: لا ينتفعُ الملتقِطُ باللَّقَطةِ إذا كان مُوسِرًا؛ لأنه اللهُ أَن لاُبيِّ على من الانتفاعِ، وكان موسِرًا.

### A 130

[۲۷٤٨] وعن زيد بن خالد الجهني الله : أنَّ رجلًا سأل رسول الله عَلَيْهُ عن اللَّقَطة ، فقال: «عَرِّفها [سنةً](۱) ، ثم اعرِفْ وِكاءَها(۱) وعِفاصَها ، ثم استَنفِقْ بها ، فإن جاء ربُّها فأدِّها إليه » ، فقال: يا رسول الله ، فضالَّةُ الغنم ؟ فقال: «خذها ؛ فإنما هي لك أو لأخيك أو للذَّئبِ » ، فقال: يا رسول الله ، فضالَّةُ الإبلِ ؟ قال: فغضب النبيُّ عَلَيْهُ حتى احمرَّت وجنتاه \_ أو: احمرَّ وجهه \_ فقال: «ما لك ولها ؟ معها حِذاؤُها وسقاؤُها ، دَعها حتى تلقى ربَّها »(۱) .

[٢٧٤٩] وفي رواية: أن رسول الله ﷺ سُئِل عن اللَّقَطةِ، فقال: «عَرِّفها سنةً، فإن اعتُرِفت فأدِّها، وإلا فاعرِف وعاءَها وعِفاصَها ووكاءَها وعددَها، ثم كُلها، فإذا جاء صاحبُها فأدِّها»(١٠).

حسن صحيح (٥).

00

<sup>(</sup>١) ساقطة من المخطوط، تم استدراكها من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>٢) في نسخ الجامع زيادة: (ووعاءها).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، رقم: ١٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الأحكام/ باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، رقم: ١٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) حكم الترمذي على الرواية الأولى بقوله: «حسن صحيح»، أما الرواية الثانية فقال: «حسن صحيح غريب».

رواه الخمسة<sup>(١)</sup>.

وقال أحمد: هو أصحُّ شيءٍ في الباب.

و «الوِعاء»: ما يُجعَلُ فيه؛ كالكيسِ للدّراهم (٢).

و ((الوكاء)): الخيطُ الذي يُشَدُّ به (٣).

و «العِفاص»؛ قيل: هو الوِعاء، وقيل: ما يُجعَلُ على رأسِ الآنيةِ؛ كالقارورةِ ونحوها(٤)، وهو أشبَهُ.

والعملُ بهذا = في وجوبِ تعريفِ اللَّقَطةِ سنةً واحدةً = أولى من العملِ بحديثِ أُبَيِّ وَهِنَهُ في تعريفِها ثلاثَ سنين؛ لأنَّ حديثَ أُبَيِّ قضيَّةٌ معيَّنةٌ، فيحتملُ أنها اختصَّت بمعنَّى اقتضى ذلك، وهذا الحديثُ خرج مخرجَ التقريرِ العامِّ لحكمِ اللَّقطةِ؛ لأنه سُئِلَ عن اللَّقطةِ، فأجاب بذلك، ولم يكن في قضيَّةٍ معيَّنةٍ.

وخطابُه للسائلِ = بقوله: «عرِّفها»، و«اعرِف وكاءَها»، وافعَل وافعَل = على جهةِ ضربِ المثالِ في تعليمِ الأحكامِ.

هذا مع أنَّ لفظَ المتفقِ عليه اختلف في اعتبارِ ثلاثةِ الأحوالِ: فالمشهورُ فيه كلفظِ التِّرمذيِّ في إثباتِها (٥)، وفي روايةِ شعبة قال: «عرِّفُها حولًا

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۲٤۲۸)، وصحیح مسلم (۱۷۲۲)، وسنن أبي داود (۱۷۰٤)، والسنن الکبری (۳۵۵، رقم: ۵۷۷۹)، وسنن ابن ماجه (۲۵۰٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: مشارق الأنوار (٢٩١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٢٢/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (٢٦٤/٣).

 <sup>(</sup>٥) البخاري لم يخرج إلا رواية شعبة، وسيأتي الكلام عليها بعد، أما مسلم فأخرجه من رواية=

واحدًا»<sup>(۱)</sup>، وفي رواية حماد بن سلمة: «عامَين، أو ثلاثةً» بالشَّكِّ<sup>(۲)</sup>، وفي الرِّواية المشهورة: قال سُويد بن غَفَلة: «فلقيتُه ـ يعني: أُبَيًّا ـ بعد ذلك بمكة، فقال: لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحدٍ»<sup>(۳)</sup>، ومع هذا الخلاف يزدادُ ما [ج١٣٦٢] قلناه ترجُّحًا.

وفي الحديثِ فائدةٌ مهمّةٌ، وهي أنه يدلُّ على أنَّ أحكامَ الشَّرعِ بالجملةِ تابعةٌ للمصالح والمفاسدِ، وأنها معللةٌ بالأوصافِ المناسبةِ المفضيةِ إليها، وأنَّ الشَّارعَ ينبَّهُ ببعضِها على بعضٍ، ويطالبُ بالاجتهادِ فيها بترتيبِ الأحكامِ على الأوصافِ المناسبةِ للمصالِح نفيًا وإثباتًا، خلافًا لمن منع ذلك من الظَّاهريَّةِ، وكلُّ ذلك مستفادٌ من غضبِ النبيِّ عَلَيْ حين سأله الرَّجلُ عن ضالَّةِ الغنمِ وعلَّته بقوله: «هي لك أو لأخيك أو للأبلِ، بعد بيانِه له حكمَ ضالَّةِ الغنمِ وعلَّته بقوله: «هي لك أو لأخيك أو للذّئبِ»، كأنه قال: قد نبَّهتُك على أني إنما أذِنتُ لك في التقاطِ ضالَّةِ الغنمِ لضعفِها عن الامتناعِ من السَّباعِ، وهذا المعنى مفقودٌ في الإبلِ، فكيف أقولُ لك شيئًا لا تتدبَرُه!، وهذا مما لا جوابَ للمخالفين عنه، إلا مكابرةً وعنادًا.

# 

سفيان، وهي رواية الترمذي نفسُها، وتقدم عزوها.

<sup>(</sup>۱) في رواية شعبة: التعريف ثلاثة أحوال، ثم قال شعبة: فلقيته [يعني: سلمة بن كهيل، راوي الحديث عن سويد] بعدُ بمكة، فقال: لا أدري أثلاثةَ أحوالٍ أو حولًا واحدًا. أخرجه البخاري (٢٤٣٧)، ومسلم (١٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجها مسلم (١٧٢٣).

 <sup>(</sup>٣) هذه رواية شعبة المشار إليها قريبًا، والقائل ليس سويد بن غفلة، بل هو شعبة، كما ورد
 مصرَّحًا به في بعض روايات الحديث، انظر: فتح الباري (٧٩/٥).



قد سبق في الجنائزِ حديثُ ابنِ عمر ﴿ فَي الحضِّ على الوصيَّةِ (١).

[۲۷۰۰] روى طلحة بن مصرِّف قال: قلت لابن أبي أوفى ﷺ: أوصى رسولُ الله ﷺ؟ قال: لا، قلت: كيف كانت (٢) الوصيَّةُ ؟ وكيف أمر الناسَ ؟ قال: «أوصى بكتابِ الله».

حسن صحيح (۳).

رواه الخمسة، إلا أبا داود(١).

ومعناه: أنه لم يوصِ وصيَّةً ماليَّةً؛ لأنه ﷺ مات فقيرًا، والذي تركه صدقةٌ كما صرَّح به (٥)، والمقصودُ من الوصيَّةِ الصَّدقةُ، وأما الوصايا الدينيَّةُ فنُقِلت عنه كثيرًا.

## ~ GALON

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۰۰۷).

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط، وفيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع: (كُتِبت).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الوصايا/ باب ما جاء أن النبي ﷺ لم يوص، رقم: ٢١١٩). وفي بعض نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (٢٨٤/٤)، رقم: ٥١٧٠): «حسن صحيح غريب».

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٧٤٠)، وصحيح مسلم (١٦٣٤)، وسنن النسائي (٣٦٢٠)، وسنن ابن ماجه (٢٦٩٦).

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٢٧٦٢).



# تقديمُ الدَّينِ على الوصيَّةِ، والاقتصادُ والتحذيرُمن المُضارَّة فها

[۲۷۰۱] عن علي ﷺ: «أن النبي ﷺ قضى بالدَّينِ قبل الوصيَّةِ»، وأنتم تقرؤون الوصيَّة فبل الدَّينِ<sup>(۱)</sup>.

وسيأتي من حديث الحارث عن علي ﴿ وَلَهُ اللَّهُ اللَّ

وإنما قُدِّم الدَّينُ على الوصيَّةِ؛ لأنه مقدَّمٌ على حقِّ المديونِ حيًّا، فميتًا أولى، ولأنه ثبت في الذِّمَّةِ قبل استقرارِ الوصيَّةِ.

وأما قولُ عليِّ ﴿ إِنَّهُ مَا قَالُهُ هَاهِنَا ؛ فَلَعَلَّهُ قَالُهُ فَي مَعْرِضِ الاحتجاجِ على أَنَّ للقرآنِ عِلمًا خَاصًّا يُحتاجُ إلى معرفةٍ بمعرفةِ بيانِه ، وأنَّ مجرَّدَ تلاوتِه لا تكفي في استفادةِ الأحكام منه.

فإن ثبت هذا ففيه شبهةٌ لمن قال: إنَّ الواوَ للترتيبِ، كأنه قال: "لو تُركتُم وظاهرَ الآيةِ لقدَّمتُم الوصيَّةَ، ولكن ثَمَّ علمٌ زائدٌ يقتضي العكسَ تحتاجون إلى الوقوفِ عليه"، وفي الشَّبهةِ نظرٌ، والأكثرون على أنَّ الواوَ للجمع المطلَقِ، لا للترتيبِ، وهو الحقُّ.

[۲۷۵۲] وعن سعد بن أبي وقاص ﷺ قال: مرضتُ عامَ الفتحِ مرضًا أَشْفَيتُ (٢) منه على الموتِ ، فأتاني رسول الله ﷺ يعودُني ، فقلت: يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الوصايا/ باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية، رقم: ٢١٢٢).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۷۹۷).

<sup>(</sup>٣) أي: أشرفتُ عليه، النهاية (٤٨٩/٢).



[ج١٢٦١/ب] إنَّ لي مالًا كثيرًا، وليس يرثني إلا ابنتني، أفأُوصي بمالي كلّه؟ قال: «لا»، قلت: فبالشَّطرِ؟ قال: «لا»، قلت: فبالشَّطرِ؟ قال: «لا»، قلت: فالثُلُثُ؟ قال: «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثيرٌ، إنك أن تدعَ (١) ورثتَك أغنياء خيرٌ من أن تدعَهم (١) عالةً يتكفّفون (٣) الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أُجِرتَ فيها، حتى اللَّقمة ترفعُها إلى فِيْ امرأتِك»، قال: قلت: يا رسول الله، أُخلَّفُ عن هجرتي؟ قال: «إنك لن تُخلَّفَ بعدي فتعملَ عملًا تريدُ به وجهَ الله؛ إلا ازددتَ به رفعة ودرجة، ولعلَّك أن تُخلَّفَ حتى ينتفعَ بك أقوامٌ ويُضَرَّ بك آخرون، اللهمَّ أمضِ لأصحابي هجرتَهم، ولا تردَّهم على أعقابِهم، لكنِ البائسُ سعدُ بن خَولة»، يرثي له رسولُ الله ﷺ أنْ مات بمكةً.

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة (٥).

وقد سبق مختصرُه في الجنائز(١).

وقوله: «ليس يرثني إلا ابنتي» = مع أنَّ ولدَ سعدٍ ﴿ عَلَيْهُ كانوا كثيرًا، منهم: مصعبٌ، وعمرُ، وعامرٌ، وغيرهم = يحتملُ لأنهم وُلِدوا بعد ذلك،

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط، وفيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع: (تَذَرَ).

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط، وفيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع: (تَذَرَهم).

<sup>(</sup>٣) أي: يمدون أكفُّهم إليهم يسألونهم. النهاية (١٩٠/٤).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الوصايا/ باب ما جاء في الوصية بالثلث، رقم: ٢١١٦)٠

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٧٤٤)، وصحيح مسلم (١٦٢٨)، وسنن أبي داود (٢٨٦٤)، وسنن النسائي (٣٦٣١)، وسنن ابن ماجه (٢٧٠٨).

<sup>(</sup>٦) برقم (٢٠٠٨).

ويحتملُ لأنهم كانوا حينئذٍ كفَّارًا(١).

وقد سبق أن النبي رَبِيُ قال له: «فما تركتَ لولدِك؟»، قال: هم أغنياءُ بخيرٍ، فقولُه: «هم»، ينافي قولَه هنا: «ولا يرثُني إلا ابنةٌ لي»، فإن ثبت أنَّ القصَّة متعدِّدةٌ وإلا فالتحريفُ من بعضِ الرُّواةِ في أحدِ اللَّفظَين (٢).

وقوله: «أُخلَّفُ عن دار هجرتي (٣)»: يستصعِبُ ذلك ؛ لأنه كان حرامًا عليهم النُّقلةُ عن دارِ الهجرةِ ، وفي قوله ﷺ: «أمضِ لأصحابي هجرتَهم ، ولا تردَّهم على أعقابِهم» إشارة إلى ذلك ؛ لأنه جعل الرُّجوعَ عن الهجرةِ ردًّا على العَقِبِ ، وهو صفةُ ذمِّ ، وكان مرضُ سعدٍ ﷺ بمكة على ظاهرِ الحديث .

وفيه معجِزٌ من معجزاتِ الرَّسولِ ﷺ، وهو إخبارُه ببقاءِ سعدٍ ﷺ، بعدَه حتى نفع المسلمين بجهادِه ، وضرَّ الفُرسَ وغيرَهم بجِلادِه ، وذِكرُه ذلك بلفظ: «لعلَّ » لا يقدحُ فيما ذكرناه ؛ لأنهم كانوا يخبِرون بذلك كثيرًا ، وقد وقع في القرآنِ .

#### an mo

[٣٠٥٣] وعن شهر بن حوشَب، عن أبي هريرة هُهُ ، عن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ الرَّجلَ لَيعمَلُ والمرأة بطاعةِ اللهِ ستين سنةً ، ثم يحضرُهما الموتُ ،

<sup>(</sup>۱) بل لم يكن له أولادٌ ذكورٌ حينثذِ، انظر: المفهم (٤٣/٤)، والتوضيح لابن الملقن (١٩٥/١٧).

<sup>(</sup>٢) احتمال تعدُّد القصة بعيد، وتوهيم الرواة لا يصار إليه إلا بدليل، لكن يمكن حملُ قوله: «هم» على تغليب العصَبة؛ لأن سعدًا الله كانت له عصبةٌ كبيرةٌ يرثونه. انظر: المرقاة (٢٠٣٧/٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط، ولفظ الحديث: (عن هجرتي)، كما تقدُّم.

فَيُضَارًانَ فِي الوصيَّةِ، فتجبُ لهما النارُ»، ثم قرأ علَيَّ أبو هريرة: ﴿مِنْ بَعَـدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّكِ إلى قوله: ﴿وَذَالِكَ ٱلْفَوْلُ ٱلْعَظِيمُ﴾ [النساء: ١٢ - ١٣].

حسن صحيح غريب(١).

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

وللنسائي (٣) ، من حديث عكرمة ، عن ابن عباس الله الإضرارُ في الوصيَّةِ من الكبائر » ، يُروى مرفوعًا وموقوفًا .

ووثَّق البخاريُّ شهرَ بن حوشَب، قال: وتكلَّم فيه ابنُ عَونٍ، ثم روى عنه بواسطةٍ (٤). (ج٢ ١/١٣)

وأقول: لولا النُّصوصُ الصَّحيحةُ الصَّريحةُ بأنْ لا وصيَّةَ لوارثٍ، ولا بأكثرَ من الثُّلُثِ لغيرِه؛ لدلَّ هذا الحديثُ على صحَّتِهما حتى في مرضِ المُوتِ؛ لأنه رتَّب وجوبَ النارِ له على مُضارَّتِه ورثتَه في الوصيَّةِ، وذلك ظاهرٌ في نفوذِ تصرُّفِه، اللهمَّ إلا أن يقالَ: تجبُ النارُ له على نفسِ المضارَّةِ، وتبطلُ في الحكم، ولا يلزمُ من وجودِها نفوذُها، فيكون جوابًا جيِّدًا.

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الوصايا/ باب ما جاء في الضرار في الوصية، رقم: ۲۱۱۷). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (۱۱۱/۱۰، رقم: ۱۳٤۹٥): «حسن غريب».

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۸٦٧)، وسنن ابن ماجه (۲۷۰٤).

 <sup>(</sup>۳) السنن الكبرى (٦٠/١٠، رقم: ١١٠٢٦)، موقوفًا.
 وأخرجه الدارقطني في السنن (٥/٢٦٦، رقم: ٤٢٩٣) مرفوعًا، والصواب وقفه.

<sup>(</sup>٤) نقل الترمذي هذا الكلام عقب حديث عمرو بن خارجة ﷺ، الآتي برقم (٢٧٥٥).



# الوصيَّةُ للوارثِ، وذكرُ التَّصدُّقِ عند الموتِ

(١٠٥١] عن أبي أمامة الباهلي الله قال: سمعت رسول الله على يقول في خُطيته عام حجّة الوداع: «إنَّ الله قد أعطى لكل ذي حقَّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارث، الولدُ للفِراش، وللعاهِرِ الحجرُ، وحسابُهم على الله، ومن ادَّعى [إلى غيرِ أبيه، أو انتمى] (١) إلى غيرِ مواليه؛ فعليه لعنةُ اللهِ التابعةُ إلى يومِ القيامةِ، لا تنفقُ امرأةٌ من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها»، قيل: يا رسول الله، ولا الطَّعام؟ قال: «ذلك أفضلُ أموالِنا»، ثم قال: «العاريَّةُ مؤدَّاةٌ، والمِنحةُ (١) مردودةٌ، والدَّينُ مقضِيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ».

حسن صحيح (٣).

رواه أبو داود، وابن ماجه(<sup>1)</sup>.

#### 6 PW

[١٥٥٥] وعن عمرو بن خارجة ﴿ أَنْ النبي ﷺ خطب على ناقتِه وأنا تحت جِرانِها وهي تقصَعُ بجِرَّتِها، وإنَّ لُعابَها يسيلُ بين كتِفَيَّ، فسمعتُه يقول: «إنَّ الله أعطى كلَّ ذي حقَّ حقَّه، ولا وصيَّة لوراثٍ، والولدُ للفِراشُ، وللعاهِرِ الحجَرُ، ومن ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو انتمى إلى غيرِ مواليه رَغبةً عنهم؛ فعليه

<sup>(</sup>١) ساقط من المخطوط، تم استدراكه من نسخ الجامع.

 <sup>(</sup>٢) المنحة: أن يُعطي غيرَه ناقةً أو شاةً ينتفع بلبنِها ويعيدُها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرِها وصوفِها زمانًا ثم يردَّها. النهاية (٣٦٤/٤).

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الوصايا/ باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم: ٢١٢٠).
 وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (١٦٩/٤، رقم: ٤٨٨٢): «حسن».

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣٥٦٥)، وسنن ابن ماجه (٢٧١٣).

# لعنةُ الله ، لا يقبلُ الله منه صَرْفًا ولا عدلًا».

حسن (۱).

رواه النسائي، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

و (جِران النَّاقةِ»: باطنُ عُنُقِها (٣).

و «جِرَّتها»: ما تخرجُه من بطنِها لتمضَغَه ثم تبلعَه، وقد اجترَّت، تَجتَرُّ<sup>(1)</sup>.

ومعنى «تقصَعُ»؛ أي: تمضَغُه مضغًا شديدًا (٥٠٠٠.

و «الصَّرْف»: التَّوبة، وقيل: النَّافلة، و «العَدْل» \_ بفتح العين \_: الفِدية، وقيل: الفريضة (٦).

وذكر ابنُ الأنباريِّ وغيرُه فيهما شيئًا آخر<sup>(v)</sup>، وقد تكرَّرا في الحديث، والذي أراه فيه أنه كنايةٌ عن أنه لا يُتقبَّلُ منه خيرٌ أصلًا، كما يقالُ: "ما له

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الوصايا/ باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم: ۲۱۲۱). وفي عددٍ من نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (١٦٩/٤، رقم: ٤٨٨٢): «حسن صحيح».

<sup>(</sup>۲) سنن النسائي (۳٦٤١)، وسنن ابن ماجه (۲۷۱۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٦٣/١)٠

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق (١/٩٥١)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق (٢/٤)٠

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق (٢٤/٣)٠

<sup>(</sup>٧) الذي ذكره ابن الأنباري: أن الصرف التوبة، والعدل الفدية، وذكر غيره: أنَّ الصرف الاكتساب، وفيهما أقوال أخرى أيضًا،

انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (١٩٥/١)، وفتح الباري (١٤٤/١).

سَبَدٌ ولا لَبَدٌ"، "ما له ثاغيةٌ ولا راغيةٌ"(١)، كنايةً عن أنْ لا شيءَ له أصلًا، وهذا لا ينافي ما ذُكِرَ فيه قبلُ ولا يُبطِلُه.

وقد تضمَّنَ الحديثُ أحكامًا كثيرةً، ويُشبِهُ أنَّ الناسَ حفظوها ذلك اليومَ، ثم روَوها مُقطَّعةً عند وقوعِ الحوادثِ، ومنها ما تكرَّر صدورُه منه ﷺ، فسمعوه في ذلك اليومِ وغيرِه.

وقوله: [ج٢ ١٣٧/ب] «الولدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحجَرُ»: متفقٌ عليه (٢) من حديثِ عائشة ﷺ، في قصَّة ابن أَمَةِ زَمْعة.

واختُلِفَ في الوصيَّةِ للوارثِ<sup>(٣)</sup>: فأبطلها قومٌ مطلقًا، وصحَّحها آخرون موقوفةً على إجازةِ الوارثِ، وهو الحقُّ، وقد روي في بعضِ ألفاظِ هذا الحديثِ: «إلا أن يُجيزَ الورثةُ»(٤)؛ ولأنَّ المنعَ لحقِّهم، فسقط بإجازتِهم، ولأنَّ هذا نوعٌ من تصرُّفِ الفُضوليِّ، وقد سبق بيانُ صحَّتِه موقوفًا (٥).

وعلَّةُ منعِ الوصيَّةِ للوارثِ تُشبِهُ علَّهَ قولِ الفقهاءِ: إذا أوصى لزيدٍ بشيءٍ ،

<sup>(</sup>١) انظر: إصلاح المنطق (٢٧٠)، والزَّاهر (٤٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٠٥٣)، وصحيح مسلم (١٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (١٤١/٦)، والذخيرة (١٥/٧)، والبناية (٣٩٧/١٣)، وتحفة المحتاج (٣) (١٤/٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٥/٢٦٧، رقم: ٢٩٦٤)، من حديث عمرو بن خارجة ﷺ. وأخرجه أبو داود في المراسيل (٢٥٦، رقم: ٣٤٩)، والدارقطني في السنن (١٧١/٥، رقم: ٣٤٩)، والدارقطني في السنن (١٧١/٥، رقم: ٤١٥٠)، من حديث ابن عباس ﷺ، بلفظ: ﴿إِلَّا أَنْ يِشَاءَ الْوَرِثَةِ﴾.

وروي من وجوه أخرى أيضًا، ولا يصح منها شيءٌ. انظر: معرفة السنن والآثار (٩/١٨٧)، ونصب الراية (٤/٤)، والبدر المنير (٢٧٠/٧)، وإرواء الغليل (٩٦/٦، رقم: ١٦٥٦).

<sup>(</sup>a) انظر: (ص ٥٥٠ ـ ١٥١).

وأوصى للفقراءِ أو غيرِهم بوصيَّةٍ وزيدٌ منهم؛ لم يدخُلُ في وصيَّتِهم(١).

وقوله: «وحسابُهم على الله» عَقِبَ قوله: «وللعاهِرِ الحجَرُ»: يدلُّ على أنَّ حدودَ الدُّنيا لا تُسقِطُ عقوبةَ الآخرةِ (٢)، وقد أشار إليه بعضُ أصحابِنا، وهو نظيرُ قوله: «فإذا قالوها عصموا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحقها، وحسابُهم على الله»(٣)؛ أي: أنَّ الحدودَ الظاهرةَ والإسلامَ الظَّاهرَ لا ينفي عقوبةَ الآخرةِ.

[٢٥٥٦] وعن أبي الدَّرداء ﴿ قَالَ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الذي أبي عند الموتِ كمَثَلِ الذي يُهدي إذا شبِعَ».

حسن صحيح (٥).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(١)</sup>.

(١) انظر: الإنصاف للمرداوي (٧٤٨/٧)٠

(٢) جاء في الصحيحين ما يدلُّ صراحةً على أن الحدود كفاراتٌ لأهلها؛ فقد أخرج البخاري (١٨)، ومسلم (١٧٠٩)، من حديث عبادة بن الصامت ﷺ مرفوعًا: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا،... ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقِبَ في الدنيا؛ فهو كفارةٌ له».

وأما الحديث الذي استدل به الشارح ففيه مناقشة من عدة وجوه، على أن في سنده شهر بن حوشب، وهو ضعيف على الأرجح.

انظر: شرح المشكاة للطيبي (٢٢٥٣/٧)، والمرقاة (٥/٢٠٣٨).

- (٣) تقدم برقم (٣٥٧).
- (٤) فيما وقفتُ عليه من نسخ الجامع: (مَثَلُ الذي).
- (٥) جامع الترمذي (الوصايا/ باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت ، رقم: ٢١٢٣).
  - (٦) سنن أبي داود (٣٩٦٨)، والسنن الكبرى (١١/٥، رقم: ٤٨٧٣).

ومعنى هذا: أنَّ للصَّدقةِ مقصودَين: نفعَ الفقيرِ، وتعبُّدَ المتصدِّقِ برياضةِ نفسِه ومجاهدتِها على السَّماحِ بمحبوبِها، وإنما يكون ذلك حالَ الصَّحَةِ، كما جاء في الحديثِ الصَّحيحِ: «الصَّدقة (۱) أن تَصدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ، تأمُلُ الغِنى وتخشى الفاقة، ولا تُمهِلُ حتى إذا بلغت الحلقوم؛ قلتَ: لفلانِ كذا، ولفلانِ كذا، أو كما قال، فمن يفعلُ ذلك يكون كالمُهدي إذا شبعَ، وإنما الفضيلةُ التامَّةُ أن يُؤثِرَ على نفسِه حتى مع الخَصاصةِ.

ومن شِعر حاتم الطَّائيِّ في هذا المعنى<sup>(٣)</sup>: أبِيتُ خَميصَ البطنِ والزَّادُ حاضــرٌ أخـافُ عليَّ المقـتَ أن أتضَـــلَّعـا

# تعلُّمُ الفرائضِ

قال: فيه اضطراب(١).

أبيتُ خَميصَ البطنِ مضطمِرَ الحشا حياءَ أخافُ اللَّـومَ أَن أَتضلَّعــا ولدُريد بن الصَّمَّة في معنَّى آخر:

تراه خميصَ البطنِ والزَّادُ حاضـــرٌ عتيـدٌ ويغـدو في القميصِ المقـدَّدِ انظر: الفاضل للمبرّد (٤١)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١٢٣٢).

(٤) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في تعليم الفرائض، رقم: ٢٠٩١).

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط، ولفظ الحديث: أن النبي ﷺ سئل: أي الصدقة أعظم أجرًا؟ فقال: «أن تصدَّقَ وأنت صحيح شحيح ...»، الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤١٩)، ومسلم (١٠٣٢)، من حديث أبي هريرة ﷺ،

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، إنما يورده أهل اللغة والأدب بلفظ:

[۸۰۷۲] وذكره من حديث ابن مسعود ﷺ، وفيه مجهول<sup>(۱)</sup>.

# إرثُ الحيّ الميتَ بإسلامِه على يدِه

[٢٥٥٩] عن تميم الدَّاري ﴿ قَالَ: سألت النبيَّ ﷺ: ما السُّنَّةُ في الرَّجلِ من أهلِ الشَّركِ يُسلِمُ على يدَي رجلٍ من المسلمين؟ فقال رسول الله ﷺ: «هو أولى الناسِ بمحياه ومماتِه».

قال: غريب، وليس بمتصل (٣).

وأخرجه الثلاثة(١).

وحكمُه في الإرثِ منسوخٌ . [ج٢ ١٣٨ اً]

# استحقاقُ الورثةِ مالَ مُورِيِّهم

[٢٧٦٠] عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ترك مالًا فلأهلِه<sup>(ه)</sup>، ومن ترك ضياعًا فإلِيًّ».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في تعليم الفرائض ، رقم: ٢٠٩١ (م)) . وفيه راوٍ مبهم ·

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٦/٧٦)، رقم: ٦٢٧١)، من حديث ابن مسعود ﷺ،

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل، رقم:
 ٢١١٢).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (۲۹۱۸)، والسنن الكبرى (٦/٣٣/، رقم: ٦٣٧٨)، وسنن ابن ماجه (۲۷۵۲).

وأخرجه البخاري (الفرائض/ باب إذا أسلم على يديه ، ١٥٥/٨)، عن تميم ، هن معلَّقًا بصيغة التمريض، وقال: «واختلفوا في صحة هذا الخبر».

<sup>(</sup>٥) كذا في بعض نسخ الجامع، وفي نسخ أخرى: (فلورثته).



حسن صحيح (١).

وقد سبق بأبسطَ من هذا<sup>(٢)</sup>.

ومعنى «ضَياعًا»؛ أي: عائلةً ضائعةً لا شيءَ لهم، فأنا أعولُهم.

رواه الليثُ ويونسُ عن الزُّهريِّ عن سعيدِ مسندًا، ورواه مالكُ عن الزُّهريِّ عن سعيدِ مرسلًا<sup>(1)</sup>.

وأخرجه الخمسة، إلا ابن ماجه (٧).

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الابنَ ليس عَصَبةً لأمِّه، وليس بقاطعٍ فيه؛ إذ قضاؤه بالعَقلِ على عَصَبتِها لا ينفي أنَّ ابنَها منهم. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء: من ترك مالًا فلورثته، رقم: ٢٠٩٠).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۰۰۹).

<sup>(</sup>٣) الغُرَّة: العبدُ نفسُه أو الأمةُ. النهاية (٣٥٣/٣).

<sup>(</sup>٤) أي: دِيتَها، المصدر السابق (٢٧٨/٣).

<sup>(</sup>٥) العَصَبة: الأقارب من جهة الأب. المصدر السابق (٣/٥٤).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة ، رقم: ٢١١١). والحديث رواه أيضًا: يونس ومالك ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ﷺ . كما ذكر الترمذي .

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاري (۲۷٤٠)، وصحيح مسلم (۱۲۸۱)، وسنن أبي داود (۲۷۵، ۲۵۷۷)، وسنن أبي داود (۲۷۲، ۲۵۷۷)، وسنن النسائي (۲۸۱۷)، وسنن ابن ماجه (۲۲۳۹). وهو عند ابن ماجه من طريق آخر ببعضه.



# ذكرُأنَّ الأنبياءَ لا يُورَثون

الخطَّابِ، ودخل عليه عثمانُ بنُ عفّان، والزُّبيرُ بن العوّام، وعبدُ الرحمن بن الخطَّابِ، ودخل عليه عثمانُ بنُ عفّان، والزُّبيرُ بن العوّام، وعبدُ الرحمن بن عوفٍ، وسعدُ بن أبي وقاصٍ، ثم جاء عليٌّ والعباسُ يختصمان، فقال عمرُ: أنشُدُكم بالله الذي بإذنِه تقومُ السّماواتُ والأرضُ، أتعلمون أنَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿لا نُورَثُ، ما تركنا(١) صدقةٌ»؟ قالوا: نعم، قال عمر: فلمّا توفّي رسول الله ﷺ قال أبو بكرٍ: ﴿أنا وليُّ رسولِ الله ﷺ فجئتَ أنت وهذا إلى أبي بكرٍ، تطلبُ أنتَ ميراثَك من ابنِ أخيك، ويطلبُ هذا ميراثَ امرأتِه من أبيها، فقال أبو بكرٍ: إنَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿لا نُورَثُ، ما تركنا صدقةٌ»، أبيها، فقال أبو بكرٍ: إنَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿لا نُورَثُ، ما تركنا صدقةٌ»، واللهُ يعلمُ إنه لصادقٌ بارٌّ راشدٌ تابعٌ للحقّ.

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة ، إلا ابن ماجه (٢).

### ~ ~~

[٢٧٦٣] وروى حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة هيئ قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكرٍ ، فقالت: من يَرِثُكَ؟ قال: أهلي وولدي ، قالت: فما لي لا أرثُ أبي؟ فقال أبو بكرٍ: سمعتُ

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ الجامع: (تركناه) في كلا الموضعين من الحديث.

٢) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في تركة رسول الله ﷺ، رقم: ١٦١٠).
 وفي بعض نسخ الجامع، وتحفة الأشراف (١٠٣/٨)، رقم: ١٠٦٣٢): «حسن صحيح غريب».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٠٩٤)، وصحيح مسلم (١٧٥٧)، وسنن أبي داود (٢٩٦٣)، وسنن النسائي (٤١٤٨).

رسول الله ﷺ يقول: «ا

رسول الله ﷺ يقول: «لا نُورَثُ»، ولكنّي أعُولُ من كان رسول الله ﷺ يعولُه، وأُنفِقُ على من كان يُنفِقُ عليه (١).

وهذه القصَّةُ في الصَّحيحين (٢) ، من حديث عائشةَ عن أبيها ، وغيرها . وهذه القصَّةُ من حديث عائشة والتَّه مرفوعًا: «لا نُورَثُ ، ما تركنا صدقةٌ».

و «صدقةٌ»: مرفوعةٌ على أنَّ «ما» اسميَّةٌ، والشِّيعةُ ينصبونَها، فينعكسُ المعنى (١٠).

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على جوازِ حكمِ الحاكمِ بعلمِه؛ لأنَّ أبا بكرٍ التند فيه إلى سماعِه.

والسِّرُّ في أنَّ الأنبياءَ لا يُورَثون: هو التَّنبيهُ على أنهم إنما بُعِثوا لتبليغِ الرِّسالةِ [ج٠ ١٣٨/ب] وإقامةِ الشَّرائعِ، لا لجمعِ الدُّنيا، فهم بمثابةِ الضَّيوفِ في الدُّنيا، إنما لهم ما يُقيمُ أبدانَهم.

وقد أُورِدَ على هذا قولُه تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ﴾ [النمل: ١٦]، وقولُ زكريًا ﷺ: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْـقُوبَ﴾ [مربم: ٦].

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في تركة رسول الله ﷺ، رقم: ١٦٠٨)، وقال: «حسن غريب».

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۳۰۹۲، ۳۰۹۳)، وصحیح مسلم (۱۷۵۹).
 ولم أقف على هذه القصة في الصحیحین من غیر حدیث عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٦٧٢٧)، وصحيح مسلم (١٧٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتقى للباجي (٣١٧/٧ ـ ٣١٨)، وإكمال المعلم (٨٩/٦)، وفتح الباري (٤) انظر: المنتقى للباجي (٢٠٢/٦).



وأُجيبَ بأنَّ الإرثَ هاهنا للنُّبوَّةِ، ونفيُ الإرثِ في الحديثِ إنما هو من الله نيا والمالِ، فلا تعارُضَ، ومُلكُ سليمانَ عَلَيْ كان مِنحةً من الله له ابتدائيَّةً، لا إرثًا عن أبيه، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُردَ ﴾ [النمل: ١٥ - ١٦]، ثم قال بعد ذلك: ﴿ وَحُرِشَرَ لِسُلَيْمَنَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَهُ اللَّهُ مَنْ دَاوُردَ ﴾ [النمل: ١٥]، وهذا واضحٌ فيما ذكرناه.

#### ~ ~~

قال عليُّ بن عيسى البغدادي: «معناه: لا أكلِّمُكما في الإرثِ»؛ أي: لا أسألُكماه؛ تصديقًا لهما في روايتِهما، لا مغاضبَةً لهما، ولولا قرائنُ دلَّت على أنَّ ذلك مغاضبةٌ؛ لكان هذا التأويلُ حسنًا.



<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: (إني لا أُورَثُ).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (السير/ باب ما جاء في تركة رسول الله ﷺ، رقم: ١٦٠٩).

# إرثُ ذوي الفُروض

[۲۷۲۰] عن عبد الله محمد بن عقيل، عن جابر على قال: جاءت امرأة سعد بن الرَّبيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله على ما الرّبيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله على أحد شهيدًا، وإنَّ عمّهما هاتان ابنتا سعد بن الرّبيع، قُتِل أبوهما معك يوم أُحد شهيدًا، وإنَّ عمّهما أخذ مالَهما، فلم يدَعْ لهما مالًا، ولا تُنكَحان إلا ولهما مالٌ، قال: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية الميراث، فبعث رسولُ الله على الله عمّهما، فقال: «أعط ابنتي سعد الثّلثين، وأعط أمّهما الثّمُنَ، وما بقى فهو لك».

حسن صحيح (١).

رواه أبو داود، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

#### A 100

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في ميراث البنات، رقم: ۲،۹۲). وفي بعض نسخ الجامع: «حسن غريب»، وفي بعضها: «صحيح»، وبعضُها لم تذكر حكمًا.

حسن صحيح(١).

رواه الخمسة ، إلا مسلمًا(٢).

وأقول: لعلَّ أبا موسى ﴿ حفظ عن النبيِّ ﷺ: «الأخواتُ مع البناتِ عَصَبةٌ ﴾ (٣) وهو حديثٌ مشهورٌ [١/١٣٩٢] رواه أحمدُ من طرقٍ في «كتابِ الفرائضِ ﴾ (٤) له، وحمَلَ لفظَ البناتِ على بناتِ الصَّلبِ؛ لأنه المحمَلُ الحقيقيُّ، فقاده ذلك إلى ما أفتى به ضرورةً ، وابنُ مسعودٍ ﴿ فَهُ قد شاهَدَ القصَّةَ كما أفتى به ، وهو وَفقُ الكتابِ والقياسِ:

أما الكتابُ فلقولِه تعالى: ﴿ فَإِن كُنَّ ﴾ ؛ يعني: الأولاد ﴿ فِسَآ ءُ فَوْقَ الْفَاتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ ﴾ [الساء: ١١] ، وبنتُ الابنِ من الأولادِ.

وأما النَّظرُ فلأنَّ فرضَ البنتَين الثَّلُثان ، فإذا لم تكنْ إلا بنتٌ واحدةٌ وبنتُ ابنٍ ، فبنتُ الابنِ أحقُّ بتكملةِ الثَّلُثين من غيرِها ؛ لأنها وإن نقصت عن رُتبةِ بنتِ الصَّلبِ ؛ فهي أعلى رُتبةً من الأختِ ، ولا بدَّ.

### M 700

(١) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب، رقم: ٢٠٩٣).

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۲۷۳٦)، وسنن أبي داود (۲۸۹۰)، والسنن الکبری (۲/۲۰۱، رقم: ۲۲۹۶)، وسنن ابن ماجه (۲۷۲۱).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مرفوعًا، إنما ذكره بعض فقهاء الحنفية هكذا بلا إسناد، والمعروف أنه عن زيد بن ثابت ، موقوفًا، وهو مذهب عامة الصحابة وأهل العلم.

انظر: سنن الدارمي (١٨٩٩/٤)، والمغنى (٩/٩)، وتبيين الحقائق للزيلعي (٢٣٦/٦).

<sup>(</sup>٤) ذكره غيرُ واحد. انظر: الفهرست (٢٨١)، وسير أعلام النبلاء (٣٢٨/١١)، وهدية العارفين (٤٨/١).



# ولدُ الأُمِّ

[٢٧٦٧] عن الحارث، عن علي الله قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيتَةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء: ١٢]، «وإنَّ رسول الله ﷺ قضى بالدَّينِ قبل الوصيَّةِ، وإنَّ أعيانَ بني الأمِّ يتوارثون دون بني العَلَّاتِ؛ الرَّجُلُ يَرِثُ أخاه لأبيه وأمِّه، دون أخيه لأبيه».

غريب(١).

رواه ابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

والحارثُ يضعَّفُ.

و «العَلَّات»: جمع (عَلَّةٍ) بفتحِ العينِ، وهي: الزَّوجةُ، وبنو العَلَّاتِ: الذين اتَّحد أبوهم وتعدَّدت أمهاتُهم، ومعنى الحديثِ فيما قيل: إنَّ ولدَ الأبِ إذا اجتمعوا مع ولدِ الأبوين لا يرثون معهم (٣). انتهى.

و «أعيان بني الأمِّ»: يتناولُ الإخوةَ للأبوين وللأمِّ؛ لأنَّ الأمَّ متَّحدةٌ في الصُّورتَين (١٤).

 <sup>(</sup>۱) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، رقم: ۲۰۹٤،
 ۲۰۹۵).

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (٢٧١٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر: مشارق الأنوار (٨٣/٢)، والنهاية في غريب الحديث (٢٩١/٣).
 والذي يذكره أهل اللغة أن العَلَّة: الضَّرَّة، انظر: جمهرة اللغة (١٥٦/١)، والمحكم (٩٤/١).

<sup>(</sup>٤) الأعيان: الإخوة لأبِّ واحدِ وأمِّ واحدةِ، أما الإخوة لأمِّ فهم الأخياف. انظر: النهاية (٣٣٣/٣).

<u>@</u>

# الجَدُّ والجَدَّةُ

[۲۷٦٨] عن عمران بن حصين ﷺ قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ، فقال: إنَّ ابني (١) مات، فما لي من ميراثِه؟ قال: (الكَ السُّدُسُ)، فلما ولَّى دعاه، فقال: (إنَّ السُّدُسَ الآخرَ طُعمةٌ).

حسن صحيح (٢).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(٣)</sup>.

ومعنى «طُعمة»؛ أي: ليست فرضًا، إنما أُطعِمتَها بقرابةِ التَّعصيبِ(١).

ولعلَّه قد كان مع هذا الجدِّ بناتُ ابنِه الميِّتِ، وفائدةُ تعريفِه ذلك أنْ لا يعتقدَ الناسُ أنَّ فرضَ الجدِّ الثُّلُثُ مع البناتِ.

### A 700

[٢٧٦٩] وعن مالك، عن الزُّهري، عن عثمان بن إسحاق بن خَرَشة، عن قَبيصة بن ذُوَيب قال: جاءت الجدَّةُ إلى أبي بكر الله تسأله ميراثها، قال: فقال: ما لكِ في كتابِ الله شيءٌ، وما لكِ في سنَّةِ رسولِ الله سيءٌ، فقال: ما لكِ في حتى أسألَ الناسَ، فسأل الناسَ، فقال المغيرةُ بن شعبة الله المحضرتُ رسولَ الله عَلَيْ أعطاها السُّدُسَ»، فقال أبو بكرٍ: هل معك غيرك؟

وأما ميراث الإخوة لأم فله صورٌ وتفاصيلُ ، مبسوطةٌ في كتب الفنِّ .

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط وفي بعض نسخ الجامع، وفي نسخ أخرى: (ابنَ ابني)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في ميراث الجد، رقم: ٢٠٩٩).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٨٩٦)، والسنن الكبرى (١١٠/٦)، رقم: ٦٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٢٦/٣)، وشرح المشكاة للطيبي (٢٢٤٧/٧).



فقام محمدُ بن مسلَمة الأنصاريُّ، فقال مثلَما قال المغيرةُ بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكرِ. قال: ثم جاءت الجدَّةُ الأخرى إلى عمرَ بن الخطَّابِ ﷺ تسأله ميراثها، فقال: ما لكِ في كتابِ الله شيءٌ، [ج١٢٩/ب] ولكن هو ذاك السُّدُسُ، فإن اجتمعتُما فيه فهو بينكما، وأيَّتُكما خلَت به فهو لها.

حسن صحيح (١).

ورواه ابن عُيينة عن الزُّهري بمعناه (٢).

وأخرجه الثلاثة<sup>(٣)</sup>.

وقوله: «جاءت الجدَّةُ الأخرى»؛ يعني: أنَّ إحداهما كانت أمَّ أمِّ، والأخرى أمَّ أبِ.

ويحتجُّ به من يرى أنَّ خبرَ الواحدِ لا يُقبَلُ فيما تعُمُّ به البلوى أو مطلقًا، ولا حجَّةَ فيه (٤).

#### A ?

[٢٧٧٠] وعن محمد بن سالم \_ هو أبو سهل ، كوفي \_ عن الشَّعبي ، عن

انظر: المستصفى (١٢٢)، وفتح الباري (٢٣٥/١٣)، وخبر الواحد وحجيته لأحمد الشنقيطي (٢٥٧).

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في ميراث الجدة، رقم: ٢١٠١).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في ميراث الجدة، رقم: ٢١٠٠).

<sup>(</sup>۳) سنن أبي داود (۲۸۹٤)، والسنن الكبرى (۲۱۱/۱، رقم: ۲۳۰۲)، وسنن ابن ماجه (۳) سنن أبي داود (۲۷۲۶).

<sup>(</sup>٤) لأن الخبر المرويَّ عن اثنين يبقى من أخبار الآحاد، وإنما توقف أبو بكر ﷺ في قبول خبر المغيرة ﷺ لأمورٍ اقتضت ذلك من وجودِ معارض أو فواتِ شرطٍ، لا لعدم الاحتجاج به لكونه خبر واحد، بدليل قبوله له بعد الاستظهار؛ لأن الخبر لم يخرج بالاستظهار عن كونه آحادًا.



مسروق، عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ فَي الجَدَّةِ مَعَ ابنِهَا: ﴿ إِنَّهَا أُولُ جَدَّةٍ أَطْعَمُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سُدُسًا مَعَ ابنِهَا، وابنُهَا حَيِّ».

غريب(١).

وأبو سهل متروك الحديث<sup>(٢)</sup>.

واعلَم أنَّ الجدَّةَ إذا كان معها ابنُها؛ فهو:

إمَّا عمُّ الميتِ، فلا يمنعُها الإرثَ؛ لأنها لا تُدلي به إلى الميِّتِ.

أو أبو الميتِ، فاختُلف فيه؛ فمنهم من ورَّثها لهذا الحديثِ ونحوِه كما تقدَّم، ومنهم من لم يُورِّثها؛ طردًا للقاعدةِ في "أنَّ كلَّ مَن أدلى بشخصٍ لم يَرِثْ معه، إلا ولدَ الأمِّ معها".

# إرث المرأةِ من دِيَةِ زوجِها

[۲۷۷۱] عن سعيد بن المسيّب قال: قال عمر ﴿ اللّهِ عَلَى العاقِلةِ (٢) ، ولا ترثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجِها شيئًا، فأخبره الضَّحَّاكُ بن سفيان الكِلابي ﴿ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ كَتَبِ إِلَيه: ﴿ أَن يُورِّتُ (٤) امرأةَ أَشْيَمَ الضَّبابيِّ من دِيَةِ زوجِها ».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها، رقم: ٢١٠٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب التهذیب (۹/۱۵۵ – ۱۵٦).

<sup>(</sup>٣) العاقلة: العَصَبةُ والأقاربُ من قِبَل الأبِ الذين يعطون دِيةَ قتيلِ الخطأ. النهاية (٢٧٨/٣).

<sup>(</sup>٤) في بعض نسخ الجامع: (ورَّثْ).

حسن صحيح<sup>(١)</sup>.

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

وللدَّارقطني (٣) ، من حديث عمرو بن شعيب قال: أخبرني أبي ، عن جدِّي: أنَّ رسول الله ﷺ قال يوم فتح مكة: «لا يتوارُثُ أهلُ مِلَّتين ، والمرأة تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه ، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه عمدًا ؛ لم يَرِثُ من دِيَتِه ومالِه شيئًا ، والله شيئًا ، والله قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا ؛ لم يَرِثْ من دِيَتِه ومالِه شيئًا ، ووثَّق محمد وإن قتل صاحبَه خطأ ؛ ورث من مالِه ، ولم يَرِثْ من دِيَتِه شيئًا » . ووثَّق محمد ابن سعيد الطائفي ؛ الرَّاوي عن عمرو .

وفيه دليلٌ على أنَّ دِيَةِ القتيلِ تحدُّثُ على مِلكِه، وإن كانت لا تجبُ الله بموتِه، لكنَّها تجبُ حينئذٍ مستندة إلى سببها، وهو حينئذٍ في الحياة، والدَّليلُ على ذلك أنَّ الزَّوجين لا يرِثُ أحدُهما إلا مما ترك الآخرُ بشهادةِ الكتابِ بذلك، والمرادُ به: ما تركه ومات عنه، ولهذا سُمِّيت: التَّرِكة؛ لأنَّ الإنسانَ يتركُها ويموتُ، فتوريثُ أحدِهما من دِيَةِ الآخرِ دليلٌ على أنها مما تركه المقتولُ، وذلك مستلزِمٌ لحدوثِها على مِلكِه، وعلى هذا تنفذُ منها وصاياه، وتُقضَى ديونُه.

وقال بعضُهم: تحدُّثُ على مِلكِ الورثةِ؛ لأنها إنما تجبُ بعد موتِه،

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، رقم: ٢١١٠).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٢٩٢٧)، والسنن الكبرى (٦/١١٩، رقم: ٦٣٢٩)، وسنن ابن ماجه (٢٦٤٢).

 <sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (٥/١٢٧، رقم: ٤٠٧٤).
 وأخرجه ابن ماجه (٢٧٣٦) أيضًا.

وهو حينئذٍ لا يملكُ، وهذا ضعيفٌ؛ لأنه لا يملكُ إذا لم يتقدَّم منه سببُ المِلكِ حالَ حياتِه، أما إذا تقدَّمَ فلا، كما لو نصب شبكةً أو حفر بئرًا ثم مات، فوقع فيها [ج١/١٤/١] حيوانٌ، فإنه يملكُه، ويُضمَنُ من تركتِه إن تلف وكان مضمونًا.

~~.@\$\\@\;\s>



# ميراث العصبات

[۲۷۷۲] عن طاوس، عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ قال: «ألحقِوا الفرائض بأهلِها، فما بقي فهو لأولى رجل ذَكَرٍ».

حسن، ورواه بعضهم عن طاوس مرسلًا(1).

وأخرجه الخمسة، إلا ابن ماجه (٢).

وأكثرُ مَن سمعنا كلامَه في هذا الحديثِ يقول: إنَّ «ذَكَرًا» هاهنا تأكيدٌ لا غير، كقوله: «فابنُ لَبونِ ذَكَرٌ»(٣)، و﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وذكر السُّهَيليُّ فيه كلامًا طويلًا، فقال: «هذا الحديثُ أصلٌ في الفرائضِ وقَسْمِ الميراثِ، وتوريثِ العَصَبةِ الأدنى منهم فالأدنى، إلا أنه حديثُ فيه إشكالٌ، وتلقَّاه الناسُ أو أكثرُهم على وجهٍ لا يصحُّ إضافتُه إلى الرَّسولِ ﷺ الذي أُوتِيَ جوامعَ الكَلِمِ، وذلك أنهم حملوه على معنى: فما بقيَ فلأقرَبِ الرِّجالِ الذَّكورِ من الميِّتِ وأقعَدِهم به، وأنَّ قولَه: «ذَكرٍ» نعتُ لـ«رجلٍ»، وهذا لا يصحُّ ؛ لثلاثةِ أوجُه:

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الفرائض/ باب في ميراث العصبة، رقم: ٢٠٩٨).

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري (۲۷۳۲)، وصحیح مسلم (۱۲۱۵)، وسنن أبي داود (۲۸۹۸)، والسنن الکبری (۱۰۸/۶، رقم: ۲۲۹۷).

وأخرجه ابن ماجه (۲۷٤٠) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (١٥٦٧)، والنسائي (٢٤٤٧)، وابن ماجه (١٨٠٠).
 وأصله عند البخاري (١٤٥٤).

أحدها: عدمُ الفائدةِ في وصفِ «رجلٍ» بـ«ذَكَرٍ»؛ إذ لا يكونُ الرَّجلُ إلا ذكرًا، فيكونُ ذِكرُ «رجلٍ» حشوًا لا فائدةً له، ولا فقهَ تحته.

الثاني: أنه بهذا التقديرِ يقصُرُ عن تناولِ الطَّفلِ؛ لأنه لا يُسمَّى رجلًا في عُرفِ اللَّغةِ.

الثالث: أنه على ما تأوَّلوه عامٌّ في أقاربِ الأبِ والأمِّ، فيكونُ مجملًا، وشأنُ النبيِّ عَلَيْهُ أن يُبيِّنَ للناسِ ما نُزِّلَ إليهم»(١).

وحاصلُ ما ذكره في توجيهه: أنَّ «ذَكَرٍ» نعتٌ لـ«أُولى» ، لا لـ«رجلٍ»، وإنما وقع الالتباسُ من حيثُ إنَّ «أُولى» و«رجلٍ» مجروران، ولو اختلف إعرابُهما لقيل: "هذا أُولى رجلٍ ذكرً" بالرَّفع، و"أعطِ المالَ أُولى رجلٍ ذكرًا" بالنَّصبِ، و"هو لأُولى رجلٍ ذكرٍ" بالجرِّ، كما في الحديثِ، وأنَّ «أُولى» فيه بلنَّصبِ، و"هو لأُولى رجلٍ ذكرٍ" بالجرِّ، كما في الحديثِ، وأنَّ «أُولى» فيه بمعنى: الأُولى بالميِّتِ من جهةِ رجلٍ وصُلبٍ، لا من جهةِ بطنٍ ورَحِمٍ، فتقديرُه: هو للأَولى بالميِّتِ من الذُّكورِ.

قلتُ: هذا حاصلُ كلامِه، وأطال بذكرِ شواهدِه.

قلتُ: وأنا أذكرُ ما يقرِّبُ كلامَه من حيثُ الفرقُ والتقديرُ والتصويرُ:

أما الفرقُ: فإنه على ما تأوَّله الناسُ يكونُ «رجل» في الحديثِ هو الوارث؛ لأنَّ معناه: هو لأُولى الرِّجالِ من الذُّكورِ، وعلى ما تأوَّله هو يكونُ «رجل» هو الذي يُدلي به الوارثُ؛ لأنَّ معناه: فهو لأَولى ذكرٍ يُدلي برجل.

<sup>(</sup>۱) الفرائض وشرح آیات الوصیة (۸۶ ـ ۸۸).



وأما التقديرُ: فقد عُرِفَ من الفرقِ.

وأما التصويرُ: فاعلَم أنَّ على التقديرِ الذي قدَّره = وهو: لأُولى [ذَكَرٍ يُدلي برجلٍ] (١) ؛ أي: لأقربِ ذكرٍ من رجلٍ مُدلِّى به = في الحديثِ ثلاثةُ ألفاظٍ يُحترَزُ بكلِّ منها عن شيءٍ:

الأول: «أُولى»، احترازٌ ممن ليس بأُولى.

والثاني: «رجل»، احترازٌ ممن كان [ج١٠١٠،٠] أُولَى بامرأةٍ؛ أي: يُدلِّي بِها، فإنه من ذوي الأرحام.

الثالث: «ذَكر»، احترازٌ ممن كان أُولى برجلٍ، لكنه أنثى؛ فإنها ليست عَصَبةً.

ولْنصَوِّرْ على وَفقِ هذه الاحترازاتِ صورةً توضِّحُها، وهي: ما لو مات شخصٌ وخلَّفَ أمَّا، وعمَّا، وبنتَ أخِ، وابنَ بنتٍ، وابنَ أخِ:

فللأمِّ الثُّلُثُ؛ إلحاقًا للفرضِ بأهلِه.

ولا شيءَ للعمِّ؛ لأنه وإن كان يُدلي إلى الميتِ برجلٍ ـ وهو أبو الميتِ ـ لكنه ليس أُولى به ·

ولا شيءَ لبنتِ الأخِ؛ لأنها وإن كانت تُدلي إلى الميتِ برجلٍ \_ وهو أخو الميتِ ـ لكنها هي أنثى.

ولا شيءَ لابنِ البنتِ ؛ لأنه وإن كان ذكَرًا لكنَّه يُدلي بأنثي ، وهي البنتُ .

<sup>(</sup>١) في المخطوط: (رجلٍ بذَّكَر)، وهو خطأ.

فيتعيَّنُ ابنُ الأخِ؛ لأنه يُدلي إلى الميتِ برجلٍ، وهو أُولى من العمِّ بالرَّجلِ، وهو ذَكَرٌ، بخلافِ أختِه.

فحاصلُ هذا: أنَّ المستحقَّ للباقي بعد الفرضِ يجبُ أن يكونَ متَّصفًا بثلاثِ صفاتٍ: أن يكونَ ذَكرًا، مُدلِيًا برجلٍ، وهو أقربُ إليه، وأنَّ معنى «لأَولى رجلٍ ذَكرٍ»: لقريبِ(١) رجلٍ ذَكرٍ، على ما ذكرنا.

وإنما يبقى على السُّهَيليِّ في هذا: أنَّ «أُولى» أفعَلُ التفضيلِ، وأفعَلُ التفضيلِ، وأفعَلُ التفضيلِ لا يُضافُ إلا إلى ما هو بعضُه، وأنت تجعلُه مغايرًا له، وقد أورد هو هذا على نفسِه، وجعله من مَثاراتِ الغلطِ في الحديثِ، وأجاب عنه بجوابٍ يمشي حالُه (٢).

وسألتُ شيخَنا أبا حيَّانَ الأندلسيَّ عن هذا الحديثِ، فقال: «لَمَّا كان الرَّجلُ لا يُطلَقُ في عُرفِ اللَّغةِ إلا على البالغِ؛ أتى بـ«ذَكَرٍ» ليُبيِّنَ أنَّ مناطَ الاستحقاقِ الذُّكوريَّةُ، لا وصفُ الرُّجوليَّةِ»، هذا معنى كلامِه.

فَأُورِدَ عليه أنَّ هذا يوجِبُ أن يكونَ «ذَكَرًا» بَدَلُ غَلَطٍ ، وهو مما لا ينبغي أن يُقالَ هاهنا.

وأجيب بأنَّ بَدَلَ الغَلَطِ لا يكونُ المبدَلُ فيه مرادًا، وهذا المبدَلُ فيه مرادٌ، فلا يكونُ بَدَلَ غلَطٍ.

لكن يبقى على هذا الجوابِ: أنَّ «رجلًا» أخصُّ في العُرفِ اللُّغويِّ من

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوط، ولعل الصواب: (لأقرب).

<sup>(</sup>٢) الفرائض وشرح آيات الوصية (٨٦ ـ ٨٧).

<u>@</u>

«ذَكَرٍ»، والمرادُ من المبدَلِ \_ وهو الرَّجل \_ إنما هو القدرُ المشتركُ بينه وبين «ذَكَرٍ»، وهو الوصفُ الأعمُّ، فتبقى الخصوصيَّةُ غيرَ مرادةٍ، فيكونُ ذكرُها من باب الغَلَطِ، فيكونُ الإيرادُ باقيًا.

والتَّحقيقُ في هذا: أنَّ المبدَلُ منه \_ وهو الرَّجلُ \_ مرادٌ ، لكنَّ الاقتصارَ عليه غيرُ مرادٍ ، فلهذا استدركه بذِكرِ «الذَّكرِ».

وسألتُ عنه شيخنا أبا العباسِ أيَّده الله ، فقال: «لَمَّا كان الرَّجلُ يُذكَرُ في لسانِ الشَّرعِ كثيرًا ، ولا يختصُّ الحكمُ به ، بل تُشاركه فيه المرأةُ ، نحو: «أيُّما رجلٍ وجد متاعَه عند رجلٍ قد أفلس فهو أحقُّ به»(۱) ، وكان الحكمُ هنا مختصًّا بالذَّكرِ ؛ أردفه بلفظِ «ذَكرٍ» ؛ ليقطعَ وَهمَ من يظنُّ مساواةَ المرأةِ للرَّجلِ فيه»(۲).

وقال بعضُهم: فائدةُ «ذَكَرٍ» في الحديثِ الاحترازُ [ج١/١٤١] من الخُنثى؛ فإنه لا يستحقُّ جميعَ الباقي بعد الفروضِ، بل بحسابِه، على ما ذُكِرَ في بابه (٣).

وقيل: «ذَكَر» هاهنا ذُكِر تنبيهًا على تشريفِه، كما ذُكِرَ في «ابنِ لَبونٍ ذَكَرِ»؛ تنبيهًا على تنقصِه؛ لقلَّةِ جدواه في بابِ الزَّكاةِ (١٠).

وأحسنُ هذه الأقوالِ الثلاثةِ: الأولُ، وأنتَ بالخيارِ.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٢٦٩٦) بنحوه٠

<sup>(</sup>٢) وقد أشار إلى هذا باختصار في مجموع الفتاوى (١٦١/١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مطالع الأنوار (٣/٧٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق.

[۲۷۷۳] وعن جابر ﴿ قَالَ: «مرضتُ ، فأتاني رسولُ الله ﷺ يعودُني ، فوجدني قد أُغمِيَ علَيَّ ، فأتاني ومعه أبو بكر وهما ماشيان ، فتوضًا رسولُ الله ﷺ ، فصبٌ علَيَّ من وَضوئه ، فأفقتُ ، فقلت: يا رسول الله ، كيف أقضي في مالي ؟ \_ أو: كيف أصنعُ في مالي ؟ \_ فلم يُجِبني شيئًا \_ وكان له تسعُ أخواتٍ \_ حتى نزلت آيةُ الميراث: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللّهُ يُفْتِيكُمُ فِي ٱلْكَلَيْكِ اللّهِ السّاء: ١٧٦] » قال جابرٌ: «فِيَّ نزلت» (١).

#### A 100

[٢٧٧٤] وفي رواية: قال: «جاءني رسولُ الله ﷺ يعودُني وأنا مريضٌ في بني سلِمة ، فقلت: يا رسول الله ، كيف أقسمُ مالي بين ولدي ؟ فلم يردَّ علَيَّ شيئًا ، فنزلت: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي ٓ أَوَلَادِكُمُ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَانِ ﴾ [الناء: ١١]»(٢).

حسن صحيح.

رواه الخمسة<sup>(٣)</sup>.

# ذؤو الأرحام

[۱۷۷۰] عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف هي قال: كتب (١) عمرُ بن الخطَّاب إلى أبي عبيدةً: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «الله ورسولُه مَولى من لا مَولى له، والخالُ وارثُ من لا وارثَ له».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ميراث الأخوات، رقم: ٢٠٩٧)٠

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٣٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم عزوه له في الموضع المتقدِّم.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ: (كتب معي).



حسن (۱).

رواه النسائي، وابن ماجه<sup>(۲)</sup>.

[۲۷۷۰] وروي عن طاوس، عن عائشة رهي عن النبي ﷺ: فصلُ الخالِ. وبعضُهم يرسِلُه عن طاوس، ولم يذكر عائشة (٣). وأخرجه النسائي (٤).

واختلف الناسُ في توريثِ ذوي الأرحام \_ وهم في الاصطلاحِ الفَرَضيِّ: من ليس ذا فرضٍ ولا عَصَبةٍ (٥) \_ بناءً على أنَّ بيتَ المالِ عَصَبةُ مَن لا عَصَبةَ له من النَّسبِ أم لا؟ فمن رآه عَصَبةً ؛ أسقط به ذوي الأرحامِ كعَصَبةِ النَّسبِ، ومن لا فلا ؛ لقوله: «الخالُ وارثُ من لا وارثَ له» ، وهذا لا وارثَ له.

# مو انعُ الإرثِ

[۲۷۷۷] عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، عن الزُّهري ، عن حُمَيد ابن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ﷺ ، عن النبي ﷺ قال: «القاتلُ لا يَرثُ».

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في ميراث الخال، رقم: ٢١٠٣).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (١١٤/٦) رقم: ٦٣١٧)، وسنن ابن ماجه (٢٧٣٧).

 <sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في ميراث الخال، رقم: ٢١٠٤)، وقال: «غريب»،
 وفي نسخ: «حسن غريب».

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٦/١١٥، رقم: ٦٣١٨)٠

<sup>(</sup>٥) انظر: المطلع (٣٧١)٠

 <sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، رقم: ٢١٠٩)، وقال: «هذا
 حديث لا يصح».



رواه ابن ماجه<sup>(۱)</sup>.

وإسحاقُ تركه أحمدُ في آخرين، وقال الزُّهري له: «قاتلك الله يا ابنَ أبي فَروة، تجيئُنا بأحاديثَ ليس لها خُطُمٌ ولا أزِمَّةٌ»(٢).

واتفقوا على أنَّ القاتلَ عمدًا لا يَرِثُ، واختلفوا في المخطئ، والأشبهُ أنه يَرِثُ؛ لانتفاءِ التُّهمةِ، ولحديثِ الدَّارقطنيِّ المذكورِ في توريثِ المرأةِ من دِيَةِ زوجِها<sup>(٣)</sup>.

#### ~ ~

[۲۷۷۸] وعن أسامة بن زيد ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يَرِثُ المسلمُ الكافر، ولا الكافرُ المسلمَ».

حسن صحيح (٤).

رواه الخمسة (٥).

#### ~ ~~

[٢٧٧٩] وعن جابر ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتين».

غريب(٢).

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (۲۲٤٥).

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث (٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر ، رقم: ٢٠١٧)٠

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٧٦٤)، وصحيح مسلم (١٦١٤)، وسنن أبي داود (٢٩٠٩)، والسنن الكبرى (٢٧٢٦)، رقم: ٦٣٣٨)، وسنن ابن ماجه (٢٧٢٩).

<sup>(</sup>٦) جامع الترمذي (الفرائض/ بابٌ: لا يتوارث أهل ملتين، رقم: ٢١٠٨).

ومفهومُ حديثِ أسامة ﷺ: أنَّ الكفارَ يَرِثُ بعضُهم بعضًا وإن اختلفت مِلَّهُم، وهو أولى؛ لأنَّ الكفرَ كلَّه والإسلامَ متقابلان. [ج١٤١٠/ب]

[۲۷۸۰] وعن ابن لَهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدِّه ﷺ ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أَيُّما رجلٍ عاهَرَ<sup>(١)</sup> بحرَّةٍ أو أمةٍ ؛ فالولدُ ولدُ زِنا ، لا يَرثُ ولا يُورَثُ».

قال: وقد رواه غيرُ ابنِ لهيعة عن عمرٍو<sup>(٢)</sup>.

والمعنى: أنه لا يَرِثُ أباه ولا يَرِثُه، أما أمُّه فإنه وهي يتوارثان؛ لأنَّ نسبَه ثابتٌ منها.

#### A Po

[٢٧٨١] وعن واثلة بن الأسقع ﷺ: قال: قال رسول الله ﷺ: «المرأةُ تحوزُ ثلاثةً مواريثَ: عتيقَها، ولَقيطَها، وولدَها الذي لاعَنَت عليه».

حسن غريب(٣).

رواه الثلاثة(٤).

ولا فرقَ بين ولدِ الزِّنا والمنفيِّ باللِّعانِ في انقطاع النَّسبِ عن الأبِ.

أي: زنى، النهاية (٣٢٦/٣).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا، رقم: ٣١١٣).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، رقم: ٢١١٥).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (۲۹۰٦)، والسنن الكبرى (۱۱۷/٦، رقم: ٦٣٢٦)، وسنن ابن ماجه (۲۷٤٢).



# حكمُ من لا وارثَ له

[۲۷۸۲] عن عائشة ﴿ أَنَّ مُولَى للنبيِّ ﷺ وقع من عِذَقِ نخلةٍ ، فماتٍ ، فقال النبي ﷺ وقال: «فادفعوه إلى فقال النبي ﷺ وقال: «فادفعوه إلى بعض أهل القريةِ».

حسن (۱).

رواه الثلاثة<sup>(٢)</sup>.

و «العذق» بفتح العين: النَّخلة، وبكسرِها: العُرجُون (٣)، فإن أُرِيدَ هاهنا الأُولُ فهو منوَّنٌ، و «النَّخلة» بدَلٌ، وإلا كان من باب إضافة الشّيء إلى نفسِه، وإن أُرِيدَ الثاني فهو واضحٌ.

[۲۷۸۳] وعن ابن عباس ﷺ: «أنَّ رجلًا مات على عهدِ رسول الله ﷺ ولم يدَعْ وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبيُّ ﷺ ميراثُه».

حسن(٤).

رواه الثلاثة<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث، رقم: ٢١٠٥).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۹۰۲)، والسنن الكبرى (۲/۱۲۷، رقم: ۱۳۵۸)، وسنن ابن ماجه (۲۷۳۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٩٩/٣)٠

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الفرائض/ باب في ميراث المولى الأسفل، رقم: ٢١٠٦)٠

<sup>(</sup>۵) سنن أبي داود (۲۹۰۵)، والسنن الكبرى (۲/۱۳۲، رقم: ۱۳۷۱)، وسنن ابن ماجه (۲۷٤۱).



والعملُ على الأولِ، وأنَّ مالَ من مات ولا وارثَ له يكونُ في بيتِ المالِ، ولعلَّه ﷺ خصَّ به بعضَ أهلِ القريةِ اجتهادًا، أو لمقتَضٍ خاصً.

فإن قيل: فالنبيُّ ﷺ كان وارثَه بالولاءِ، فهلَّا وَرِثَه؟

فالجواب: أنه يجوزُ أن يكونَ تنزَّهَ عنه تنزُّهًا لمعنَّى خطرَ له، أو أنه رأى أنه لا يَرِثُ كما أنه لا يُورَثُ، وما يورَدُ على هذا من أنه وَرِثَ عن أبيه شِياهًا ومولاتَه أمَّ أيمنَ؛ فذلك قبل النُّبوَّةِ.

وقد عمل بحديثِ ابنِ عباسِ على قومٌ، وورَّثوا المولى من أسفلَ (١).

### الوّلاء

[٢٧٨٤] عن الأسود، عن عائشة ﴿ أَنها أَرادت أَن تَشْتَرِيَ بَريرةً، فَاشْتَرطُوا الوَلاءَ، فَقَالَ النبي ﷺ: «الولاءُ لِمن أعطى الثَّمنَ»، أو «لِمن وَلِيَ النَّعمة).

حسن صحيح (٢).

رواه أبو داود، والنسائي<sup>(٣)</sup>.

[٢٧٨٥] وعن عروة، عن عائشة ﷺ: أخبرته أنَّ بَريرةَ جاءت تستعينُ عائشةَ في كتابَتِها، ولم تكن قضت من كتابتِها شيئًا، فقالت لها عائشةُ: ارجعي

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٩/٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي (الولاء والهبة/ باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق، رقم: ٢١٢٥).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٩١٦)، وسنن النسائي (٣٤٥٣).

إلى أهلِكِ، فإن أحبُّوا أن أقضي عنكِ كتابتكِ [ويكونَ لي ولاؤُكِ؛ فعلتُ، فذكرت ذلك بَريرةُ لأهلِها، فأبَوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسِبَ عليكِ](١) ويكونَ لنا ولاؤُكِ؛ فلتفعَل، فذكرَت ذلك لرسولِ الله ﷺ، فقال لها: «ابتاعي فأعتِقي، فإنما الولاءُ لِمن أعتقَ»، ثم قام رسول الله ﷺ فقال: «ما بالُ أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتابِ الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتابِ الله فليس له، وإن اشترطه مئة مرَّقٍ». [ج٢ ٢٤/١]

حسن صحيح (٢).

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه<sup>(٣)</sup>.

وهذا حديثٌ قد تكرَّر هنا وفي البيوعِ (١) ، وهو قضيَّةٌ واحدةٌ متفقٌ عليها ، توازَعَها الرُّواةُ والمصنَّفون على حسبِ احتجاجِهم بها على الأحكامِ.

وقالت عائشة ﴿ الله عنه عنه الله عنه عدم صحّة وقالت عائشة ﴿ الله عنه عنه عنه المعنى ال

<sup>(</sup>١) ساقط من المخطوط، تم استدراكه من نسخ الجامع.

<sup>(</sup>۲) جامع الترمذي (الوصايا/ باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، رقم: ۲۱۲٤).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤٥٦)، وصحيح مسلم (١٥٠٤)، وسنن أبي داود (٣٩٢٩)، وسنن
 النسائي (٣٤٥١).

وأخرجه ابن ماجه (۲۵۲۱) أيضًا.

<sup>(</sup>٤) برقم (٢٦٣٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٥٠٩٧)، وصحيح مسلم (١٥٠٤).

وفيه أيضًا جوازُ بيعِ المكاتَبِ.

وقوله: «من اشترط شرطًا ليس في كتابِ اللهِ»: يجوزُ أن يريدَ القرآنَ، ويريدَ القرآنَ، ويريدَ ما كان فيه بواسطةِ السُّنَّةِ أو غيرِ واسطتِها؛ لئلَّا يصحَّ قولُ القائلِ المتَّكئِ على أريكتِه: ما جاءنا في كتابِ الله قبلناه، وما لا فلا.

ويجوزُ أن يريدَ بكتابِ اللهِ: ما كتبه؛ أي: فرضَه وأوجبَه، كقوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ لُصِيَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وهو عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وهو يتناولُ الأمرين؛ أعني: القرآنَ والسُّنَّة؛ لأنها من حكمِ الله؛ لقوله: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣-٤] (١).

وقد سبق في البيوعِ النَّهيُ عن بيعِ الولاءِ وهِبَتِه (٢)، والكلامُ عليه.

[۲۷۸٦] وعن ابن لَهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدِّه ﷺ ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يَرِثُ الوَلاءَ من يَرِثُ المالَ».

قال: ليس إسناده بالقوي (٣).

والمراد: يَرِثُ بالولاءِ، لا أنَّ الولاءَ يُورَثُ، كما سبق في البيوعِ.

[۲۷۸۷] وعن إبراهيم التَّيمي، عن أبيه قال: خطبَنا عليٌّ ﷺ، فقال: من زعم أنَّ عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتابَ الله وهذه الصَّحيفةَ \_ صحيفةٌ فيها أسنانُ

<sup>(</sup>١) انظر: معالم السنن (٤/٦٦)، وإحكام الأحكام (٢/١٣٨)، والقواعد النورانية (٢٨٤ ـ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي (الفرائض/ باب ما جاء فيمن يرث الولاء، رقم: ٢١١٤).

00

الإبل، وأشياء من الجراحات \_ فقد كذّب، قال: وفيها: قال رسول الله ﷺ المدينة حرام (١) ما بين عَير (٢) إلى ثور (٣)، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبَلُ منه يومَ القيامةِ صَرْفٌ ولا عَدلٌ، ومن ادَّعى إلى غيرِ أبيه أو تولَّى غيرَ مواليه؛ فعليه لعنة اللهِ والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدلٌ، وذِمَّةُ المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم».

حسن صحيح (١).

رواه الخمسة ، إلا ابن ماجه (ه).

وأخرجا<sup>(۱)</sup>، من حديث أبي هريرة ﷺ: «لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رَغِبَ عن أبيه فقد كفر».

وأخرجا (٧) ، من حديث عمر ﴿ فَهُ فَي خُطبتِه التي ذكر فيها قضيَّةَ السَّقيفةِ: «إنَّا كنَّا نقرأ فيما نقرأ من كتابِ الله: أنْ لا ترغَبوا عن آبائكم ، فإنه

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: (حَرَمٌ).

<sup>(</sup>٢) عَير: جبلٌ مستطيلٌ من الشَّرق إلى الغرب، يُشرِف على المدينة من الجنوب على بعد (١٠ كم)، وهو حد حرم المدينة من الجنوب. انظر: معجم البلدان (٤/١٧٢)، والمعالم الأثيرة (٢٠٣).

 <sup>(</sup>٣) ثور: جبلٌ صغيرٌ خلف جبل أُحُدٍ من جهة الشمال · المعالم الأثيرة (٨٤) ·

 <sup>(</sup>٤) جامع الترمذي (الولاء والهبة/ باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه،
 رقم: ٢١٢٧).

<sup>(</sup>ه) صحيح البخاري (٣١٧٢)، وصحيح مسلم (١٣٧٠)، وسنن أبي داود (٢٠٣٤)، والسنن الكبري (٢٠٨٤)، رقم: ٢٦٤٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٦٧٦٨)، وصحيح مسلم (٦٢)، ولفظه: «فمن رغب عن أبيه فهو كفرًا ٠

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري (٦٨٣٠)، صحيح مسلم (١٦٩١). وليس عند مسلم محل الشاهد.

0

كفرٌ بكم أن ترغَبوا عن آبائكم».

وقد سبق معنى حديثِ عليٌّ عليٌّ في بابِ الوصيَّةِ للوارثِ وغيرِه (١).

وقوله: «يسعى بها أدناهم»: يُحتَجُّ به على صحَّةِ أمانِ العبدِ والمرأةِ، وقد سبق في موضعِه (٢).

والمرادُ بـ «الرَّغبةِ عن الأبِ»: التَّبَرِّي من نسبِه، واللُّحُوقُ بغيرِه (٣). [ج٢ ١٤٢/ب]

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص٢١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: إكمال المعلم (١/٩١٩)، والإفصاح (٦/٨٣٨).



## فهرس الموضوعات

| الصفحة                                                             | الموضوع        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0                                                                  | كتابُ الزّكاةِ |
| بها، والبراءةُ بأدائها، والوعيدُ على منعِها والاعتداءِ فيها ٥٠٠٠٠٠ | الأمرُ         |
| رَ أَنَّ في المالِ حقًّا سوى الزَّكاةِ ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           | ما ذُكِ        |
| أنواع المالِ في الزَّكاةِ                                          | حکمُ           |
| الأنعاما                                                           |                |
| نن                                                                 |                |
| مالِ اليتيممالِ اليتيم                                             | زكاةً ،        |
| جُ من الأَرضِ ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |                |
| راواتب                                                             | الخَض          |
| ُ والمَعدِنُ                                                       |                |
| Y E                                                                | العَسَل        |
| Y7                                                                 |                |
| YV                                                                 | -<br>الخَيل    |
| الحولِ                                                             |                |
| لعامل على الزَّكاةِ، ومَصرِفِها، وتعجيلِها.٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠              | ذِکرُ ا        |
| حِلُّ لَهُ الزَّكاةُ ، ومَن لا تَحِلُّ ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |                |
| مُ الزَّكاةِ على النَّبِيِّ ﷺ وآلِه٣٤٠٠٠٠٠٠٠٣٠                     | تحري           |

| وع الصفحة                                                                     | الموض |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صدَقةُ الفِطرِ٣٧                                                              |       |
| وقتُ إخراجِها                                                                 |       |
| أحكامُ صدقةِ التَّطَوُّعِ                                                     |       |
| فَضَلُّهَا سَرًّا وَجَهَرًا، وَكُرَاهَةُ الْعَوْدِ فَيُهَا إِلَّا بِإِرْثِ ٤٢ |       |
| الصَّدقةُ على ذي الرَّحِمِ، وعن الميِّتِ                                      |       |
| إنفاقُ المرأةِ والعبدِ من مالِ سيِّدِه                                        |       |
| النَّهِيُ عن المسألةِ                                                         |       |
| الصِّيامِ٠٠٠                                                                  |       |
| نَضُلُ رَمْضَانَ، ووجوبُ صيامِه، وذِكرُ قِيامِه٧٥                             |       |
| نعاهُدُ هلالِ رمضانَناهُدُ هلالِ رمضانَ                                       |       |
| ئُوجِباتُ الصَّومِئوجِباتُ الصَّومِ                                           |       |
| لرُّويةل                                                                      | 1     |
| لشَّهادةللهادة                                                                |       |
| ختلافُ الرُّؤيةِ لاختلافِ البلادِ ٢٤                                          |       |
| ىتابَعةُ الإمامِ                                                              |       |
| مومُ الشَّكِّ، وتقدُّمُ الشَّهرِ بالصَّومِ بالصَّومِ                          |       |
| قصُ الشَّهرِ وتمامُه وَالْمُ                                                  |       |
| بييتُ النَّيَّةِ، وصومُ الجُنُبِ النَّيَّةِ، وصومُ الجُنُبِ٧١                 |       |
| بييك تكيرًا وطوم مالفِطرِ لذي العُذرِ٧٤٧٤٧٤                                   |       |
| فطارُ المسافر قبل مفارقتِه أهلَههم                                            |       |

| الصفحة                                        | الموضوع                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| V9                                            | الفِطرُ للغازي، والحاملِ، والمُرضِع        |
| ۸۱                                            |                                            |
| ۸۱                                            | فضلُ السُّحورِ                             |
| ΑΥ                                            | بيانُ الفجرِ ، وتأخيرُ السُّحورِ           |
| بً به                                         | وقتُ الإفطارِ ، وتعجيلُه ، وما يُستحَ      |
| Α٩ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | تفطيرُ الصَّائمِ تفطيرُ الصَّائمِ          |
| <b>q</b>                                      | المُفَطِّراتُ                              |
| 91                                            |                                            |
| ٩٢                                            | الحجامةُ والغِيبةُ                         |
| ٩٦                                            | كفَّارةُ الوطءِ                            |
| ٩٨                                            | الصَّومُ والإطعامُ عن الميِّتِ             |
| 1.1                                           | المُباحات                                  |
| 1 • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • •       | السُّواكُ والاكتِحالُ                      |
| 1 • Y · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | المباشرة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| 1 • 8 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | المضمضةُ والادِّهانُ                       |
| 1.7                                           | أحكامُ صيامِ التَّطَوُّعِ                  |
| 1.7                                           | فضلّه فضلّه                                |
| 1 • 9 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | صومُ الشَّتاءُ                             |
| 11                                            |                                            |
| ر عنده ۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | إجابةُ الدَّعوةِ ، وفضلُ الصَّائم يُؤكِّرُ |

| الصفحة                                                     | الموضوع      |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| رِمنةٍ يُستحَبُّ صومُها١١٧                                 | ذِكرُ أَرْ   |
| م ۱۱۷                                                      | المُحَرَّ    |
| ىاشُوراء، وما جاء في صيامِه١١٨                             | بيانُ ء      |
| شعبان                                                      |              |
| ي الحِجَّةِ                                                | عشرُ ذ       |
| پيضِ١٢٣٠                                                   | أيًّامُ ال   |
| رَفَةً                                                     | يومُ عَوَ    |
| أسبوع                                                      | أَيَّامُ الا |
| سِتٍّ مَن شَوَّالٍ١٣١١٣٠                                   | صوم ،        |
| لصَّومِ، وأفضلُه١٣٢                                        | سَرْدُ اا    |
| <b>ِهاتُ</b>                                               | المكرو       |
| ۱۳۷ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                   | الوِصالْ     |
| لدَّهرِ                                                    | صَومُ ا      |
| نُ المرأةِ زوجَها والضَّيفِ أهلَه في الصَّومِ ١٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | استئذا       |
| اف ۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                  |              |
| نَدْرِ                                                     | ليلةُ الفَ   |
| 107                                                        |              |
| والوعيدُ على تركِه، وعدمُ تكرُّرِه ٢٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           | ثوابُه،      |
| العُمرةِ١٥٥٠                                               | أحكامُ       |
| 100                                                        | فضلُها       |

| الصفحة                                             | الموضوع    |
|----------------------------------------------------|------------|
| وجوبِهاوجوبِها                                     | عدمُ       |
| لنبيِّ ﷺ وعُمَرُه                                  | حجً ا      |
| الحَجِّالحَجِّ                                     | سبيلُ      |
| الصَّبيِّ، والحجُّ عن العاجزِ والميِّتِ ١٦٤٠٠٠٠٠٠٠ | حج ا       |
| قيتُ                                               | الموا      |
| ِامُ ، وأنواعُ النُّسُكِ                           | الإحر      |
| رُ للإحرامِ، والاشتراطُ فيه                        | الغُسر     |
| إحرامِ النبيِّ ﷺ وزمانُه١٧٥                        | مكانُ      |
| ِ امُّ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ فَلَانٌ١٧٧              |            |
| ئ، والإفرادُ، والقِرانُ١٧٨                         |            |
| بِثُ التَّلبِيَةِ١٨٤                               | أحادي      |
| ا، وكيفيَّتُها، ورفعُ الصَّوتِ بها ١٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |            |
| قطعِ التَّلبيةِ                                    | محلً       |
| وراثُ الإحرامِ                                     | محظو       |
| ځ                                                  | التَّزَوُّ |
| ئگ                                                 | اللِّباسُ  |
| دُدُ                                               | الصَّيا    |
|                                                    | الطّيد     |
| ُ الحِجامة ، وقتل الفواسقِ٢٠٦٠.٠٠                  |            |
| ، مكَّةَ ، ودخولُها ، وانقطاعُ غزوِها ٢٠٨٠٠٠٠٠٠    | فضلً       |

| ضوع الصفحة                                                                                                      | المو |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| أحكامُ الطواف، وما يتعلَّقُ بالبيتِ٢١١                                                                          |      |
| فضلُه، ورفعُ اليدِ عند رؤيتِه٢١١                                                                                |      |
| كيفيَّةُ الطُّوافِ، والرَّمَل، وما يتعلَّقُ بالرُّكنِ والحجَرِ ٢١٢                                              |      |
| الاضطباعُ، وطوافُ الرَّاكبِ والعُريانِ، وإبَّاحةُ الكلَّامِ٢١٧                                                  |      |
| ركعتا الطَّوافِ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                 |      |
| دخولُ الكعبةِ ، والصَّلاةُ فيها٢٢٣                                                                              |      |
| تداخُلُ أفعالِ النُّسكَين في القِرانِ ٢٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                          |      |
| الإحصارُ عن البيتِ بالمعارِ عن البيتِ الإحصارُ عن البيتِ المعارِ الله المعارِ عن البيتِ المعارِ المعارِ المعارِ |      |
| حكمُ الحائضِ في الطُّوافِ وغيرِه ٢٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                 |      |
| أحاديثُ السَّعيِ ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                         |      |
| أحكامُ عرفةَ ومُزدلفةَ ومِنتَى ٢٣٢                                                                              |      |
| ما يُدرَكُ به الحجِّ ٢٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                      |      |
| أحكامُ رمي الجِمارِ الحِمارِ                                                                                    |      |
| مقدارُ الحصَى، والرَّميُ راكبًا، وكراهةُ طردِ النَّاسِ عند الرَّمي٢٤٤                                           |      |
| وقتُ الرَّمي، وكيفيَّتُه                                                                                        |      |
| التَّرخيصُ للرُّعاةِ في الرَّمي٢٤٨                                                                              |      |
| أحكامُ الهدي، والحَلقِ، والنطيُّب عند الحِلِّ ٢٤٩                                                               |      |
| شِرَى الهدي، وتقليدُه، وإشعارُه، والاشتراكُ فيه ٢٤٩                                                             |      |
| ركوبُه، وحكمُه إذا عَطِبَ                                                                                       |      |
| ذِكْرُ الْحَلْقِ، وتقديمِه وتأخيرِه، والتَّيامُنِ فيه ٢٥٤                                                       |      |

| الصفحة                                               | الموضوع        |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Υολ                                                  | التَّطَيُّبُ.  |
| Y7                                                   | التَّحصيبُ     |
| لزِّيارةِ، وحكمُ الحيضِ بعدَه ٢٦٢٠٠٠٠٠٠              | الطُّوافُ ل    |
| هاجرِ بمكَّة ، وجَعلُ آخَرِ العهدِ بالبيتِ ٢٦٣٠٠٠٠٠٠ |                |
| . القُفُولِ مِن نُسُكٍ أو غيرِهِ ٢٦٥٠٠٠٠٠٠           | -              |
| زَمزمَ                                               | حملُ ماءِ      |
| Y7A                                                  |                |
| ضحيةِ، وعدمُ وجوبِها٢٦٨٠٠٠٠                          | فضلُ الأُو     |
| منها، وما يُستحَبُّ ويُكرَهُ٢٧٢                      | ما يُجزئُ      |
| بكبشَين                                              | التَّضحيةُ     |
| في الأُضحيةِ٢٨٠٠٠٠٠                                  | الاشتراكُ      |
| بحيةِ                                                | وقتُ التَّض    |
| ، ادِّخارِ لحومِ الأضاحي ٢٨٤٠٠٠٠٠                    | ما ذُكِرَ في   |
| YAY                                                  | العَقيقة       |
| نَتِيرةُ                                             | الفَرَعُ وال   |
| Y98                                                  | كتابُ الجِهاد. |
| باشَرةً وتسبُّبًاب                                   | فضائلُه مب     |
| Y98                                                  | فضله           |
| ی فیه                                                | الإخلاصُ       |
| باطِ والمُرابطِ                                      | فضلُ الرِّب    |

| الصفحة                                                                 | الم |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| إعانةُ المجاهِدِ                                                       |     |
| فضلُ الشُّهداءِ والشَّهادةِ٣١٣                                         |     |
| فضلُ النَّفقةِ، والخدمةِ، والغُدُوِّ والرَّواحِ، والصَّومِ، والشَّيبِ، |     |
| والغُبارِ، والحرسِ، والرَّميِ في سبيلِ الله .َ٣٢٠                      |     |
| غزوُ البحرِ غزوُ البحرِ                                                |     |
| أحكامُ الخَيلِ                                                         |     |
| فضلُها، وما يُكرَهُ وما يُستحَبُّ منها٣٣٢                              |     |
| الرِّهانُ، وكراهةُ إنزاءِ الحُمُرِ على الخيلِ، وكراهةُ الأجراسِ،       |     |
| والتَّحريشِ بين البهائمِ، والوسمِ في الوجهِ٣٣٥ ٢٣٥.                    |     |
| استعمالُ الأمراءِ، ونُصَحُ الأميرِ لِمَن معه، واستشارتُه لهم وطاعتُهم  |     |
| له في غيرِ معصيةٍ                                                      |     |
| الاستفتاحُ بالضُّعفاءِ                                                 |     |
| الدَّعوةُ قبل القتالِ، واجتنابُ المسلمين ٣٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |     |
| أحكامُ السَّرايا ووصاياهم٧٤٨٠٠٠ السَّرايا ووصاياهم                     |     |
| كراهيةُ السَّيرِ منفردًا ٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |     |
| عددُ غَزَواتِ النَّبِيِّ ﷺ، وأهلِ بدرٍ ٣٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |     |
| وصايا الأمراءِ والسَّرايا ب معالم الأمراءِ والسَّرايا                  |     |
| الكذبُ والخديعةُ في الحربِ ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٥٦٠٠٠٠٠٠            |     |
| خروجُ النِّساءِ للجهادِ، والرُّخصةُ للعاجزِ٣٥٧                         |     |
| استئذانُ الوالدَين استئذانُ الوالدَين                                  |     |

| ضوع                                                                           | • |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| وقتُ الغاراتِ والقتالِ٠٠٠٠ وقتُ الغاراتِ والقتالِ                             |   |
| صفُّ الجيشِ وتَعبِئُتُه ، والثَّباتُ عند القتالِ ، ومبادرةُ كشفِ الخبرِ ٣٦٣٠٠ |   |
| ذمُّ الفرارِ منَ الزَّحْفِ إلا تحيُّزًا أو تحرُّفًا لقتالٍ ٢٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠        |   |
| آلاتُ الحربِ                                                                  |   |
| الألويةُ والرَّاياتُ والشِّعارُ عند القتالِ٣٦٩٠٠٠٠٠                           |   |
| الدِّرعُ، والمِغْفَرُ، وحِليَةُ السَّيفِ٣٧١                                   |   |
| الدُّعاءُ والفِطرُ عند القتالِ                                                |   |
| النَّفَلُ، وسَلَبُ المقتولِ٣٧٥٠٠٠٠٠٠                                          |   |
| أحكامُ الفَيءِ والغَنيمةِ وما يتعلَّقُ بذلك ٣٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |   |
| بيعُ المغانِم                                                                 |   |
| عدمُ الإسهَامِ للعبدِ والمرأةِ والكافرِ، والاستعانةُ به وذكرُ الإسهامِ        |   |
| للمَدَدِ، وتفضّيلُ الفارسِ على الرَّاجلِ ٢٨٤٠٠٠٠٠٠                            |   |
| بلوغُ الرَّجلِ، ومتى يُفرَضُ له پلوغُ الرَّجلِ، ومتى يُفرَضُ له               |   |
| هدایا المشرکین ۳۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                        |   |
| الخُمُس                                                                       |   |
| الجِزية١٠٠٠                                                                   |   |
| الانتفاعُ بآنيةِ المشركين، وأكلُ طعامِهم ٣٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |   |
| أحكامُ الأُساري                                                               |   |
| قتلُهم وتحريقُهم، وفداؤُهم أحياءً وأمواتًا٣٩٩٠٠٠                              |   |
| التَّفريقُ بين السَّبْي                                                       |   |

| الصفحة                                                                               | الموضوع     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ئ الحبالي                                                                            | وط          |
| ، العدوِّ على حكمِ المسلمين، وقتلُ شيوخِهم دون نسائهم ٤٠٥٠٠٠                         | نزول        |
| اءُ بالعهدِ، وصحَّةُ أمانِ المرأةِ والعبدِ ٤٠٨ ٤٠٨                                   | الوفا       |
| عرة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |             |
| ، الغازي الغازي                                                                      |             |
| امُ بين الكَفَّارِ، وإخراجُ اليهودِ والنَّصارى من جزيرةِ العربِ                      |             |
| كُمُ السَّلامِ عليْهم وردِّه                                                         | وحك         |
| وعِ والمعامَلات                                                                      | كتابُ البير |
| ابُ الشُّبهاتِ                                                                       |             |
| يُّهُ التُّجَّارِ بالتُّحرُّزِ في المعاملةِ والتَّساهُلِ فيها ٢١٠٠٠٠٠٠٠              |             |
| نفيقِ السِّلَعنفيقِ السِّلَع                                                         |             |
| عبابُ  الرُّجَحانِ والإنظارِ ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                           | است         |
| يرُ بالتَّجارةِين بالتَّجارةِ                                                        | التَّبك     |
| لخيارِ ، والأجلِ ، والشَّرطِ ، واعتبارُ التَّراضي ٤٢٩                                | بيعُ ا      |
| لُ المزايدةِ في السِّلعةِ                                                            | _           |
| مُ الغِشِّ والخداعِ، ووجوبُ أداءِ الأمانةِ ٤٣٨                                       | تحري        |
| لنَّخلِ المُؤَبِّرِ، واَلعبدِ ذي المالِ والمُدَبَّرِ واَلعبدِ ذي المالِ والمُدَبَّرِ |             |
| يثُ الرِّبا والصَّرْفِ٤٤٥                                                            |             |
| نُ الفُضوليِّ ٤ ٤ ٩                                                                  |             |
| ُوضاتُ المنهيُّ عنهاوضاتُ المنهيُّ عنها                                              |             |

| لموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تلقِّي الرُّكبانِ نامِّي الرُّكبانِ على الرُّ |
| بيعُ الحاضرِ للبادي ٢٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المُحاقَلَةُ وأُخواتُها، والتَّرخُّصُ في العرايا٤٥٥٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بيعُ النَّمرةِ قبل أن يبدوَ صلاحُها، وبيعُ الغَرَرِ ٤٦١٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حَبَلُ الحَبَلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بيعُ الوَلاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بيعتين في بيعةٍ٤٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بيعُ ما ليس عندَك، وسَلَفٌ وبَيعٌ٤٦٨٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بيعُ الخمرِ وتخليلُها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بيعُ فضلِ الماءِ، والكلبِ، والسِّنُّورِ، والقَيناتِ٤٧٤٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عَسْبُ الفَّحلِ، وكَسَبُ الحَجَّامِ٤٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| البيعُ على البيعِ في البيعِ على البيعِ على البيعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بيعُ الحيوانِ بالُحيوانِ نَسيئةً ، ومُدُّ عَجوةٍ ٢٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تحريمُ التَّفريقِ بين ذوي الرَّحِمِ المُحرَّمِ بالبيعِ وغيرِه إلا بالعتقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وافتداءِ الأسرىفرانسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اختلافُ البَيِّعَين٤٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الرَّدُّ بالعيبِ، والفَلَسُ٤٩٠٠٠٠٠٠٠ والفَلَسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التَّصرِيةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| السَّلَمُ والقَرضُ٤٩٦٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الاحتكارُ، والتَّسعيرُ۴۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة                                    | الموضوع                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0 * *                                     | الرَّهنُ                                |
| o • 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الإحالةُ ، والصُّلحُ ، وحكمُ الجِوارِ   |
| 0.7                                       |                                         |
| 01 •                                      |                                         |
| 017                                       | الغَصْبُ                                |
| 019                                       | الهبةُ والهدِيَّةُ                      |
| 077                                       | عطيَّةُ الوالدِ ولدَه، وأخذُه من مالِه  |
| ٥٢٦                                       | العُمْرَى والرُّقْبَىالعُمْرَى          |
| ٥٢٨                                       | الشَّفْعةالشَّفْعة.                     |
| ٥٣٢                                       | الوَقْفا                                |
| ٥٣٣                                       | إحياءُ المَواتِ                         |
| 070                                       | الإقطاع                                 |
| 0 TV                                      | اللَّقَطَةُ اللَّقَطة                   |
| 0 & \                                     | كتابُ الوصايا والفر ائض ٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| ادُ، والتحذيرُ من المُضارَّة فيها ٥٤٢ . ٥ | تقديمُ الدَّينِ على الوصيَّةِ ، والاقتص |
| ند الموتِد الموتِ                         | الوصيَّةُ للوارثِ، وذكرُ التَّصدُّقِ ع  |
| 00 •                                      | تعلَّمُ الفرائضِ                        |
| 001                                       | _                                       |
| 001                                       |                                         |
| 007                                       | ذكرُ أنَّ الأنبياءَ لا يُورَثون         |

| الصفحة                                  | لموضوع           |
|-----------------------------------------|------------------|
| فُروض ٢٠٠٠.٠٠٠ فُروض                    | إرثُ ذوي ال      |
| οολ                                     |                  |
| 009                                     | الجَدُّ والجَدَّ |
| من دِيَةِ زوجِها٥٦١٠٠٠                  | إرث المرأة       |
| بباتِ                                   | ميراثُ العَصَ    |
| ٥٦٩                                     | ذُوُو الأرحا     |
| ي ٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | موانعُ الإرب     |
| وارت له                                 | حكمٌ من لا       |
| ov £                                    | الوَلاء          |
| ت                                       | فهرس الموضوعا    |

